

DT 96 515



الخطط والمزارات، والتراجيم والبقاع المباركات

للعلامه الكبير، والمؤرخ الشهير والمتقن النقادة والمتفنن الدراكة أبي الحسن نور الدين على بن احمد بن عمر بنخلف ن مجمود السخاوي الحنفي

> طبع على نفقة احمر نشأت

﴿ الطبعة الأولى ﴾ سنة ١٣٥٦ ه سنة ١٩٥٧م

طبعت على نسختين إحداهما مأخوذة مننسخة المؤلف وكانت بمكتبة المرحوم عبد المجيد بك قاسم سكر تيردار الآثار سابقا

قام بتصحيحه ومراجعته والتعليق عليه

حسن قاسم مدير مجلة هدى الاسلام

محود ديم المدرس بالأزهر الشريف

(حقوق الطبع على هــذا الشكل محفوظة )

## بيْ لَمِينُ الْحَمْزِ ٱلرَّحِيْدِ

الحريته الذي اختص حبيبه الأسنى ، بمقام قوسين أو أدنى ، وقرن اسمه الشريف بأعظم أسمائه الحسني . وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشر يك له ، ولى عباده وحبيب عباده ، و أشهدأن مجدا عبده و رسوله ، و صفيه و خليله ، صلى الله عليه وعلى آله الشر فاء ، وأصحابه الخلفاء ، و الحلفاء ، وعلى إخوانه من الأنبياء . ومن اتبعه من الاولياء ، صلاة تنشر نفحاتها على أرواحهم الطاهرة وتسبغ نعمها عليهم باطنه وظاهرة ، وسلم تسلما تحمله الملائكة وتبلغه الى روضاتهم الطيبة المباركة ( قال الشيخ ) الامام العالم العلامة العمدة السخاوي المعترف بذنيه المغترف من نهر عطاء ربه، عفا الله عن خطئه و عمده . و تداركه برحمة من عنده : نظرت في بعض نسخ شيخنا قدسالله سره (١) وشرح صدره ، بالنظر اليه و سره ، فرأيت النساخ جهلوا بعض كلامه واذا عرفوه واشتبسه عابهم بشيء من كلامه صحفوه وأخرجوه بذلك عن أصله :فاستخرت الله تعالى ، واستعنت به في تحرير هذه النسخة ، معتمدا في ذلك على نسخة كانت عندى له من أثره محررة ( وها ) أنا أشرع في بيان ذلك، مفوضا لربي المالك، على عادة المصنفين. على حسب ما اقتضت اليه همتهم من التأليف على طرق شتى محسب الاطلاع والمقاصــد( فمنهم ) من اعتنى بذكر الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم ( و منهم ) من اعتنىبذكر الشهداء والحجاهدين في سبيل الله تعالى ( ومنهم ) من ذكر العلماء والفقهاء ( ومنهم ) من ذكر الحفاظ من المحدثين ومشايخ القراء ( ومنهم ) من ذكر الخطباء والمتصدرين ( ومنهم ) من ذكر الفصحاء وأصحاب المعــروف من الوزراء والــكتاب وذوى الأموال (ومنهم) من اختص بذكر المزارات ومعرفة الآثارات (ومنهم) من

<sup>(</sup>١)لعلههو شمس الدين بن الزيات ، أو مجدالدين بن الناسخ صاحب مصباح الدياجي

شرح الصدور بذكر فضل زيارة النبور ( ومنهم ) من نبــه قلوب الغافلين بذكر البعث والنشور، الى غير ذلك مما لم يحضرنى ذكره (فرأيتهـــا ) على غير منوال بلشو اردأقوال ، أحببتأنأجمع بينهذه المقاصد راجيا من الله تعالى أن يكون كتا و هذا عونا وعمدة لكل قاصد ، لعلى به أن أنال من مقاصدالخير بعض الذي نالهم ، وأن أعد من الذين قداتتفوا آثارهم، وأطلب من الله المعونة على جمع هـــذا الكتاب(وسميته) تحفة الاحباب و بغية الطلاب والله سبحانه وتعالى أسأل أن يو فقني لاختتامه (و إني) وضعت كتابي هذا على تر تيب الكتاب المعروف (بالكواكب السيارة في ترتيب الزيارة )فانه ذكر فيه بيان الخطط و الآثار القديمة بالقرافتين الصغري والكبري ، و مز ارات البقاع التي الدعاء عنــدها مستجاب ، و ذكر المساجد ، و فضل الجبل المقطم ،و فضل أو ديته المباركة ، ومن نز ل به ، و من أقام فيه الى غير ذلك وهو أكل كتاب في هــذه الطريقة ( وكان ) مؤ لفه رحمــه الله تبارك و تعالى فرغ من جمعه و أليفه في سنة أربع و ثمانمائة لكنه مع هذا الجمع المفيد دخل عليه السهو في مواضع منه ولعل ذلك من سبق الفلم أو من اشتغال الخاطر، أو بحسب اطلاعه لـكن الفضل المتقدم ( فمن ) أجل ذلك أحببت أن أجمع مرـــــالشو ارد مافاته معذكر التراجم المفيدة ، والمناقب الحميدة ، والاقوال الغريبة ، والافعال المرضية ، ومعرفة أهلْمصر ،ومندخلاليهامنغيرأهلمها،وأن أسرد بعضمن ألف وقال ، وأبينكل فن فى مكانهالذى هو فيهالآن ، وأذكر صفة ماعليه ان كان موجو دا أو معروفا ، وأذكر الخطة التي هو فيها ، و التربة التي دفن بها ؛ وأشير الها بالاعاء ، حتى يكون الزائر على بصيرةو يقين ، وذلك نقل خلف عن سلف على سبيـل الاختصار مع بيان النصيحة في الاقوال والافعال إن شاء الله سبحانه و تعالى لينتفع به الزائر ، ويهتدى به الحائر ، ويتضح ذلك للطالب، وينال به المطالب، و يسكتني به المشتاق الراغب و الى الله تعالى أرغب في تمام ماقصدت ، و تيسير أسباب مااعتمدت ، إنه أكر ممسئول، وأسمح مأمول، وأن ينفع به قارئه وسامعه وناقله والناظر فيه بمنه وكرمه آمين.

## سے فصل فی زیارۃ الفبور ہے۔

اعلم أيدك الله سبحانه وتعالى: أن الذي صلى الله عليه وسلم زار القبور وأذن فى زيارتها بعد نهيه عن ذلك ، وقال: « زوروا القبور فانها تذكر الا خرة » ( و زيارة ) القبور سنة يثاب فاعلها بقصده الحيل ( وينبغى ) لزائرها أن لا يقول إلاخيرا ، و لا يجلس على القبور ولا يمنها ، و لا يجعلها صفة القبلة ولا يتملس بها الى غير ذلك من الأمور المنكرة فى الشرع ( وجا. فى بعض الأخبار ) أن الذي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه ، وزار قبر عمان بن مظمون ، وعلمه محجر ليعرفه من بين القبور ( وقال ) عليه الصلاة و السلام في عن زيارة القبور ولكن زوروها » (١) و هذا عام فى الاشخاص في كون عاما فى الاحوال

﴿ ذَكِرَ مَاوِرِد فَى استحبابِ زيار ة القبور من حديث منقول و أثر مأثور ﴾
( اعلم ) أن من الدليل على استحباب زيارة القبور الاجماع في حق الرجال كذا نقل العبدري ( وقال ) النووي هو قول العلماء كافة ( وقال ) الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار عند تكلمه على حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنه خرج الى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤ منين و إنا إن شاء الله به لاحقون ، نسأل الله لنا وله العافية ) الحديث قال فيه إباحة الخروج الى المقابر و زيارتها و هذا مجمع عليه في الرجال (وعن) ابن عبد البرأيضا بسند صحيح «مامن أحد عمر بقبر أخيه المؤ من كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد السلام عليه » ( وعن ) ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الدنيا فيسلم عليه إلا رد السلام عليه و وعن ) ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : «م النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور بالمدينة ( ٢ ) فأقبل عليم بوجهه فقال السلام عليه عليه يا أهل القبور و يغفر الله لنا و له ، أنتم لنا ساف و نحن له السلام عليه عليه يا أهل القبور و يغفر الله لنا و له ، أنتم لنا ساف و نحن له

 <sup>(</sup>۱) لم نجد هـذا اللفظ فى كتب السنة وفى تيسير الوصول «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فأنها تذكركم الآخرة » أخرجه الخسة إلا البخارى
 (۲) فى تيسير الوصول بقبورأهل المدينة

تبع(١)نسأل الله لنا و لـكم العافية ، إنهم لنا سلف ونحن بالاثر ، و الاحاديث في ذلك كثيرة ( و أما ) في حق النساء فيدل عليه ماجاء في صحيح البخاري (أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى امرأة تبكى عند قبر فقال : واتقى الله يأمة الله واصبری ، ولم ينكرعلم، ولوكان بكاه النساء عندالقبور وزيار تهن لها حراما لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارتها و زجرها ( وأما ) ماروى عن النبي صلى الله عليه و ســـلم أنه نهمي عن زيارة القبور للنساء ففير صحيح إلا أنه لابجوز لهن التبهرج والكلام مع الأجانبوإسفار وجوههن وغيرذلك من المنهيات (واعلم) أن قبور الصالحين لاتخلو من بركة ، وأن زائر ها والمسلم على أهلها والقارىء عندها والداعي لمن فيها لاينة اب إلا بخير ولا برجع إلا بأجر وقد یجد لذلك أمارة تبدو له ، أو بشارة تنكشف له ( فما ) روی عن یحی ابن سعيد عن شعبة بن الحجاج قال: ﴿ فَتَنَ النَّاسُ بِقَبْرُ عَبْدَاللَّهُ بِنَ غَالَبِ رَضَّى اللَّهُ تبارك و تعالى عنه فأخذت من ترانه فاذا هو مسك أو كتـــه مسك ، وقصـــة هذا القبرمشهورة ولما خيف على الناس منه الفتنــة سوى ) ( وذكر ) ابن اسحق قال حدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت : (لما مات النجاشي كان يتحدث أنه لايزال على قبره نور) ( ويستحب ) أن يقصد الانسان بميته قبور الصالحين ومدافن أهل الخير و يدفنه بالقرب منهم، و ينزله بازا ئهم، و يسكنه في جوارهم، تبركا بهم وأن يتجنب به قبور من سواهم ممن نخاف التأذي بمجاور ته، و التألم عشاهدة حاله ( وقد ) روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « ان الميت ليتأذى بالجار السوء كما يتأذى به الحي) ( ولماحضرت ) أبا على الرو ذبارى الوفاة كان رأ سه في حجر ابنته فاطمة ففتح عينه ثم قال :هذه أبو اب المهاء قد نتحت وهذه الجنان قد زخرفت ،وهذا قائل يقول ياأ با على قد بلغناك المرتبة القصوى (١) في التيسير بالاثر بدل تبع ثم لاتوجـد زيادة نسأل الح رواه الترمذي وقال غريب

وإن لم تردها ، ثم قال.

بعین سـودت حتی أراكا

لا يمنع الموت حجاب ولا حرس يامن يعد عليه اللفظ والنفس وانت دهرك فى اللذات تنغمس ولا الذى كان منه العلم يقتبس عن الجواب لسانا مابه خرس وقبركاليوم فى الاجداث مندرس

( وقد )كتب الناس على النبور مواعظ لا تحصى . ( فصل )

القبر مدفن الانسان وجمعه قبور والمقبرة بفتح الميم وضم الباء وحدى جمال الدين بن مالك رجمه الله تعالى كسر الباء قاله الجوهرى ( وقال ) صاحب المحديج المقبرة موضع القبور ( وقال ) ابن السكيت أقبرته أى صيرت له قبرا يدفن فيه (وقوله ) تبارك و تعالى «ثم أماته فأقبره »أى فجعله من يقبر ولم يجعله ممن يلقى للسكلاب والقبر مما أكرم به بنو آدم ( ومما ) روى البخارى « أن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه الصلاة والسلام فلماجاءه صكه فرجع الى ربه عز وجل فقال أرسلتنى إلى عبدلابريد الموت فرد الله عليه وقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور وله كل ماغطته يده بكل شعرة وقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور وله كل ماغطته يده بكل شعرة يدنيه من الارض المقدسة رمية المجر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لو يدنيه من الارض المقدسة رمية المجر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لو يدنيه من الارض عليه الطريق عندالكشيب الاجر » (وقال) ابن وولاق إنه لما مات يوسف عليه الصلاة والسلام بمصر ودفن بها فى قبر فى صندوق رخام فى وسط بهر النيل حتى تعدم بركته على الجانبين من أرض مصر فأقام رخام فى وسط بهر النيل حتى تعدم بركته على الجانبين من أرض مصر فأقام رخام فى وسط بهر النيل حتى تعدم بركته على الجانبين من أرض مصر فأقام رخام فى وسط بهر النيل حتى تعدم بركته على الجانبين من أرض مصر فأقام رخام فى وسط بهر النيل حتى تعدم بركته على الجانبين من أرض مصر فأقام

في القبر بمصر إلى أن حمله معه موسى عليــه الصلاة و السلام حين خرج من مصر وذلك أن موسى عليه الصلاة و السلام لما خـرج هو وبنو إسرائيل من مصر ضلوا الطريق وأظلم علمهم فقال ماهذا فقال علماؤهم ان يوسف عليه الصلاة والسلام لما حضرته الو فاة أخذ علينا مو ثقا من الله سبحاله وتعالى أن لانخرج حتى ننقل عظامه معنا ،قال ثمن يعرف موضع قبره ?قالوا عجوز لبني اسرائيـــل فبعثاليها فأتته فقال دليني على قبر يوسف ؛ قالت العجوز لموسى وكانت مقعدة . عمياء لاأخبرك بموضع قبر يوسف حتى تعطيني أربع خصال تطلق رجلي وترد على بصرى وشــبانى وأكون معك فى الجنة فـكبر ذلك على نبي الله موسى فأوحى الله تبارك وتعالى إلى مو سي أن أعطما ماساً لت، ففعل مو سي ذلك ، فا نطلقت مهم الى مو ضع قبر يوسف عليه الصلاة والسلام وهو بالنيل فاستخرج مرس الصندوق المذكور، ولما فكوا التابوت طلع القمروأضاءت الطريق مثل النهار فاهتدوا وحملوه معهم ودفن فى قبر مع أبيه بالارض المقدسة ( وكان ) الامر معجزة لموسى عليه الصلاة والسلام ، والقبور و ان تساوت في الظاهر فهي مختلفة الاحوال فىالباطن ( وقد ورد) أيضًا :( القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار)فهو المؤمنين الذين سبقت لهم من الله الحسني نعيم وراحة ولمن ختم له بالشقاوة عذاب ومحنة ( و القبر ) له أسماء (أحدها) الرمس ( التاني) الجدث (الثالث) الجدف (الرابع)البيت (الخامس) الضريح (السادس) الرمم (السابع)الرجمة ( الثامن ) البلد (التاسع) الجبان (العاشر )الحامو صد ( الحادي عشر ) الدمس بالدال المهملة ( الثاني عشر ) المهاد

(واعلم) أن الموت من أعظم المصائب وسماه الله تعالى مصيبة في قوله تبارك و تعالى (فأصابت كمصيبة الموت) فالموت هو المصيبة العظمى والرزية الكبرى ، وأعظم منه الغفلة عنه و الاعراض عن ذكره و قلة التفكر فيه و ترك العمل له (واعلم) أن العبد اذا كان الفالب عليه الخوف في حال الصحة والرجاء في حال المرض كان ملطو فا به وأن الحب في الله وصحة الصحبة في الله يرجى لصاحبها الخير في

الدنيا و الآخر ة (وقد حكى ) في المعنى الشيخ الصالح العارف عز الدين بنغانم المقدمي فكتابه المسمى بأفراد الاحد عن أفراد الصمد) أنصبين اصطحبافي مكتب الحساب أحدهمامسلم والاخر نصراني وصحت بينهما الصحبة وصفت لهاالمحبة الى أن كبرا و خرجا من المكتب، وكل واحد منهماعلى دينه ، ثم إن المسلم مرض واشتد عليه المرض فعاده النصراني فرآه بجود بنفسه فجلس عند رأسه ينظراليه ويبكى أسفا عليه فلما رآه المسلم يبكى رق قلبه اليدوبكي وقال يافلان : ادعالله تعالىأن يغفر لى فقالله النصر انى : وكيف يسمع دعا ئى و أنا على غير دينك فقال المسلم ؛ بلي فانه قد رق لي قلبك وصفى سرك، وجرى دمعك والدمعة تطفئ غضب الرب عزوجل وتمحو عظائم الذنوب ، قال فرفع النصر اني يده يدعو له بالمغفرة ثم انصرف من عنده فمات المسلم من يومــه فر آه والده في تلك الليلة في المنام ، فقال يابنيما فعل اللهبك قال، ياأبت غفر الله سبحانه و تعالى لى بدعوة صاحبي النصر انى ، قال فلما أصبح أبو ه انطلق الى النصر انى و تشكر له وأخبره بما رآه في نومه وحدثه بحديث ولده له وأنه قـــد رأى قصرا عظيما لاتوصف حيطانه الى جانب قصر ولده ، فقال له لمن هذا ? قال له : لصاحى النصر انى قال فلما حدثه تبسم وقال له امسك عليك فانى الليلة كنت عنده و تسلمت مفاتيح القصر ،قال له بماذاقال بشهادة انلااله الا الله وان مجدا رسول الله ، قال ثم إنه دخل الى منزله و تشهد و مات فغسلناه و كفناه و دفناه الى حانب صاحبه فلما جاءالناس في اليوم الثاني لزيارتهما اذا هم بشجرة قد نتت من قبرهما ومكتوب على أوراقها بغلم القدرة «الاخلاء يو مئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» جعلنا الله سبحانه و تعالى منهم بمنه وكر مه آمين ( و قالت) أم يو نس الفطان رأيت الحسن البصري رحمة الله عليه في جنازة ( نو ار ) امرأة الفرزدق قد اعتم بعامة سوداء وقد أسدلها بين كتفيه واجتمع الناس ينظر ون اليه فجاء الفر زدق يمشى حتى قام بين يديه فعال يا أبا سعيد يزعم الناس أنه قد اجتمع في هذه الجنازة خير الناس وشر الناس فقال الحسن : من خير الناس

وشر الناس؟ قال يزعمون أنك خيرهم وأنى شرهم، فقال الحسن ماأنا بخير الناس ولا أنت بشرهم، واكن ما اعددت لهذا اليوم ? فقال شهادة أن لااله الا الله وأن عدا رسو لا الله سبعين سنة ، قال فقال الحسن: نعم و الله العدة، ثم قال الفرزدق أخاف و رود القبر إن لم تعافي أشد من القبر المهاب وأضيقا اذا جاءني يوم القيامة قائد و سواقه قصدا يسوق الفرزدقا إذا جاءني يوم القيامة قائد و سواقه قصدا يسوق الفرزدقا

ابتدأ الشيخ شمس الدبن الازهرى من مشهد السيدة نفيسة رضي الله تبارك وتعالى عنها وابتدأ جماعة ممن كان قبله من طريق معن من درب الصفا و(ابتدأ) صاحب كتاب المصباح من مشهد الحسين من داخل القاهرة، (وابتدأ) (١) (١) هذا المحل يبتدىء به السخاوى في ذكر المزارات المصرية وهي طريقة اتبعها جماعة من مؤ رخي المزارات المصرية كابن الصيرفي الذي يذكر هنا بابن الغير وهو خطأوالصحيح في المخطوط من التحفة ماذكرنا وقوله هنا من طريق معن من درب الصفا \_ هذه عبارة مصحفة \_ يقصد مها أن يفول من طريق مصر مِن درب الصفا الذي هو أول در و ب مصر الموصل بينهاو بين مدينة القاهرة ــ وهذا الدربهو المعروف بعضهالآن بشارع الأشرف والسيدة نفيسة فكائنه يريد أن يقول إن جماعة من مؤرخي المزارات ابتدءوا كتبهم بذكرما قبل المشهد النفيسي\_ وصاحب المصباح الذي يذكره هنا هو مجد الدين بن الناسخ المعروف بابن عين الفضلاءوكتابه المذكور هو الموسوم عصباح الدياجيوغوث الراجي- ذكر فيه المزار ات المصرية إلى القرن التاسع الهجري :منه مخطوط بالدار أصله لعلى مبارك باشاً . ولا بد أن نذكر هنا أنالسخاو ىهذا مؤلفهذا الكتابهوأبوالحسن نور الدين على بن احمد بن عمر بن خلف بن محمو د السخاوى الحنفي لا كمايزعم بعض الكتاب انه السخاوي الحافظ صاحب الضوء اللامع والتواليف الاخرى. وحسبنا دلیلا علی هذا مایذ کره الأجهوری فی آخر کتابه مزارات الأشراف المدفونين عصر، ومشارق الأنوارله أبضا، وهناك أدلة اخرى تظهر في هذا الكتاب على 祖二 1-7

الشيخ أبو الفتح مجد بن خليل المعروف بابن الغير من عند مسجد خارج القاهرة بعرف عسجد التبرير عندالعامة وهو خطأو انماهو مسجد تبرقريب من المطرية ( وتبر ) بانى هذا المسجد كان من أكابر الأمراء فى أيام كافورالاخشيدى وهذا المسجد (١)مدفون به رأس السيدا براهيم المفرس بن عبدالله المحض بن الحسن

امها تبدو ظاهرة جلمة في النسخة المخطوطة التي اعتمدنا علمها في هــذه التعاليق وهي التي أشرنا اليها بأول الكتاب ولا زالت موجودة باحدى مكاتب اوروبا تسر بتاليهاعن طريق بعض الكتبية في مصرو سيأتى لك في الخاتمة مزيد بيان (١) العبارة التي يقول فيها وهذا المسجد الخ . مصحفة كما ترى و في النسخة الخطية الراهم الغمر بالغين المعجمةوهذا وذاك خطأ ظاهر . وابراهم المقصود بالذكر هنا هو ابراهم الجواد من عبد الله الملقب بالكاءل و بالمحض بن الحسن المثنى بن الامام الحسن السبط المستشهد في سنة ١٤٥ هـ. وقدم برأسهال-كر حم إلى مصر قطيف به أياما ثم دفن في هذه الضاحية التي كانت تعرف بمنية مطر\_ وما زال مدفونا بها فى تربة متواضعة الىأيام كافور الاخشيدى فبنى عليه مسجد تبر وتبر هذا أحدكبار موظفي جكومة كافو ر \_ وقد عرف من ذلك الحين بمسجد تبر وترجم له المقريزي في الخطط ( ٤ ـ ٢٧١ ) وذكر في الترجمة خبر قدوم الرأس الكريمة إلى مصر لكنه أخطأ في نسبه والصحيح ماذكرناه علىماهو المعروف عند علماء النسب المحققين وقد ظلهذا المسجد يعرف مهالي عهد بعيد ثم تحول الى زاوية صغيرة ومنها الى تربة بقيت زمنا ثم دثرت ومن عهد قريب تطوع بعض الاهالي ببنائه فأعاده الى شبه حالته وهو باق الى الآن بالمطرية بشارع البرنس يعرف بجامع السيد الراهم وللميه ضريح مزار لكن بعض العامة يقول انه ابراهيم الدسوقي أو ابراهيم بن زيد الشهيد على مايذكر الشعراني وكلاهما خطأ ظاهر \_ ولا راهيم هذا قصة طويلة في مشهده يطول بنا إ رادها \_ وقدراح رحمه الله ضحية الطمع والجشع ـ في بلدة باغمري من أعمـال الـكوفة دون تكريت بينها وبينواسط ، قال أبو المحاسن في النجوم الزاهرة (٢-٢) ... المثنى بن الحسن السبط بن الامام على بن أبي طالب رضى الله تبارك وتعالى عنه (وكان) أرسلها الخليفة المنصور الى مصر فنصبت فى المسجد الجامع العتيق عصر فى ذى الحجة سنة خمس وأربعين و مائة (وهذه) الخطة التى دفن بها الرأس الشريف خطة قديمة البركة والا ثار ، بها المطرية وهى قرية فيها البستان الذى يزرع فيه البلسان و يستخرج منه دهن (خاصيته) عظيمة لجبر الكسر وغيره (وخاصيته) فى ماء البئر التى بالبستان يقال إن عيسي بن مربم عليه الصلاة والسلام اغتسل منها (وهناك) أيضا (عين شمس) قريبة منها ، بها آثار عجيبة وصور السباع و بها عمد يقال لها مسلة فرعون من الحجر الماتع (قال) ابن زولاق الليثى في تاريخه (۱) عن مدينة عين شمس وهى هيكل الشمس وعجائبها و ملاعبها وأبنيها في تاريخه (۱) عن مدينة عين شمس وهى هيكل الشمس وعجائبها و ملاعبها وأبنيها و فيها ) العمود ان اللذان لم ير أعجب منها و لا من شأنهيا ، وأنها محمولان على وجه الارض ليس لها أساس (وطولها) في الساء خمسون ذراعا فيهما صورة انسان على دابة وعلى رأسها صومعنان من نحاس، واذا جرى النيل قطر من رأسهاما، (وقال) الواقدى إن المقوقس بن راعيل (۲) صاحب مصركان تلميذ رأسهاما، (وقال) الواقدى إن المقوقس بن راعيل (۲) صاحب مصركان تلميذ

و إنها الناس ف ذلك قدم البريد برأس ابراهيم بن عبدالله الى آخر ماذكر من نسبه فى ذى الحجة سنة خمس وأر بعين ومائة فنصب فى المسجد أياما \_ ولا براهيم هذا ولد يقال له عبد الله ذكر دخوله مصر \_ ابن الحسنى فى عمدة الطالب، وهناك بهذه الجهة جامع المطراوى الذى جدد على عهدالخديو توفيق باشاعلى ضريج الشيخ المطر اوى وهذا الجامع لم يذكره السخاوى لأنه انشى عبده \_وقد وهم الشيخ عثمان عدن مدوخ فى (العدل الشاهد) بين هذا الجامع وجامع السيدا براهيم وهوسهوفيا يظهر (١) هذا من التواريخ المفقودة الآن و يوجد منه قطعة خاصة نفضا ئل مصراله لنا ناحقها بهذه التحقة فى الطبع حتى تصبح فى أبدى الناس (٢) المقوقس الذى يذكرهنا لم بهتدالى معرفته على ضوء العلم الصحيح أحد من مؤرخى العرب و اضطر بت فيه افكار علماء الغرب و الذى استخاصناه هو أن المقوقس هذا لقب لمن كان يحكم مصر فى عهد دولة الروم الشرقية و لعل المذكورهنا هو المقوقس تبرص الملكانى الذى

الحكيم اعتامود وكان في زمنه حكم اسمه عظلوس وهو الذي عمل دواليب الربح وغيرذلك وكان قد اطلع على حسكم وأسرار منها أن الله سبحانه وتعالى يبعث نبيا من أرض تهامة من ولد اسماعيل بن ابراهيم علمهما الصلاة والسلام وتطيعه العباد ، فعمل في ايام راعيل رصدا على جسر عظيم من الرخام متوج النحاس بقرية تعرف بعين شمس وجعل فيه باعلى الاعمدة التي هناك أشخاصا مجوفة، وجعل وجوهها مما يلىمصر وكتب علمها أذا دارت هـذه الاشخاص وجوهها مما يلي الحجاز فقد قرب ملك العرب فبينها المقوقس راكبا في بعض الايام لصيده وقنصه وذلك فى وقت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اتنهى به مسيره الى عين شمس واذا بالاصوات قد علت من تلك الاشخاص وقدحولت وجوهها إلى نحو الحجاز فأيفن المفوقس مهلاك ملكه فعاد وهو قلق اذلك ودخل قصر الشمع ، وجمع قسوس النصرانية وبني المهمودية وقال: (اعلموا أن ملكم قد مضى ، وزما نكم قدا نقضى ، وهذا النبي المبعوث لاشك فيه ، وهو آخر الانبياء لانبي بعده وقد بعث بالرعبولابد لهذا الرجل ان علك ما تحت سريري هذا فانظروا في ملككم وأصلحوا ذات بينكم ولا تجوروا في الاحكام ، وواسوا ضعفاءكم وإياكم واتباع الظلم فانالظلم وبيل، وموقعه وخيم فأعطوا الحق على أنفسكم ولايستطل قويكم عملي ضعيفتكم، فما دامت الدنيا لاحد قبلم كذلك يأخذها منكم من يأتى بعدكم) اه فقد ظهر أن هذه الخطة قديمة ( وقيل ) تعرف هذه الخطة طولاوعرضا مخندق الموالى ظاهرالحسينية ( وقال )الحافظ أبوالحسن أحمد ابن الحسن الخوارزمي في كتاب الجفر: إن عين شمس ومنف هما قريتان قد خربتاكل واحدة منهما مرن الفسطاط عــلى غربيه فعين شمس من شمال

كان مديرا لادارة الاموال المقررة ثم بطريقا للاسكندرية ثم حاكما عـلى مصر وهوالذى عرفه المسلمون الفاكون لمصر ـ وأما المقوقس الآخر الذى كان معاصرا لحضرة النبى صلى الله عليه و سلم ـ فهو المقوقس جريح بن مينا وقد ذكرنا هذا استطرادا تحقيقا للتاريخ

الفسطاط ومنف من جنوب الفسطاط (ويقال) انها كانا مساتين لفرعون وعلى رأس الجبل المقطم في قباته مكان يعرف بننور فرعون (ويقال) إنه كان اذا خرج أحد من هذين الموضعين يوقد فيقف في المكان الآخر ما يعدله عن مسيره وذكر العمودين اللذين بها وانه برشح من رأسها ماء بجرى الى أسفلها فبنبت منه العوسج وغيره (وقد) اختصرنا من أخبار هذه الخطة اكثر مما ذكرنا خشية الاطالة (وامر) هذين العمودين من عجائب الدتيا عصر واعجب منها بناء الاهرام (قال) الحافظ شهاب الدين بن ابي حجلة في كتاب السكردان عن الحافظ الشريشي في شرح المقامات ان بين الحيزة والاهرام سبعة اميال والميل الف باع والباع أربعة أذرع والذراع أربعة وعشرون اصبعا والاصبع ست شعيرات توضع بطن هذه لظهر هذه والشعيرة ست شعرات من ذنب بغل والفرسخ توضع بطن هذه لظهر هذه والشعيرة ست شعرات من ذنب بغل والفرسين وعرضه أربعها أدراع وأساسهما في الارض مثل واولهما في العلو وكل هرم منهما الحافظ أبو الحسن أحمد الحوارزمي في المخفر: أنشد أبو البركات ابن ظافر بن عساكر الانصاري في الاهرام لنفسه فقال

نظرت أهرام مصر من جوانبها بأرض رمل على نشز من الكثب أفكرت فيها وفى مقصود منشئها إذ صاغها صيغة من أعجب العجب أجابني حالها عنها مخاطبة أمالكي مصر من عجم و من عرب عجز تمو عن بنا مثلي بأجمعكم ولو بذلتم قناطيرا من الذهب ثم تقصد بعد هذه الخطة الى (خطة الريدانية (١) و خايج الزعنران) (هذه)

<sup>(</sup>۱) الريدانية المذكورة هناهي منطقة العباسية التي عرفت بذلك نسبة للخديو عباس باشا الأول اذكانت دار سكناه بها والخليج المدكور هو خليج الزعفراني لا الرعفران وهو من حقوق سكة الفجالة ـ وكان لريدان هـذا. بساتين بهـذه المنطقة ويشبه أن يحكون موضعها الآن شارع بين الجناين ،

الخطة فيها جماعة كثيرة من الصالحين والشهداء والغرباء من دفى البهارستان ( و من جملة المعرو فين هناك الشيخ (طلحة ) و الشيخ (أبو النور) و الشيخ (عرفات الانصارى ) كان من العارفين (وقبر ) الشيخ الصالح العارف ( محمد بن الحسن الاوسى) مشهور صلاحه ( و الريدانية ) منسوبة الى ريدان الصقلي أحدخدام الخليثمة العزيز بالله ( ومن هذا الخط) تدخل خطة (الحسينية ) و هى حارة كبيرة جدا عرفت بطائفة من الاشراف يقال لهم (الحسينيين) قدمو ا من الحجازي أيام الكاملية

والمزارات التي يذكرها هنا طلحة وغيره - كانت موجودة في محل قبسة الأمير يشبك بن مهدى المنشأة في أو اخر القرن التاسع الهجرى وهي المعروفة بقبة الفدائية - وكان في محلها قديما جامع آل ملك الذي ترجم له المقريزي في الخطط (٤ - ١٠٨) وقال انه في الحسينية خارج باب النصر أنشأه الأمير سيف الدين الحاج آل ملك وكل واقيمت فيه الخطبة يوم ألجمة تاسع جمادي الاولى سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة (قال) وهو من الجوامع المليحة وكانت خطته عامرة بالسكان وقد خربت - ثم ترجم لمشئه المذكور - وذكر من آثاره في (٧٢٧ - ٤) المدرسة الملكية تخط المشهد الحسيني - وهي باقية الى الات حلومه و بمسجد الشيخ موسى اليمني وهو موسى بن سعيد المصرى لا اليمني حلومه و بمسجد الشيخ موسى اليمني وهو موسى بن سعيد المصرى لا اليمني (راجع ترجمته في الضوء اللامع (١٠ - ١٨٢) وهذا جامع لم يذكره على مبارك باشا كماذكر ذاه هنا - بل أنى بنص المقريزي وزاد عليه عبارة منقولة عن الشعرائي وفيها اضطراب كشير - انظر المزارات المصرية لحسن قاسم جزء ثاني

أما إن هـذا الجامع بقيت عـلى انقاضه قبة يشبك هذه فذلك ما يبدو ظاهرا جليا فى ترجمة يشبك للسخاوى فى الضوء اللامع ـ حيث يقول: (٢٧٢ - ١) وجرف من جامع آل ملك الى الريدانية طولا وعرضا وازال ما هناك من القبور نضلا عن غيرها وجعل ذلك ساباطا يعلوه مكعبا وعمل مزدرعات

فنزلوا خارج (باب النصر) واستوطنوها وبنوا بها مدابغ صنعوا بها الأديم المشبه بالطائنى ثم كانت بعد ذلك سـكنا لارباب الدولة وأعيان الامراء والجند وهي الآن خراب وليس المقصود ذكر هذا وإنما المفصود ذكرالأولياء (فنى) تلك الحومة زاو يقالشيخ الصالح العارف (أبى الحسن على التركماني) وغيره وبها قبر الشيخ الصالح المجذوب (عبد الغنى بدر القباني) ببولاق كان توفى

هناك وحفر بئرا عظها يداوه اربع سواق الى غيرها من بحرة هائلة للتفرج وحوض كبير ثم يخرج من الساباط من باب عظيم الى قبة عظيمة وتجاهها غيط حسن يصل للسم ساطية فيه أشتال كثيرة وأنشأ قبلي هذه القبة تربة عظيمة جدا فيها شيخ وصوفية ونجاه التربة مدرسة و بجانبها سبيل للشرب وحوض للبهائم وبحرة عظيمة بجرى الماء منها الى من درعات \_ قال و بالقر ب من المطرية قبة هائلة و بجانبها مدرسة فيها خطبة وأماكن تفوق الوصف إلى آخر ما قال هذا النص الدى يذكره السخاوى \_ يثبت ما ذكرناه آنفا كما أنه يؤيد أن هذه القبة والفبة الأخرى الكائنة بسراى القبة \_ ابستا الا بقية من عمارة كبيرة ليشبك هذا \_ وهذا الخلاف ما يظنه بعض علماء الأثر في مصر أن يشبك لم ين الاهاتين القبتين فحسب اى مجردتان عن ملحقات أخرى: \_ في نقول أيضا ان وزارة الزراعة حينا ارادت أن توجدتاك المزر وعات بالقبة لم أت بفكرة جديدة فأنك تراها في هذا النص هى فكرة المنشىء نفسه وحسبنا هذا وليلا على هذه النظرية

ومما يذكر في هذه المنطقة من الآثار والمزارات التي لم يذكر ها االسخاوى – مسجد الدمرداش الذي كان في بادى، أمره زاوية بناها الشيخ الدمرداش في حياته والشيخ الدمرداش هذا هو الشيخ عجد بن الأمير دمرداش المحمدى ، كان أبوه من كبار موظفي الحكومة المصرية في القرن التاسع والتحق ابنه هذا في بادى، أمره بالخمة العسكرية في عهد السلطان قايتباى وما زال يترقى من وظيفة الى أكبر منها حتى بلغ كبير الياوران في القصر الملكي ثم اختراها

يوم الاننين حادى عشرى جمادى الآخرة سنة سبع و ثلاثين و ثما ثمائة وكان معتقدا (وبها) قبر الشيخ المعمر (على أبوالحسن الحداد) وبها جماعة أخر (ثم) تقصد السوق و نجر به دربا بداخله قبر الشيخ الصالح ( ناصر الدين صدقة )عرف بسواد العين أشيع عنه أنه كان يصلى الخمس بمكة المشرفة وممن أخبر عنه بذلك أمير مكة المشرفة الشريف رميثة ومات حين أخبر عنه بذلك رحمه الله تبارك و تعالى (وهناك) تر بة بها قبر الشيخ ابى عبد الله عجد بن الأنجبي (١) (وهناك)

وعين إماما وخطيرا لقبة مهدى بن يشبك بالمطرية ( جامع القبة بسراى القبة )
ولما أراد السلطان قايتباى الحج نزل بهذه القبة يوما ما وكان يوم جمعة فصلى
به إماما الشيخ عد المذكور وخطب خطبة بليغة فأعجب بها السلطان فأنع عليه
بهبة ملكية من دنانير وخلافها، ومنها هذه الأرض المذكورة فزرعها وبنى بها زاوية
له ولفقرائه واستقال من وظيفته وانقطع بها مسلكا مذكرا إلى أن توفى وأسست
بعده الطريقة الدمرداشية وهي فرع من الخلوتية والشاذلية والقادرية ومن شيوخه
الشيخ أحمد بن عقبة الحضرى المدفون بالبرقوقية بالصحراء

هذا ملخص سيرة الشيخ عهد دهرداش رحمه الله استخلصناها من در اسات طويلة ومنها يتبين أن كل ما يعزى اليه من أقو ال أخرى ، لادليل عليها ، ومنها تسميته بالدمر داش و ما بحكى عنها ، و في خز انة حق مؤلف في مناقبه للسيد حسن الدمر داش موسوم بالفيض الأحمدى (مخطوط) وآخر في مناقبه و مناقب زميله في الخدمة العسكرية ابراهيم قاشاني « الكلشني و صاحب المزار بتكية الحكم في الحكم المنازع تحت الربع ، و من هذه الآثار الجليلة في هذه المنطقة أيضا قب قومان باى الدادل وهي الآن بداخل قشلاقات الجيش المصرى ، قوم على أبى خودة أحد مشايخ الشعر انى المترجم في طبقانه وهو بداخل وضر مح الشيخ على أبى خودة أحد مشايخ الشعر انى المترجم في طبقانه وهو بداخل و الو بقصغيرة بشارع النزهة \_ وهناك جامع يعرف بجامع السيدة فاطمة النبوية ولاءامة فيها أقو ال كثيرة وغالب الظن أنها زينب بنت عبدالله الحض الذى ذكر القلماوى في مشاهد الصفا دخو لها الى مصر (١) في بعض النسخ الأبجى

تربة بها قبر شيخ المشايخ صاحب القدر والمحسل سلطان طريق الفتوة علاء الدىن على بن الامير ناصر الدين المؤنسي كان له أصحاب كثيرة وكلمة :افذة في سائر البلادالاسلامية وكان كتابه حيث حل مقبولا معمولا به ، وكان له رفعة عظيمة عند الخاص والعام حتى عند أمير المؤمنين، وكان ابتداء هذا الامر، أعنى الفتوة فى سنة كان و سبعين و خسمائة ( وذلك ) ان ندماء الخليفة الناصر لدين الله ابى المباس احمد بن المستضىء بأمر الله اى عهد بن الحسن بن الامام للستنجد بالله العباسي ببغداد ،حسنوا له أن يكون فتي وأحضر وإ له رجلا يعرف بعبدالجبار ابن يوسف بن صالح له أتباع كثيرة ومعه ولده شمس الدين فقرر الاجتماع ببستان مقابل التاج ( ثم ) حضر عبد الجبار وابنه على، وصهره يو سف العقاب وندمان الخليفة وألبس عبد الجبار الخليفة سراويل الفتوة وأخبره أنه لبسها من شيخ ثم وثم الى على بن أبيطالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد توفي الأمير علاء الدين المؤنسي في يوم السبت سلخ ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين وثمانمائة رحمه الله تبارك وتعالى وخلف درب الشيخ صدقة سواد العين وأنت طالبتربة سیدی حسین الجاکی تجد حوشا خرابا به قبر علیه عمود کذا به قبر الشیخ الصالح الورع الزاهد شيخ الطريقة ومعدن الحقيقة الشيخ فخر الدين عثمان بن سعد العدوى الاربلي الكردي ( توفي ) يوم الخميس عاشر ذي الحجة سنة سبع وْعَانِين وستمائة ( وَ تحت ) رجليه قبر ولده الشيخ سعد الدين سعيد وفخر الدين هكذا هو ابن ســعد وسعد ابن الشــيخ الصالح العارف نو ر الدين أبي القاسم ( ويقال ) إن أبا القاسم المشار اليه هو أبو الحسن على ابن الشيخ الصالح لمامارف القدوة المحقق سمعد الدين الاربلي الكردى العدوى رحمة الله عليمه ( ويقال ) ان أبا القاسم المشار اليه رزق من الاولاد عثمان ومجدا ، ومجد المذكور ولد له الشميخ الصالح العارف القدوة أبو اسحق شرف الدين ابراهم المعتقد المشهور: كان من أعيان أهل زمانه وكانت غيبته أكثر من حضوره مع أنه كان جيد السيرة حسن العقيدة، نافذ البصيرة، مشكو رالفعال ظاهر الكرامات كثير ا - تعفة

الاصحاب ( وكان ) الشيخ الصالح العارف بالله تعالى ابراهيم الجعبرى يعظمه و بجلسه (١)(وكذلك)الشيخ أبو الغنائم المشهور بغنائم أبي السعود قدم القاهرة مع أبيه وهوشاب فاجتمع هو ووالده بالشيخ العارف القدوة أبى السعود بن أبي المشائر الواسطى وصحبوه واقتدوابه وبأقواله وطريقته وماكان عليه من الطريقة الجيدة وملازمته الذكر سرا وجهرا فى اليقظة والنوم والاشتغال بالعلم والعمل به مع قضاً، حوائج الناس وتحمل البلاء عنأهله والصبر عليه ( ولم يزل) على ذلك حتى عرف به وشاع بين أصحابه وأعدائه من كراماته ( ثم لما نوفي ) دفن في زاوية أبيه إلى جانبه بالقرب من خان السبيل الى جانب درب الجميزة في ليــلة السبت تاسع عشر ربيع الآخر سنة خمس وتسعين وسمّائة ( وكان ) له حال مع ربه عز وجل وهو آخر من مات من ذرية الشيخ المعمر شرف الدين موسى بن سعد الدين سعيد بن الشيخ فخر الدين عثمان بن سعد ( وأما الزاوية )المذكورة فان بها جماعة من المعتقدين ( منهم ) الشميخ الصالح المعتقد زين الدين أبو بكر الخطاط توفى يوم الاربعاء سابع عشرى جمادى الاولى سنة ثلاثين وعمانمائة وبها قبر الشيخ الصالح الزاهد المجذوب شرف الدين ريحان الاسود توفي ومالخميس رابع جمادى الآخرة سنة ست وعشرين وتماغائة (وبها ) قبر السميد الشريف المعتقد المجذوب شمس الدين (عمد بن السيد الشريف زين الدين أبي بكر القباني العريان ) توفى يوم الاربعاء تاسع عشرى جمادى الآخرة سنة سبع وأربعين وثما نمائة ( وبها قبر ) الشيخ المعمر (بدر الدين حسن بن على السعودي) عرف بابن شهيبة أحد مشابخ هـذه الزاوبة والذي جدد بها قراءة القرآن واستمر (وكان)جلوسه بعد موت الشيخ الصالح (عمر الغمري السعودي)وذلك في سنة عشر و عامائة فلم يزل بها الى أن توفى يوم الاثنين رابع صفر سنة سبع وأربعين وثمانمائة ( و بالفرب ) من ضريح الشيخ فخر الدين عثمان تربة بها قبر مكتوب عليه وعلى باب التربة هذه تربة الشميخ الصالح قدوة العارفين مربى المريدين (١)كذافىالنسخ ، ولعلما وبجالسه ع

المالم العامل علم الدين أبى الربيع سلمان بن الشييخ الصالح القدوة العارف عامر بن الشيخ الصالح القدوة بحيى بن الشيخ الصالح شيخ الشميوخ عامر ان سيدنا وقدوتنا شيخ المشايخ وقدوة العارفين الحديدي ( توفى ) ليلة الاربعاء قل نصف الليل التاسع والعشرين منجمادي الآخرة سنة سبع عشرة وسبعائة (وبالقرب) منهذ، التربة تربة الشيخ الصالح العارف الواعظ المعتقد الخطيب (در الدين بنحسن ابراهم بنحسين الجاكي الكردي) نزيل القاهرة كان نازلا أ زاوية كان يعمل فيها الميعاد عند سويقة الدريس ظاهر القاهرة وقد عرفت ه، الخطة به ( ثم) انأخاه بدر الدين محد بن ابراهيم بن حسين الجاكي المهمندار أحذ مسجدا من مساجد الحكر يصلون فيه وقرر أخاه الشيخ حسينا يخطب في وذلك فىسنة ثلاث عشرة وسبعائة ولم يزل الشيخ بخطب فيه ويعمل الميعاد حن توفى يوم الخميس العشرين من شوال سنة سبع وثلاثين وسبعمائة ودفن من يومه للى جانب شيخه الصالح العارف نجم الدين أيوب بن موسى بن أيوب الكردى ، وتوفى الشيخ نجم الدين المشار اليه في ربيع الاولسنة عمان وسبعمائة (وكان) الشيخ أيوب من أصحاب الشيخ العارف ابراهيم الجعبري والى جانبه قبر خادمه الشيخ الصالح عد الكباس (١)الاصم صاحب الكرامات (ومن كلام) الشيخ حسين الجاكي

خسير الفصاحة كامن فى المعدن والسر فى الارواح لا فى الألسن والجوهر الشفاف خسير قنسية فلمقتنى الاصداف أن لايقتنى ماذا يفيد أخا لسار معرب إن يلف ذا ذلق بقلب ألكن فاذا نطقت بسر ما أضمرته فقل الصحيح ولو يكن بالأرمنى (وفى التربة) المذكورة قبر أخيه (بدر الدين عد) توفى يوم الاحدثال شوال سنة

(١) التاريخ الوارد في وفاة نجم الدين أيوب خطأ وصوابه ٦٨ ه كما في المفريزي (١- ٢٧٠) وما ورد من لفظ الكباس بالباء الموحدة صوابه الكناس بالنون كما في طبقات الشعر ابي

اثنتين وسبعمائة (وهناك) على الطريق قبر الشيخ الصالح المعتقد (طه بن عبدالله الحمصاني)ظهر له كرامات كان يبيع الحمص في خط بين القصرين توفي يوم الخميس رابع عشرى شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة (ثم تقصد ) سوق الاسماعيلية (١) هناك قبو رجماعة من الصالحين كشيرة ( منهم ) قبر الشيخ(حمزة) فيحوش على الطريق مقابل مصلى الاموات أنشأه الاميربلبان المنصوري فىربيع الاولسنة احدى وتمانين وستمائة (وفى)حومةهذا المصلى جماعة من الصالحين لم أطلع على أسمائهم (وهناك ) مسجد على الطريق بالقرب من زقاق المرأة به قبور السادة الأشرافالحسينيين (٣)التيعرفت بهم الحارة (وخلف)الجامع الانو رقبو ريقال (١) السوق الذي يعبر عنه هنا هو مكانجامع الكردي المعروف الآن والتربة التي يذكرها هنا و يعرف صاحبها بابنالانجبي ـ صوابه الابجبي لا الانجبي كمافي المخطوط، وفاته أن يذكر مزار الشميخ أيوب الانصاري وهو منأهل القرن التاسع الهجيري، وهنــاك بهذه المنطقة مز ارات بعضها مستجد وهي عبارة عن أُضرحة صغيرة داخل بيوت أو عطف الىغيرفلك وايس فىذكرها كبير فائدة\_ أما هذا الجامعالذي يذكره فقد دفن فيه غير من ذكر جماعة منهمحسندر ويش الموصلي المترجم في تاريخ الجبرتي ومنهم الشبيخ ناصر الدين الطويل،ومنهم الجد الأعلى للفرقة الوفائية الناصرية احدى فرق الاشراف المصرية التي هاجرت من الهند إلى مصر ولبعض أفراد هذه الاسرة أثر قائم بشارع الباطلية بالقاهرة \_ وترجم الجبرتى لبعض أفرادها وهو السيد احمدسبط ابن الوفا الذي صاهر الاسرة الوفائية الأخرى الذين يقال فيهم أنهم من أدارسة المغرب وفيه نظر وبحث سنعرض له بعد ان شاء الله

(۲) انتهى السخاوى فى سيره الى هذه المنطقة المذكورة ثم تقدم قليلا فذكر عدة مزارات بهذه المنطقة والمصلى الذى يشير اليه هنا هو غير مصلى باب النصر إنشاء الأمير المذكور أيضا — واستدراكا لما فاته أن ذكره من مزارات هذه المنطقة – نقول إن بها من المزارات المعروفة جامع الشيخ على البيومى المترجم

انهم الانور والازهر والاقر ولعل هذا ضعيف ( وهناك ) قبر الفقيه الصالح (شرف الدبن المحدث ابن خليفة بن عبد الرحمن المليجي الشافعي) بالمدرسة الفخرية توفى ليلة السادس عشر من جمادي الآخرة سنة أربع وعشرين وسبعائة ( وفيه أيضا ) قبر الشيخ (عيسي) وقبر (الشيخ محد الرستاني) ( ومنه ) الى خان السبيل بناه الامير بهاء الدين قراقوش الروى في سنة اننتين وتسعين وخمسمائه ( ومنه ) الى خط بستان ابن صيرم (١) انشاء مختار الصقلي زمام القصر وكان به منظرة في تاريخ الحبري ومعه في قبره و جامعه أناس آخر و ن منهم الشيخ حسن القويسني شيخ الجامع الأزهر ( انظر ترجمته في تاريخ الأزهر ) و ولده المدعو الشيخ حسن الصغير في آخرين \_ وهناك بشارع الصوابي جامع جمال الدين الصوابي و محوض الصارم ( حارة الحواص ) جامع الشيخ على الحواص الصوابي و محوض الصارم ( حارة الحواص ) جامع الشيخ على الحواص في طبقاته الثلاث

وقبور الاشراف الحسينيين الذين يقول عنهم هنا يشبه أن تسكون تربهم التي كانت بأزاء جامع السكردي اندثرت ولا تعرف الآن إلا بداخل جامع السكردي

(۱) خط بستان ابن صيرم هذا . هو الآن من حدود شارع المنسى الى جامع الظاهر والعبارة الواردة هنا محرفة فقيها ( زمام القصير) وصوابها زمام القصر – اى ممسك القصر لانه كان يشغل وظيفة أحد الأمناء فىالقصر الملكى المقصر – اى ممسك القصر لانه كان يشغل وظيفة أحد الأمناء فىالقصر الملكى السكاملي وورد فى اسمه خطأ فى خطط المقريزى من شويخ الى سويح وزقاق السكحل المذكور بعده هو شارع الدشطو فى الآن . والبستان الذي يشير إليه هنا هو البستان السكافورى إنشاء الأمير بحد الاخشيد فى الذي يشير إليه هنا هو البستان السكافور الاخشيدي واشتهر به ( انظر هذكرة المساد محمد رمزى بك ص ٩) والمناظر التى يذكرها هنا هى من مناظر الفاطميين وقد دثرت وتفصيل مواضعها تماما مسطر فى المذكرة المشار اليها إلا

عظیمة فلما زالت الدولة الفاطمیة استولی علیه الامیر جمال الدین سنوغ بن صیرم أحد أمراء الملك الكامل فعرف به (وكان) فی ظاهر باب الفتوح منظرة من مناظر الحلافة تجاه البستانین الكبیرین (أولهما) من زقاق الكحل وآخرهما منیة مطر المعروفة الآن بالمطریة (ومن غربی) هذه المنظرة بجانب الخلیج الغربی منظرة البعل فیما بین أرض الطبالة والخندق الذی كان خارج الحسینیة (وبالقرب) منهامناظر الخمسة و جوه التاج (۱) ذات البساتین الانیقة المنصوبة لنزهة الخلیفة (قال) الشیخ تقی الدین المفریزی رحمه الله تبارك و تمالی انه كان لهذه البساتین المنصلة من زقاق الكحل الی المطربة عافمائة ثور برسم السواقی وفیها جمیع المزارع منقولة من عدة أقالم فلم یبق منها شیء الآن (وه خالی) جامع الظاهر (۲) و به قبة تقرب من قبة الامام الشافعی رضی الله تبارك و تعالی عنه (وكان) ابتداء بناء تقرب من قبة الامام الشافعی رضی الله تبارك و تعالی عنه (وكان) ابتداء بناء ملده المنطقة

(۱) هما منظرتان منظرة الخمسة وجوه ومنظرة التاج راجع المقريزى و را كرم المقريزى فدا الجامع في الخطط (۲۰ – ٤) و ذكر ما كان من أمره و قد ظل هذا الجامع على ما ذكر ثم ما لبت أن عاد أطلالا دارسة من تركه فنهدم جزه عظيم منه وسقطت قبته التي كانت نحاكي قبة مشهد الأمام الشافعي على ما يقول المقريزى و قد فقد رو نقه وجماله ولماد خلت الحملة الفرنسية مصر في سنة ۱۲۱۳ ها نخذوه قلعة و جعلوا منار ته برجا و وضعوا على جوانب أسواره المدافع وعسكروا به و بنوافي داخله عدة مساكن و قال الجبرتي ( – ۲۲ – ۳) وكان هذا الجامع معطل الشعائر من مدة طويلة وباع نظاره منه أنقاضاو عمدا كثيرة و بعد خروج الحملة الفرنسية حصل به ترميم لجوانبه وأسواره في عهد عمد على باشائم استعمل معملا لصنع الصابون وقد أشار لذلك الجبرتي عائصه : ۲۵۲ – ٤ باشائم استعمل معملا (عد على باشا) ببناء جامع الظاهر بيبرس خارج الحسينية وأن يعمل مصبنة لصناعة الصابون وطبخه مثل الذي يصنع يبلاد الشام و توكل

هذا الجامع في سنة خمس وستين وستمائة وفرغ من عمارته في سنة خمس وستين وستمائة (وموضع) هــذا الجامع كان ميدانا لقراقوش برسم سباق الحيل . فأشا ر عليه الشميخ الصالح المعتقد خضر بن أبي بكر بن موسى بن عبد الله المهراني العدوى أن يبنى هناك جامعا فأجابه لذلك ( وكان الشيخ ) له أحوال وتصرف وكشف وكلمـة عالية ومدد ، بحيث انه بشر الظاهر أنه يملك السلطنة قبل أن يلمها ( وكان )السلطان ينزل الى زيارته في الشهر مرات ويحادثه ويصحبه معه في أسفاره (وكان) يسأله متى الفتح فيعين له اليوم فيوافق ( وكذا ) وقع له في فتح الكرك ونهاه عن التوجه الى الكرك فخالفه فوقع فانكسرت رجله ( و بشره أبضًا ) بفتح حصن الاكراد في أربعين يوما فكان كما قال ( وكان ) كثير الشطح والأحوال في الما " لوكان السلطان أنع عليمه بمال ونسب اليه أمور كشيرة فصاح يوما وقال: ياسلطان أجلىقريب من أجلك، فوجم به السلطات فبسه وكان يتحفه بالاطعمة وبني بالحبساريع سنين ؛ وأخبرهم بنويبة البلستين بذلك السيد احمد من يوسف فخر الدمن وعمل به أخو اضا كبيرة للزيت و القلي-ثم اتخذته الحكومة المصرية لنفسها وشيدتبه افرانا يصنع بها الخنز للجيش المصرى وعقب احتلال الانجليز لمصر تخيروه مجزرا لذبأمحهم تابعا للجيش وهذا ماقد أدركناه ومنذلك الحين أطلقءلميه مذبح الانجليز، وقدظل كذلك الى ماقبل الحرب فأرادت لجنة الآثار المصرية ان تتخذه كأ ثر تحتفظ به لهذا الملك الذي لم يكن له من الاكار سو اه يذكر بالقاهرة، فطلبت من السلطة إخلاءه و بعد تبادل الارّاء تم لها ذلك فأخذت في تجـديد مااندرس من جوانبه، ثم أصـدر المغفور له الملك فؤاد الأول ملك مصررجه الله في سنة ١٩٢٨ م أمره باعادته مسجدا للصــلاة فأقامت وزارة الاوقاف الجزء الشرقي منه وسقفته وجعلته كذلك و فتحت له بابا خاصا إلى الجهة الشرقيــة وهو على ذلك للا أن وهنا يورد السخاوي خطأ في تاريخ الانتهاء منعمارة المسجد وتصويبه سنة ٧٦٧ لا ٥٥ ولعله تحريف من الناسخ وهو محبوس و أن السلطان يظفر و يموت بعدى بايام ( وتوفى ) الشيخ خضر(١) في شهر الله المحرم سنة ستوسيعين وستمائة بالقلعة و دفن في ز او يتهالني عمرها له الملك الظاهر هناك وعاش الملك الظاهر بعــده نحو العشرين يوما ومات ودفن بدمشق ( وفي آخر )أرض الميدان (٢)ز اوية مشهورة هناك مهاة رالشيخ الصالح العارف الناسك الفقيه المقرى المحدث المعتقد السالك بجيم الدين أبو الغنائم مجد بن الشيخ الصالح العارف زين الدين أبى بكر بن جمال الدين عبد الله المطوعي الرياذي الشافعي المشهور بغنائم السعودي مولده بقرية من قرى (فارس كور) وهي (شرباص) بالوجه البحري ونشأ بها عــلي خيرظاهر ومعروف متواتر حتى مات والده وكان والده من مشايخ فقراء الشيخ الصالح منصور الباز الاشهب فلما مات والد: عكف هو على العبادة وحفظ القرآن. ولازم على الاشتغال بالعلم ثم ءمرفة الطريقة والانقطاع عن شواغل الدنيا وشهوات النفوس بل يستعد للموت ويفر من الناس كالفر ارمن الأسد فلما دام على ذلك (١) الشيخ خضر المذكورهنا هو صاحب الزاوية التي سماهـــا المقريزي بزاوية الشيخ خضر وترجم لها (٤ \_ ٢٩٩ ) والمذكور ترجمة واسعة \_ وهذه الزاوية هىالمعر وفةالآن مجامع العدوى، وللشيخ خضر هذا ضريح يزار وفي مسجده تقام الشعائر وقددفن بهذه الزاوية السرى زكى الدىن الخروي صاحب القنطرة التي كانت على الخليج بازاء هذه الزاوية. وكان قد سبق له تجديدها \_ و الخروبي هذا أحد سراة مصر وأعيان تجارها ، انحدر من أسرة مصرية عرفت بأسرة الخرار بة كما يقول السخاوي في الضوء اللامع وقد ترجم لـكثير من افراد هذه الاسرة ولأُخدهم أثر ظاهر بالقرافة يعرف بحوش الخروبي، وهو المعروف الآن بتربة الحافظ ان حجر العسقلاني لدفنه به تجاه مكان مسجد الديلمي وسنعودالي ذكره حينما نعود للمكلام علىهذه المنطقة

 (۲) هذه الزاوية هي المعروفة الآن بأبي الغنائم بشارع درب عجور بالقاهرة خارج باب الفتوح (أنظر الخطط الجديدة) (۱۸ – ٥)

الثنهر بالاخلاص لاقباله على الاوراد والموارد؛ وارشاد الشارد فقصده المطيع والمعاند، وانتفع به المعتقد،وخاب المنتقد، فشاع ذكره في الوجه البحري فاقبل عليه الخاص و العام، فخاف الفتنة للظهور والشهرة فعزم على الرحيل من بلده وتركها وقصدالقاهرة فمر علىطريق (تفهنة) فرأى الشيخ الصالح القدوة شمس الدين داود بن مرهف التفهني الشهير بالاعزب فمال الي الشيخ داود وصحبه وأخذعنه وألبسه خرقة القطب العارفأبي السعودبن أبىالعشائر الواسطي كما لبسها هو منه وأقام عنده حتى أذن له بالمسيرالي القاهرة فدخل البها ونزل بزاويته المعروفة به ظاهر باب الفتوح قأقام مختفيا من الناس. ثم و اظب على الزيارة بالقرافة وأكثر من التردد إليها في غالب الاوقات، و قد اجتمع عليه جماعة وصحبوه وأحبوه فظهر حاله بالقاهرة وأقبل عليه الفقراء والامراء وأرباب المناصب والفضاة والأغنياء وهو يظهر الغني لهم، وكان محب الغنم حبا شديدا فاتفق انه اشترىشاة كبيرة عالية واقفة القرون وطويلة جدا وسماها مباركة فكانت تخرج من عند الشيخ في أول النهار فتذهب الي المرعى من غير راع فترعى في الاماكن المباحة ثم ترجع في آخر النهار فتنتفع الفقراء و الاضياف والجيران بلبنها، وكثرت أولادها ونمت حتىصار الجار والمار والوارد والمقيم يأكل من لبنها ، فلما كان في بعض الايام ورد عــلى الشيخ ضيف من الفقر ا، أر بابالحالات وأصحاب المقامات. فارادأن عتحنالشيخ فلما رآه دخل عليه صاح الشيخ للشاة الكبيرة يا مباركة هذا ، فحاءت مسرعة له فحلب منها وقدم اللبن الى الضيف الوارد عليــه وقال له يافقير بسم الله كل ، فأ كل الفقير من اللبن ثم رفع يده وقال ياسيدىأنا أشتهي أن يكون هذا اللبن عليه عسلا لعل أن يعتدل فالتفت الشيخ إلى الغنم وصاح بأمها أيضا و قال يامباركة ، فجاءت اليه فأخذ الشيخ ثديها فى يده وحلب منها فى الأناء فأذ اهوعسل كما اشتهى الضيف فقدمه للضيف فأكل منه وأراد أن يقوم فقام وهو مسلوب من السر الذي كان معه وهو يبكى و لم يره أحد بعد ذلك اليوم. فلما ظهر ت هذه الكرامة للشيخ 305-Y-Y

تغالى الناس في محبته والاقبال عليه والزيارة له وسموه من ذلك الوقت بغانم ويأبي الغنائم (ثم) ان الشيخ اشتغل الفقه على مذهب الامام الشافعي على جماعة من المشايخ بالقاهرة ،ومنهم الشيخ قطب الدين أبو بكر عمد بن أحمد بن على المصرى الشهير بابن القسطلاني، واشتغل على غيره مع القراآت على الشيخ الصالح كال الدين أبي الحسن على بن شجاع بن سالم الهاشمي العباسي الضرير ( تو فی ) بزاویته ودفن بها فی سابع عشری شعبان سنة الاث و تمانین وستمائة ( و دفن ) معه أحد خدامه الشيخ على بنخلف القويسني(وله )مناقب كثيرة تركناها خشية الاطالة (والي) جانبه قبر خادمه الشيخ ابر اهيم السعودي(١)عرف بابن المشوادة توفىيومالخيس سابع عشرر بيعالآخر سنة سبع وأربعين وتمانمامة (ثم ترجع ) الى مصلى بلبان المنصوري المذكور فاقصد الى حوض الامـير الكشكشي هناك في حومته قبو رجماعة من الصالحين و العلماء (منهم) الشيخ الصالح عبد العدوى (ثم) تقدم الى حومة فيها قبر الشيخ الصالح الفقيه المحدث الاهام زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك بن حماد بن تركى المغربي الاصل البزار أبو الفرج المغر وف بابن الشيخة مولده سنةخمس عشرة وسبعائة ( وتوفى ) فى تاسع عشر ربيع الاول سنة سبع وتسعين و سبعائة و قــد سمع الحديث وغيره و فضله مشهور (ثم تقصد)الى سويقة الدريس(٢) تجد زاوية الشيخ سابق الدين اقبال القادري وقد وقف هو هذه الزاوية على خادمه

(١) أى خادم الضريح

<sup>(</sup>۲) سويقة الدريس المذكورة هنا هي ما تعرف الآن بالخراطين وباب الشعرية وعرف فيما سبق نخط المقسأ والمقسم الصغير والزاوية المذكورة هي جامع الزاهد الذي ترجم له المقريزي في الخطط - الا ان العبارة هنا في الترجمة محرفة ففيها القاري وصوابه الغاوي نسبة لغاو بالصعيد اذكان منها اصوله وعرف بالقادري لأخذه الطريقة الفادرية - وقد ترجم له السخاوي في الضوء اللامع وترجم لاولاده وذكر دفنهم بهذا الجامع وقيامهم بشؤنه بعد ابيهم وهو مما فات السخاوي مؤلف التحفة هنا

و ذريته وذلك في سنة إحدى وتسعين وسنمائة (وقد جدد) هذه الزواية الشيخ الصالح العارف شهاب الدين أبو العباس أحمد بن سلمان القارى القادري المعروف بابن الزاهد (وهذا)الرجل قد أنشأ مساجد وخطب بالقاهرة وغيرها وكان يعمل الميعاد في مواضع بالقاهرة (وكان) قدأقامه الله تعالى في اصطناع المعروف ومعظم الخطب التي أنشأها خطب بها بالجامع الذي بالمقس الذي أنشأه في سنة عمان وثمانمائة وصلى فيه شهر رمضان منالسنة المذكورة ولا زال ينفع الناسالى أن توفى فىسنة تسع عشرة وثمانمائة ودفن بالجامع المذكورااذى أنشأه بالمقس ( ومعه ) فيه جماعة من أهل الصلاح ( منهم الشيخ ) جمال الدين عبد الله بن عبدالرجمن الغمري لواعظ توفي يوم الأحد العشرين من صفر سنة ست وخمسين وتُمانَهُ (و بالجامع) المذكور أيضا قبرمجد الطو انني و على باب الجامع قبةصغيرة فيها قير الشيخ عبدالله الاسود النوف الليموني المعر وف بشراب الدهن، تو في وم الاثنين رابع صفر سنة سبع واربعين وثما عائة (و برأس) سوق الدريس أيضا قبور جماعة من الصالحين والعلماء (منهم) قبر الشيخ مجد العراقي (وهناك) داخل الدرب زاوية الخدام أنشأها الطواشي بلالاالفراجي وجعلها وقفاعلي الخدام الحبش الاخيار في سنة سبع وأر بعين و سنمائة (وفي قبلي) الجامع أنشأ الصاحب علاء الدين زاوية (١) على بن الابناسي ثم تقصد تربة الشيخ الصالح العارف (١) في الأصل سقط لفظ زاوية وثم تقصد فكان تحريفا بليغا وهذه الزاوية هي المعروفة الآن بالاهناسية وهو تعريف صحيح بخلاف ما يذكره المقريزي فانه يسميها بزاوية الابناسي وصوابه الاهناسيكما فيالضوء اللامع للسخاوي ومنشىء هذه المدرسة العلاء الاهناسي ولم يدفن بها والمدفون بها انما هوالوزير عد من أبي بكر الاهناسي المترجم في الضوء (٧ - ١٩٣٧) قال في آخر الترجمة: ودفن عدرسة امنه بسوق الدريس ( من ارات خارج باب النصر التي لم يذكرها السخاوي) وهنا في هذه النطقة فات السخاوي كثيرمن المزارات لم يذكرها وبعضها كان في عصره و نذكرمنها زاوية الشيخ الركراكي الكائنة بأول شارع

الأمام الزاهد المقرى الربانى أبو الفتح نصر بن سليمان المنبجى التيمى نزل الفاهرة باب البحر و زاوية القصرى المعروف الآن بجامع سيدى عد البحر وكلتا الزاويتين فى خطط المقريزى (٤ - ٣٠٣، ٤٠٠٠) و زاوية المغربل أيضا وزاوية مسعود العياط المعروفة بسيدى مسعود وكلتا الزاويتين معروفتان لهذا التاريخ الأولى على رأس حارة درب الاقماعية التى عرفت قديما بسويقة العياطين (راجع المقريزى) و الثانية بداخل هذا الدرب تعرف بما ذكرنا

وجامع سيدى مدىن بحارة سيدى مدين المنشأ في القرن التاسع الهجري \_ وكان فىبادىء أمره زاوية صغيره للشيخ مدىنالمدفونبه فأنشأته جامعا خوند مغل بنت البار زي زو جة الملكالظاهر جقمق المتو فاه سنة ٨٧٦هـ. راجع ابن اياس (٢ - ١٣٤) و راجع ترجمتها المطولة في الضوء اللامع - (١٢ - ١٢٩) وقدافادتناهذهالعبارة تاريخ إنشاء هذاالمسجد ومنشئه لاناكنا فىريب منأمره ولجنة الآثار العربية تحتفظ مهكائر لكن لم نرها ذكرت عنه شيئا البتة ـو المنسوب اليه هذا المسجد هو الشيخ مدين بن أحمد الأشموني أحد صلحاء القر نالتاسع الهجرى ينتهي نسبهالي الحسين بن شعيبالتلمساني المعر وف بأبي مدين وفيه عباد تلمسان دخل أبوه الأعلى المدعوسيدي على المغر بي الي مصر وسكن المنوفية ومات بطبلية إحدى قر اها \_ ومدين المـذكورهنا مدفون مهذا المسجدهو وولده أبوالسعود وصاحباه محالشويمي واحمد الحلفاوي وابن أخته الشيخ مدين الاشموني المعروف بابن عبدالدائم المالكي، وأحمد والدسيدي مدين هذامدفون بأشمون ــ و تجد في كثير من تواريخ القرن التاسع وغيرها تراجم عدة لا فراد هذه الاسرة كالكواكب السائرة للنجم الغزى وشذرات الذهب لاينالعاد و الضوء اللامع وطبقات الشعرانى والمناوى الى غير ذلك وقددخل من افراد هذه الاسرة قدءًا \_ الشيخ مدين التلمساني النجل الأكبر لأبي مدين المذكور وهو المدفون بالجامع الأبيض المعروف مجامع البكرى بالبكرية بشارع الظاهروفي مقابلة مسجد سیدی مدین هذا \_ زاویة المناوی بها ضریح الشیخ عبدالرؤف المناوي صاحب طبقات الصوفية العالمالشافعي المشهور وأبوه وولده، وتنفرد

حدث في زاويته هذه عن ابراهيم بنخليل وكان فقيها معتزلا عن الناس (وكان) السلطانالملك المنصور بيبرس الجاشنكبيرله فيه اعتقادكبير ( و لما ) و لى سلطنة مصر رفع قدره وأكرم محله فهرع الناس اليه وتوسلوا به في حو انجهم (وكان) يتغالى في محبة الشيخ محيي الدين محد بن عربي الصو في (وكان) بينه و بين شيخ الاسلام احمد بن تيمية بسبب ذلك مساءلة وأشياء كثيرة، ومات عن بضع وثمانين سنة فىليلةالتاسع والعشرين منجمادى الآخرة سنة تسععشرة وسبعائة ودفن بها (ومعه) في التربة قبر الشيخ الامام الحافظ المقرى السلامة عبد الكريم ابن منير الحلمي شارح كتاب صحيحالبخارى وغيره (وكنبته) أبو على و لد في سنة ثلاث وستين وستمائة واعنني بالعلم واسطة خاله الشيخ نصر المنبجى وسمع بمصر والشام والحجاز وأكثرعن الحورانى والفخر بن النجارى وطبقتهما و قرأ بالرو ايات عــلي الشيخ اسمعيل المليجبي صاحب ابي الجود وعلى الصفي المراغى وعلى خاله نصر و تقدم نصر فى علم الاثر ، وصنف التصانيف النافعة منها شرح البخارى فى عشرين مجلدا ولم يصنف منله وشرح السيرة ودرس بجامع الحاكم في الحديث وغيره، و توفى في سنة خمس وثلاثين وسبعيائة (ومعه) فها قبر ولده الشيخ شمس الدين ابن الشيخ الحافظ قطب الدين عبد الكريم ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ الحافظ قطب الدين الحلمي (وهناك) قبر السيدة رقية بنت الشيح شرف الدين مجدبن المسند أبي الحسن على بن مجدبن هارون الثعلبي الدمشتي المعروف و الدها وجدهــا بابن القارى، وعمها هو مسند القاهرة واسمه عبد الرحمن، وهي زوجة قطبالدين عبد الكرم بن عهد ابن الحافظ قطب الدين الحلبي ( وبها جماعة ) أخر (والى جانب) هذه الزاوية

هذه الزاوية بقبتها الأثرية التي هي ثالث قبة من هذا النوع بمصر و بوسط هذه الحارة زاوية بقبتها الأثرية التي هي ثالث قبة من المترية الحارة زاوية عبد الرحمن بكتمر السندبسطى المترجم في الكو اكب الدرية للمناوى – و با خرها زاوية الشيخ رستم – التي افام بها الشيخ ابراهيم المتبولي دفين اسدود من اعمال فلسطين – حينها قدم مصر قبل أن ينتقل الى دمياط و الى بركة الحاجب ( الحج ) ظاهر القاهرة

والتربة تربة الافضل أمير الجيوش بدر الجمالى وهى أول تربة بنيت هناك (١) (١) وقد تحقق لنا أنها القبة المعروفة فيما مضى بقبة قرقماش أو الساعى وتعرف الآن بضريح الشيخ يونس السعدى الشيبانى حقيد الشيخ سعد الدين الجباوى العالم الصوفى المشهور واليه تنسب الزاوية اليونسية التي ذكرها المقريزى فى خططه بقوله هذه الزاوية خارج القاهرة بالقرب من باب اللوق الحراجع الجزء الرابع

و يو نس الذي تنسب اليه هذه الطائفة هو الشيخ يونس بن يونس بن مساءر الفرشي الشيباني يرفع نسبه الى شنبة بن عثمان بن طلحة جده السابع قصى جدالنبي صلى الله عليه وسلم قال في طي السجل: لبس الخرقة من الشيخ ابي البركات وهومن الشيخ أبىالفضل البغدادي وهومن حجة الاسلام ابوحامد الغزالى وذكر المقريزي أنه كان مجذو با جذب اني طريق الخير فلم يكن له شيخ قال و هو شیخ صالح له کر امات مثهرو رة توفی بأعمال دارا سنة ۹۹۰ وقد ناهز . به سنة وقبره مشهور يزار، وابنه الشيخ مزيد و لد الفطبالشيخ سعدالدين الجباوي كان ايضا أحد الاولياء المثهورين ولد في عسقلان واجتمع بالشيخ احمر الرفاعي الكبير واخذعنه وقبله الشيخ حسنالراعي القطناني،كذا في طي السجل للرواس وسلاسل القوم للصاوى وواده الشيخ سعد الدين هو اشهر من ان يذكر من اعاظم أولياء الشام قال في ترجمته إنه كان صاحب دعوة مجابة أخذ عنابيه وجده توفى في جبا من اعمال حوران بالشامسنة ٦٢١ والشيخ سعد الدين حسن هذاكان من كبار المارفين تلو اسلافه وقبره بدمشق مشهو رملاصق لتربة باب الصغيروحوله قبور طائفة مناحنماده وذريته وبني عمه ءوهم جماعة مستكثرة ترجملا كثرهم الحصني في تاريخ دمشق وغيره، ومن مشهوري مشابخ هذه الطريقة في بلاد الشام الشيخ يونس بن عمر الشيباني قال الحمني في حقه: كان مثال التقوى والصلاح يقيم الذكر في زاويته المعروفة بالقيمرية توفى سنة ١٢٩٥ ومنهم الشيئ اراهيم السعدى شيخ هذه الطريقة بالشام وله بها زاوية عظيمة

وكانت الخطة تعرف برأس الكامل ثم تتابع دفن الناس موتاهم من الجهة الشرقية من مصلى الاموات وبحريها إلى الريدانية (وكان) في هذه المفبرة الى الجبل راح واسع يعرف بميدانالقبق وميدانالعيد والميدان الاسود وهو مابين قلعة الجبل وقبة النصر تحت الجبل الاحمر فلما كان بعد سنة عشرين وسبعائة ترك الملك الناصر عمد بن قلاوون النزول الى الميدان وهجره خشية على قبور المسلمين من أن توطأتُم أخذ الناس في العارة، وأول من ابتدأ بالعارة هناك الاميرشمس قرا سنقر فاختط نربته التي هي الآن مجاورة لنربة الصوفية ( و بني) حوض السبيل في حي القيمرية مات سنة ١٢٨٧ ودفن بقرية اسكدار بالآستانة وقام من بعده بنه الشيخ ابراهيم وهوالجدد بناء قبرجده الشيخ حسن المدكور مات سنة ١٣٤٣ وهــذه الطريقة باقية الى اليوم بالديار الشامية وكانت كذلك بمصر قديمــا ولازالت باقية الى الآن الاانها كانت فيما سلف اشهر من ذلك . والطرق الصوفية اليوم من امثال هذه الطريقة وغيرها في حاجة الى اصلاح كبير، والشيخ يونس دفين هذه التربة لم نقف له على ترجمة تذكر ،وغاية ما وقفنا عليه هو انه الشيخ يونس بن يوسف السعدى الشيباني ماتسنة ٩١٩ ذكر ذلك بعض الأخباريين من أتباعه وذكر أنه منحفدةالشيخ سعد الدين الجباوىالمذكور، وقدأفرط فذكرله نسبا متصلا برسو لءالله صلى الله عليه وسلم على عادة الطرقيين ولكن هذا يحتاج إلى دليل انظر ( الروضة الهية في الطريقة السعدية ص ٧ وما بعدها ) وفي هذه التربة قبور لجماعة من شيوخ تلك الطريقة ذكروا في الرسالة المشار البها و بحرى قبر الشيخ يونس ضريح الشيخ احمد حمود، الخضري متأخر الوفاة (ولم) يكن في هذه المنطقة من أماكن الزيارة الا مسجد سيدى نجم الدين وهو الواقع بنهاية هذا الشارع المتقدم الذكر بالجهة الشرقية البحرية لمسجد الحاج حسن حسانين الدهل مقابل كشك لجنة جبانات القاهرة على يمين السالك والشيخ نجم الدين هذا هو العارف نجم الدين أيوب بن موسى بن أيوب الكردىأخذ عن الجمبري وغيره توفي في ربيع الاول سنه ٧٠٨

وجعل فوقه مسجدا ثم عمر بعده نظام الدين أخو الامير سيف الدين سلار تجاه تربة قراسنقر مدفنا وحيضا وسبيلا ومسجدا معلقا وتتابع الامراء والاجناد وسكان الحسينية فيعمارةالترب هناك حتى سدت طريتىالميدان وعمرو انجوانبه أيضا وأخذ صرفية الخانقاه الصلاحية لسعيد السعداء قطعة قدر فدانين وأداروا عليها سورا من حجر وجعل مقبرة لمن يموت منهم ثم أضافوا البها قطعة أخرى من نرية فراستقرعام تسعين وسبعمائة وما برح النباس يقصدون ترية الصووفية هذه ازيارة من فيها من الاموات وبرغبون في الدفن فيها الى أن ولى مشيخة الخانقاه الشيخ شمس الدين مجد البلالي فسمح لكلأحد ان يقبر ميته بهاعلي مال يؤخذ منه فقبر مهاكثير منأعوان الظلمة ومن لمتشكر طريقته فصارت مجمعا للنسوان و محلا للعب ، ولم يكن في هذه الصحراء تربة مثلها بما جمع فمهامن العلماء والمحدثين والأو لياء ، وآنا لم نعدهم خوف الاطالة (و بالقرب) منهذه الخطة زاوية وترية بها خطبة أنشأها الشيخ الصالح العارف المعتقد فخر الدين عثمان بن على بن ابراهم ا بن سعید بن مقاتل بن حوشب بن معلی بن سام بن مجد بن سعید بن عمرو بن شر حبيل نسعيد بنسعد بن عبادة الانصارى الخزرجي المعروف بابن حوشب السعودي من أصحاب سيدى داود الاعزب أحد أصحاب الشيخ العارف الصالح أبي السعو د رحمة الله تعالى عليه وذلك في سنة خمس سبعائة (وسبب) إنشاء ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه بذلك في المنام وصار ذلك الخط الآن يعرف بتربة ابن حوشب وتوفى الشيخ ودفن بالزاوية المذكورة في سنةسبع وسبعائة ( وكان ) بناء تربة الأفضل أمير الجيوش بدر الجرالي وزير المستنصر في سنة ثمانين واربعائة وتوفي سنة ثمان وثمانين واربعائة ودفن مهاو لم يعرف له قبر لطول الزمان (و بالقرب) من هذه التربة زا و ية الخلاطي مات فىالنصف من جمادى الاولى سنة سبع و ثلاثين وسبعائة (وهناك) تربة كبيرة ما قبر الشيخ الصالح العارف العامل الزاهد زبن الدبن عبادة بن على بن صالح ابن عبد المنعم بن سراج بن نجم بن فضل بن فهر بن عمر الانصاري الحزرجي

الجرزائي المالك ولد بجرزا قربة بالصعيد من أعمال القاهرة في سنة عانين وسبعائة وهومنأعيانالسادةالمالكية بالديار المصريةكان يقرىء الناس بالجامع الأزهر وعدر سة السلطان برسباي الاشرف بالقاهرة (و لماتوفي) قاضي القضاة شمس الدبن البساطي طلبه الملك الظاهر جقمق العلائي للقضاء فاختفي وقيل سافر من القاهرة الى أن بلغه أن السلطان ولى للقضاء الشيخ بدر الدين بن التنسي فظهر وكان له اعتقاد في الفقراء ومحبة زائدة بهم و لم يكن فيه تكبر مع شهرته في العلم بلكان منطرح النفس فانه كان بشترى السلعة من السوق و محملها بنفسه و يحمل طبق الخبز الى الفرن و لا يدع أحدا بحمل عنه (توفى) رحمه الله تعـالى في يوم الجمة السابع من شو ال سنة ست وأربعين وعَانمائة (ئم تقصد) زاوية الشيخ الصالح الجعبري العارف القدوة الو اعظ المفرى، أبو اسحق الراهيم بن معضاد بن شداد بن ماجد بن مالك بن جزى بن كلب الجهني الجعبري كان من المشايخ الداعين الىالله تبارك و تعالى الذا ثمين بالحق ، العاملين بعلمهم يتكلم على رؤ وس الناس بكلام يقدح فى قلو بهم، صحبه جماعة و انتفعوا به و بكلامه وطريقته (منهم) الشيخ الصالح العارف أيوب بن موسى بن أيوب الكردى شيخ الشيخ حسين الجاكى (والحافظ) المسند أبو عبد الله مجد بن أحمد بن خالد بن مجد بن أبي بكر الفارقي الشافعي ﴿ والشيخِ ) الصالح العارف الفقيه كمال الدين على من عهد بن جعفر الهاشمي الجعبري الشهير بابن عبد الظاهر القوصي وغير هؤ لا. (وكان) حسن الصورة نافذ البصيرة قو الا بالحق لانخاف في الله لومة لائم، له مجالس في الوعظ تطرب السامعين، وله احوال غريبة ومكاشفات عجيبة وقد أخبر عوته عند و فانه وكان ينظر الى قبره الذي حفره في حال حياته، ويقول: ياقبير جاءك دبير(ولد) رحمه الله تعالى بقر بة جمير في يوم مبارك والناس في صلاة الجمعة سنة تسع و تسعين و خمسائة وكان فى ابتداء أمره قرأ القرآن بالروايات على الشيخ الصالح علم الدين أبى الحسن على بنعد بن عبد الصمد السخاوي وسمع الحديث أيضا منه ومن غيره(وكان) يأمر بالمعروف كثير التعظيم لاصحابه، وله ٣- تحفة

نظم وسجع و تصرف وشطح. وله نظمر ائق تركنا ذكره خوف الاطالة(وقد فتح) الله على يديه على فحول الرجال و لم يزل كذلك ، وأخذ بطريق التصوف عن الشيخ الصالح القدوة العارف شبيب بن أبى الفتح الشرطي وأخذ الشيخ شبيب عن الشيخ ندا والشيخ نداعن الشيخ عقيل المنبجي وهو صحب الشيخ سلمة السروجي: و هو صحبالشيخ اباسعيدالخر از وهو صحبالشيخ أبا على البلوطي وهو صحب الشيخ على بن خليل الرومي ، وهو صحب و الده خليلا و و الده خليل صحبالشيخ عمار السعدى و هو صحبالشيخ أبا يوسف العناني و هو صحب الشيخ مجدبن يعقوب الشيباني و هو صحب و الده يعقو بالشيباني وهوصحب أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رخى الله تبارك وتعالى عنه (وكان) لابراه احد الاعظم قــدره وأجله وأثنى عليه، وعمر حتى جاوز المَّا نين سنة، وكان يحفظ الحديث و يشارك في علم الطب وغيره من العلوم (و توفى) بالقاهرة يوم السبت رابع عشرى المحرم سنة سبع وثمانين و سمّائة ،وحمل في محفة (١)الىهذه الزاوية ودفن بها ولهأو لاد ( منهم )الشيخ ناصر الدين أبو عبد الله مجد كان عالما ربانيا وكان مخطب بجامع القاهرة توفى فى رابع المحرم سنة سبع وثلاثين وسبعائة ودفن بالزاوية أيضا واد بقلعة جعبر سنة خمسين وسمّائة تقريبًا (ومنهم) الشيخ ركن الدين كان له كلام وشطحات و دعاوى وكان نخطب مجامع المارداني من غير معلوم ومات في سنة سبع وأربعين و سبعائة ودفن بالزاوية (و تو فى) أيضًا من أولاده النجباء الصلحاء العلماء الشيخ تني الدين عبد للطيف بن الشيخ الصالح الاصيل ناصر الدين محد بن الشيخ العارف تقى الدين أبى اسحق ابر اهم بن معضاد الجعبري الاشعرى الجهني الفرشي الاصل كان من النساك المسلكين المتكلمين بالو عظ الصائر لقلوب الشائقين، قال بعض من أدركه: لم ادرك في عصر نا أمثل منه في الوعظ ،مات بدمشق في سنة سبع و ثمانين وسبعائة ( و بن ) نسب الى (١) قال في المصباح: المحفة: بكسر المم مركب من مراكب النساء كالهودج

جعبر الشيخ الصالح العارف العالم العلامة برهان الدين ابراهيم بن عمر بن ابراهيم الربعي الجعبرى نزيل مقام الخليل عليه الصلاة والسلام كان إماما في القرات والفقه و العربية شرح الشاطبية وصنف كتابا في القراآت ، ولد بجعبر في سنة أربعين وستمائة تقريبا و قرأ على ابن يونس صاحب التعجبز و توفى عدينة الخليل في سنة ست و ثلاثين و سسبعائة (و ممن) نسب أيضا الى جعبر الشيخ الامام العالم العلامة أقضى القضاة تاج الدين أبو عد صاحب بن عام ابن حامد بن على الجعبرى الشافعي، مولده في سنة عشر بن و ستمائة و توفى في يوم الاثنين سادس عشر ربيع الاول سنة ست و سبعمائة بدمشق ، وله كتاب في الفر ائض (ثم تقصد) الى مصلى الاموات ظاهر باب النصر وكانت المصلى المذكورة تعرف عصلى العيد فلماد خل الملك الافضل نجم الدين (1) بن شادى بن مروان والد السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف الى الفاهرة لست من

(۱) هو الملك الافضل نجم الدين ابو سعيد ايوب بن شادى بن يعقوب ابن مروان الكردى والملطان صلاح الدين يوسف بن ايوب اول ملوك دولة الاكراد الايو بية وهو صاحب المسجد المعروف به ظاهر باب النصر (وقد) ذكره المقر بزى فى خططه (قال) عنه هذا المسجد ظاهر باب النصر انشأه الملك الافضل نجم الدين ابو سعيد ايوب بن شادى وجعل الى جانبه حوض ماء المسبيل فى سنة ٥٦٥ ثم ترجم لنجم الدين هدذا وقال فى آخر الترجمة مات بالقاهرة فى يوم الثلاثاء لثلاث بقين من ذى المجة سنة ٥٦٨ وطان خيرا متدينا بو الملوك و ترجم له ايضا المؤرخ ابن طولون (قال) فى الترجمة ركب فشب به ابو الملوك و ترجم له ايضا المؤرخ ابن طولون (قال) فى الترجمة ركب فشب به فرسه بالقاهرة عند باب النصريوم الاثنين الثامن عشر من ذى المجة سنة ٥٦٨ وحمل الى منزله وعاش ثمانية ايام ثم توفى فى يوم الثلاثاء السابع والعشر بن منه وكان ولده غائبا عنه فى بلاد الكرك و الشويك فدفن الى جانب قبر اخيه بالدار

ر جبسنة خمس و ستين و خمسمائة انخذ في جانب منها موضع مصلى للا موات. السلطانية ثم نقل بعد سنين الى المدينة النبوية (قال) ابو شامة وقبرهما في تربة الوزير ابن جمال الدين الأصفهاني اه وهذه النربة تعرف بر باط العجم انشأها الجواد جمال الدين الاصفهاني بن المنصور وزير بني زنكي وكان نقل نجم الدين ايو ب هو واخوه اسدالدين شيركوه المافي سنة٧٠ بسابق عهدقدم بين الوزير جمال الدين واسدالد بن شيركوه . انظر تواريخ المدينة ، وهذا المسجد المذكور باق الهذا التاريخ خارج باب النصر، و مسجد نجم الدين هذا قبور لجماعة من الصالحين ذكر هم السخاوي في مزارانه (قال) والى جانبه ( اي سيدي نجم الدين ) قرر خادمه الشيخ مدالكناس الاصم والشيخ حسين بن ابراهم الجاكي المعروف بالخطيب نزيل القاهرة المتو في سنة ٧٢٧ ومعه في التربة أخيه بدر الدين مجدا لجاكي اه وهما الآن علمما مقصورة منخشب قائمة على باب الروضة التي ماضر بح سيدى بجمالدين ولهما أخثالت يعرف بالشيخ حسن الجاكى ترجمه الشعرانى في الطبقات وهو المدفون بجامع شرف الدين الكر دى بالحسينية وهناك قبر الشيخ محد الزعفراني على ناصية الطريق وقبر الشيخ عبد الله الشعيبي الخلوتي الدم داشي أحد أصحاب الشيخ حسن الرومي الزركشي المتوفي سنة ٩٥٥، ثم تأتي شارع باب النصر المسلوك منه الى الصحراء مجد بأوله من جهمة اليسار مقابل كشك لجنة جبانات القـاهرة البقية الباقية من مقبرة الصو فيــة وكانت في القديم من الأماكن المقصودة بالزيارة اكثرة من أقبر فنها من العلماء والصلحاء ومشايخ الاسلام والمؤرخين وغير ذلك وقد اندرست جل هذه القبور لتخرب المقبرة المذكورة وقد بقي منها إلى هــذا العهد قبر الأمام قاضي القضاة برهان الدين الراهيم بن عد بن مهادر الغزى المعروف (بالنزقاعة) شيخ الملك الظاهر برقوق كان أحد المتجردين الزاهدين قادري الطريقة أخذها عن السيد عمر القادري حفيد سيدي عبد القادر الجيلاني مات في ذي الحجة سنة ٨١٦ ترجمه السيوطي في حسن المحاضرة وغيره وقبره الأوسط من النمور وإلى جانبه بأزاء الحائط

و توفى بالقاهرة المحر و سة في يو مالار بعاء سابع عشري ذي الحجة سنة تمان وستين قبر الامام الحافظ شييخ المحدثين (شرف الدين الدمياطي) أخذ عن الحافظ المنذري وغيره قال السيوطي توفىسنة ٧٠٥ و تحت رجليه قبرعمدة المؤرخين تـقى الدىن احمد بن على بن عبد القادر بن مجد بن أبراهيم بن مجد بن تميم (المقريزي) ترجمه تلميذه أبو المحاسن جمال الدين الاتابكي في المنهل الصافي ( قال في الترجمة )ولد بعد الستين وسبعمائة بسينات ونشأ بالقاهرة ونفقه على مذهب الحنفية وهو مذهب جده ثم تحول شافعيا و و لى حسبة القاهرة من قبل الملك الظاهر برقوق وعرض عليه قضاء دمشق فأبى واشتهر ذكره فى حيانه وبعد موته حتى صار يضرب به المثل، وله تواليف عجيبة منها (درر العنود الفريدة فيتراجمالأعيان المفيدة)و(المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار)و(عقدجواهرالأسفاط من أخبار مدينة الفسطاط)و (اتعاظ الحنفاء بأخبار الفا لمميين الخانفاء)و التاريخ الكبير الموسوم (بالمقفى والالمــــام بأخبـــار من بالحبشة من لوك الاسلام) و(البيان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب) ورالطرفة العجيبة بأخبار وادى حضر موت العجيبة) و (السلوك بمعرفة دول الملوك )وغير ذلك مات رحمه الله يوم الخيس ١٦ رەضان ســنة ٨٤٥ ودفن من الغد بمفبرة الصوفية خارج باب النصر من القاهرة والمقر نزى بفتح الميم نسبة إلى مقر بز محلة ببعلبك وجده تميم المذكو رويعرف بالسيد تميمالأصفرسيدشر يفينتهي فىالامامأ بيعبداللهالحسين رضىالله عنه ويرفع نسبه إلى ألمعز لدين الله الفاطمي الذي بنيت له الفاهرة ونسبه على ماذكره السخاوي هكذا السميد تميم بن عبد الصمد بن أبي الحسن بن عبد الصمد بن تمم بن على بن عبيد بن أمير المؤمنين المعز لدين الله الفاطمي بن المنصور اسماعيل بن القائم بأمر الله الفاسم ن المهدى بن عبيد الله القائم بالمغرب قیل سنة ۳۰۰ ـ بن مجد بن جعفر بن مجد بن اسماعیل بن جعفر الصادق بن مجد الباقر بن زين العابدين بن الاهام الحسين وبجرار قبر المقريزي قبر ابن خلدون وابن خلدو نهذاهوالعلامةالفيلسوف شيخ المؤر خين ولى الدين ابو زيدعبد الرحمن وخمائة (وكان) السبب في موته أنه ركب يوما للسير على عادته خورج من ابن على بن خلدون الحضر مى التونسى ترجمه كثير من ارباب التو اريخ و ترجمته مشهورة مات و هو على الفضاء يوم الأربعاء لأربع بقين من رمضان سنة ٨٠٨ عن ٧٩ سنة دون اشهر و دفن في مقابر الصوفية خارج باب النصر (وكانت) هذه المفيرة المذكورة تتصل بمقبرة الطائفة الحسينية الذين يقال انهم طائفة من المغاربة قدموا مصر في ايام الكاملية و بهم عرف شارع الحسينية ويقال ان منهم جماعة مقبو رين بجامع الكردى بالحسينية كانقدم، وفي الجهة البحرية منها كانت مقبرة صوفية الخانقاه السعدية وليس لهاتين المفير تين اليوم الريستحق الذكر لتخريبهما وموضعهما الآن مقابر حديثة العهد ثم تأنى مصلى الاموات التي ذكرت فيانقدم وموضعهما الآن مقابر حديثة العهد ثم تأنى مصلى الاموات التي ذكرت فيانقدم والقبة المذكورة تقع باول الحومة ونرجهة اليمين من المقابر وفي مقابلنها حوش يعرف بحوش الحاج على اجمد شبانة الطباخ وللقبة باب مكتوب عليه بعض اسماء يعرف بحوش المعلم على خيرالله

و بحرى مقام السيدة قبر الشيخ عبد الشحات الجنزاوى كان من اهل الخير والصلاح متأخر الوفاة وكان قديما في هذه المنطقة المقبرة المعروفة بالأيوان بق منها لهذا العهد جزء لا يستحق الذكرو تل برف بتل الشيخ شعبان وموضع يعرف بالقباب ومواضع أخرى كانت مقصودة بالزيارة غالبها لا يعرف اليوم لا ندثاره، ثم تغادر هذه المنطقة الى الصحراء حيث شارعا جلال و امين تجد بأول الثاني ضريح الشيخ عبد أمين الكردى احد المذكرين على الطريقة النقشبندية وهوشهير الذكر له من التواليف، الحقيقة العلية و تنوير القاي ب وم شد العوام و تقييد في من قب النقشبندية و غير ذلك تو في سنة ١٣٨٣٠ والى جانبه قبر ابنه مات شهيدا و على مقربة من حوش الشيخ الكردى قبر شيخ قبر شيخ قبر ابنه مات شهيدا وعلى مقربة من حوش الشيخ الكردى قبر شيخ

باب النصر فشب به فرسه فألفاه في وسنط الجب و ذلك في يوم الاننين ثامن الاسلام الشيخ حسونة بن عبدالله النو اوى المتوفى في ٢٤ شو السنة ١٣٤٣ وهو الشيخ الثالث و العشر و ن للا زهر الشريف ولى المشيخة م تين المرة الاولى سنة ١٧ الى١٧ و المرة الثانية من ٢٦ إلى ٢٧ ثم تمشى متجها أما مك حيثالصحراء يقابلك عملي اليمين مكان ضريح شيخ مشايخ الاسلام الأمام خاتمة المحققين الحافظ المفسر تقي الدين ابو الحسن على بن عبد الكافى بن تمام السبكي الأنصاري ترجمه كثيرمن ارباب التو اريخ و افر ده و لده التاج السبكي صاحب الطبقات بالترجمة توفى يوم الأننين رابع جمادى الآخرة سنة ٧٥٦ وخرجوا بجنازته من داره بجزيرة الفيل (جزيرة بدران بشبرا) الى بابالنصر وكانت له جنازة نحاكي جنازة امام السنة سيدي احمد بن حنبل الشيباني و نادي المنادي مات شيخ الاسلام مات بقيةا لمجتهدين مات عالم الأمة مات المجتهد المطلق وحضر جناز تهمن لا محصى كثرة ، صحب في التصو ف الشيخ تاج الدين بن عطاء الله واتمهت اليهر ياسة العلم بمصر (قال) الصلاح الصفدي : الناس يقو لون ماجاء بعد الغز الي مثله وعندى انهم يظلمونه بهذا وما هو عندى الامثل سفيان الثورى وله مصنفات جليلة تكتب عاء الذهب لمافيهامن النفائس البديعة والتدقيقات النفيسة منها الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم و تكملة شرح المهذب للنو وي وشرح المنهاج وغير ذلك وكان فماسلف على قبر هبناء مشيد فتخر بوكان قد بقيمنه جزء بسيط كان يقع في منخفض من الأرض وحوله شجيرات صغيرة ينزل اليه باجتياز سفح صغير وعليه تركيبة من الحجر حديثة الوضع مغطاة بكسوة خضراء ذات الوانو تقوم بحراسته امرأة عجوز تسكن بدويرة ملحقة للمقبرة وتعيش مما يأتي إلىهامن الفتوحاتفسبحان مرضىالعباد لا إله غيره ولامعبود سواه، وقدنقل الآن الى موضع آخر من الصحراء هو والشيخ جلال الدين المحلى وبالجهةالبحرية لمقام التقي السبكي وضعضريح الأمام العالم المفسر جلال الدين المحلي الشافعي يتصل به مسجد جامع شعائره تامة لكنه غير مقام الشعائر

عشرى ذى الحجة سنة عمان وستين و خمهائة وكان دخول أخيه أسد الدين لبعد المسافة بينه و بين المساكن ويقع الضريح في داخل حجرة كبيرة لهما بابان أحدهما بحرى و ألآ خرغربي ويعلو الضريح قبة ومقصورة على هيئة در ابر و ن أنشأها الشيخ عبد العليم القاضى في سنة ١٣٤٦ وعلمها كتابة تفيد ما نصه (هذا ضر بح العالم العالم العليم القاضى في سنة ١٣٤٦ وعلمها كتابة تفيد ما نصه فرر عالما العالم العلم الدين عجد بن احمد بن اجمد بن أحمد الشهير بالمحلى الشافعي ولد بمصر سنة ١٩٧١ وله تا اليف كثيرة منها شرح على جمع الجو امع و تفسير الماران الكريم من أول الكهف الى آخر القرآن تو في سنة ١٩٨٤) ترجمه السيوطي في تاريخه وغيره وله مو لد عظيم يقام كل عام في أول جمعة من شهر ربيع الثاني في تاريخه وغيره وله مو لد عظيم يقام كل عام في أول جمعة من شهر ربيع الثاني وقد ازيل هذا المسجد الآن تبعا لنظام الطريق الحديث ونقلت رفات الشيخ جلال الدين إلى قبة في الجهة البحرية من مكانه الأصلي و دفتا في قبر واحد هو و الشيخ السبكي ، وقد يحسن بنا أن نأتي هنا أولا عا ذكره المقريزي عن مقار باب النصر فنقول:

(قال) المقريزي في الخطط إن المقابر التي هي الآن خارج باب النصر انما حدثت بعد سنة ١٨٠٠ و أول تربة بنيت هناك تربة أمير الجيوش بدر الجمالي ولما مات دفن فيها وكان خطها يعرف برأس الطابية (ثم) قال وبخارج باب النصر في أو ائل المقابر قبر زينب بنت أحمد بن عهد بن عبد الله بن جعفر بن الحنفية يزار ، وتسميه العامة معبد الست زينب ثم تتابع دفن الناس مو تاهم في الجهة التي هي اليوم بحرى مصلى الأموات إلى نحو الريدانية (العباسية) وكان مافي شرقي هذه المقبرة إلى الجبل براحا واسعا يعرف بميدان القبق و ميدان العيد و الميدان الأسود و هو مابين قلمة الجبل إلى قبة النصر تحت الجبل الأحمر فلما كان بعد سنة ٢٧٠ ترك الملك الناصر مجد بن قلاو ون النزول الى هذا الميدان وهيره فأول من ابتدأ فيه مالعمارة الأمير شمس الدين قراسنقر فاختط تربته التي تجاور اليوم تربة الصوفية و بني حوض ماء للسبيل و جعل فو قه مسجدا ثم بعده عمر نظام الدين آدم الحو الاميرسيف الدين سلار تجاه تربة قرا سنقر

شيركوه الى القاهرة قبله في أوائل سنة أربع وستين وخمسهائة ومات شيركوه مدفنا وحوض ما. للسبيل، ومسجداوتتابع الأمراء والأجناد وسكان الحسينية في عمارة الترب هناك حتى انسد طريق الميدان و اخذصوفية الخانقاد الصلاحية سعيد السعداء قطعة قدر فدانين واداروا علىهاسورا من حجر وجعلوها مقبرة لمن يموت منهم (الي) أن قال و عمر أيضًا بجوار تربة الصو فية الامير مسمود ابن خطير ترية ، وعمر مجد الدين السلامي ترية والاميرسيف الدين كوكاي و الامبرطاجاي الدوادار والامير سيف الدين طشتمر الساقي ، و بني الطواشي محسن المهاء ترية عظيمة وبنت خوند طغاى نرية تجاه ترية طشتمر والاميرارنان ترية وبني الامراء وغيرهم الترب حتى اتصلت العمارة من ميدان القبق الى تربة الروضة خارج باب البرقية واول من عمر منهم الأميريونس الدودار ثم عمر الأمير قجاس ابن عم الملك الظاهر برقو ق تر بة بجانب تر بة يو نس وقبر فما من مات من مماليك السلطان وقبر فيهما الشيخ عملاء الدين السيرامي شيخ الخانقاه الظاهرية والشيخ المعتقد طلحة والشيخ ابو بكر البجائي ولما مرض الملك الظاهر برقوق اوصى أن يدفن تحت ارجل هؤ لاء الفقراء و أن يبني على قبره ترية حيث أوصى ، وأقيمت على قبره وقبور الفقراء المذكورين قبة وتجدد من حينئذ عدة ترب جليلة حتى صار الميدار شارعا وازقة اه ملخصا من الخطط المقريزية ، ما يتعلق بتاريخ مقابر خارجباب النصر قديما و قــد استحدثت هناك الآن قبور أخرى منها قبر الشيخ عوض اليمني الشاذلى داخل زاويته المسامتة لباب النصر وهو متأخر الوفاة كان رجلا مشهورا بالصلاح اجتمعت به رحمه الله وعلى مقربة منه قبر الشيخ الذهبي وهو الشيخ الصالح سعد الدين الذهبي الشافعي توفي سنة ٢٦٩ نرجمه الشعراني في الطبقات الوسطى قال و دفن خارج باب النصر

و يجدالسالك هنالك قبرين متقابلين لبعنهما أحدهما عن يمينه تجاه شارع نجم الدين والآخر عن يساره على ناصية الطريق حيث شارع الفصاصين المسلوك ٣ ـ ٢ تحقة

ايضاً قبله بالقاهرة في يوم السبت ثالث عشر جمادي الآ خرة سنة أربع وستين منه إلى الحسينية و باب الفتوح قالفير الأول فيه الشيخ عبد الغني السعدي أحد الفقراء السعدية متأخر الوفاة والثانى فيه الامام ابن هشام جمال الدبن عبد الله ابن يوسف المصري أحد أئمة النحو المشهورين ( قال ) ابن خلدون ماز لنا ونحن بالمغر ب نسمع أنه ظهر عصر عالم بالعربيــة يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه قال السيوطي مات في ذي القعدة سنة ٧٦١ وليس هو ابن هشام صاحب السيرة كما يزعم بعضهم فقد ترجم لابن هشام هذا صاحب السيرة كثير من أرباب التواريخ وذكروا ان وفاته كانت بفسطاط مصرسنة ٢١٨ أي قبل بناء الفاهرة بنحو ١٤٠ سنة وكانت هذه المنطقة و ما قبلهاطريقامطر وقا للقو افل يمرون بها عند مسيرهم من الفسطاط إلى عين شمس (المطرية) ولم يكن بهامن المو اضع التي نستحق الذكر إلا البستان الكافوري (وهو المنطقة الواقع الآن بما جزءمن ظاهر باب الفتوح وشارع البنهاوي ويمتد إلى شارع الشعراني الجواني حيث المدرسة الباسطية ) و بئر العظمة ومسجد موسى عليـــه السلام وهما بالركن المخلق ( شارع السنانية الآن ) رقم ١١ المتوصل اليه من شارعي النحاسين والتمبأكشية وقد ازيلت هذه البئر من عهد بعيد وبني علمها وليست ظاهرة في وقتنا هذا أما المسجد المذكور فهو معروف قائم بنفس المنطقة فيما ذكرناه ، وانظر الكلام على ذلك المسجد في خطط المقر يزي والخطط الجديدة ( وقد )كان قبرابن هشام النحوى هــذا دارسا فأظهره رجل معروف باابر والاحسان كانساكنا بقرب منهذه الجهة ، ثم تجاوز هذا الميدان إلى الشارع المسلوك إلى العباســية وهو شارع نجم الدين تجد بأوله حومة بها جمــلة مقابر لأموات المسلمين رحمهمالله بينها قبر عليه دائر من خشب يعرف بضريح الشيخ الجمل ثم تسير في طريقك هذا يقابلك على البسار أيضا حوش السادة الأكراد به قبر العلامة الأديب الحاج محد جلبي بن الحاج عبد الله الأربلي تو في سنة ١٢٠٠ وقبره كجاه الداخل مسامت لحائط الحو شالغربى وحوله قبور جماعة من أقاربه

وخمسائة ثم نقلو هما الى المديئة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام (وذلك) والحاج عهد جلبي هذا كان من ادباء عصره ومن أهل الصلاح محبا في آل البيت له قصائد ومنظو مات بديعة فن ذلك قصيدته المشهورة التي امتدح بها آل اببت رضوان الله تعالى عليهم وهي من غرر قصائد، وقد ذيلها وخمسها العلامة الشيخ احمد الحسيني الشناوي وللتبرك بالممدوحين بها نثبت بعضها هنا أصلا وتخميسا وتذييلا لحصول الفائدة أعاد الله تعالى علينا من بركاتهم

يامن منحتم بالمواهب لائذا وحرزتم من ظل بهتف عائذا ولكم نرى فى الكون سرا نافذا (أبحوم حول من التجا لكم اذا أو ياتنى ضيا وأنتم لسادته

شيدنم الدين القويم بحزبكم وبسطتم الأيدى لنازل حيكم رقم الألاه على اللواه بيابكم حاشا برد من انتمى لجنابكم يا آل أحمد أو تسر شوامته

كل المفاخر تنتمى لفخاركم كل المعادن انشئت من نوركم قد توج الله الأنام بحبكم لكم السيادة من(ألست بربكم) ولكم نطاق العز دارت هالته

وقف القبول ببابكم يتبسم ونسيم أفياح الرضا يتنسم أولوا محبا حائرا ناداكم هل ثم باب للنبي سواكم منغيركم في ذا الورى ريحانته

يامن دهتك الحادثات تعددا وصبحت من هم المعيشة مقعدا أجعلت هجر بني النبي تعمدا تبا لطرف لايشاهد مشهدا تحوى الحسين وتستلمه سلامته

ثم نغادر حوش سيدى عهد جلمي هذا سالكا فى الطريق الى ان تصل الى ثالث حومة تقابلك على اليسار تجد بأولها قبر الشيخ الحصرى كان من أهل الخير والصلاح متأخر الوفاة و بالقرب منه قبر شيخ القراء فى عصره الشيخ على

بوصية منهما الىالملك الناصر صلاح الدين يوسف ودفنا بقرب الحجرة الشريفة ابناحمد بنسبيع المصرى المقرى الضرير هذا الرجل كان خاتمة القراء فى الديار المصرية في هــذا العصر و ظهرت له كر امات بعد موته استُفاضت عند الناس وكانت جنازته مشهودة لميشهد التاريخ مثلها فيمنمات قبله من مشايخ القراء فكانت على مار وى لنا تحاكى جنازة الأمام الشيخ تقى الدين السبكى رحمه الله وقد رثاه بعد موته جمع من العلماء وتليت جل هــذه المراثى ليلة تأبينه بعد مرور ٤٠ يو ما من وفاته بالمشهد الحسيني في احتفال مهيب، و في مقابلة قبر الشيخ الحصري بالزقاق الضيق تربة السادة الدمر داشيةوهم السيد أحمد الدم داشي الكبيرو ابنه السيد مأمون في آخر بن منجماعتهم ثم تأخذ في السيرحتي تنتهي الى حومة بعد حومة الشيخ الحصرى تجد في مقابلتها قبر ا من حجر حديث العهد بأزاء الحائط وتجد في داخل هذه الحومة المذكورة بين المقابر بئرا عليه " دائرة من حجر و إلى جانبه حو ض ماء وتجاه هذه البئر ، قبر العارف بالله تعالى الزاهد الواعظ المذكر انى اسحق الشيخ ابراهيم بن معضاد الجعبرى الذى نرجمه السخاوى هنا والسيوطي والشميخ الشعراني وغيرهم توفى سمنة ٦٨٧ وكان فياسلف على قبره زاوية مناحسن زوايا الفرافة فتهدمت وبني مكانها بناء حديث وهو الآن تحت نظر معلمهـذه المنطقة المعبر عنهـا بالصحراء عند التربية ، و قداتخذه كمخز نالمستر دعاته، وعلى قبر هصندوق خشب وهومعر وف هناك غير مقصود بالزيارة الالبمض افر اد قلائل ممن يعر فو نه ، وعنده دفن الشيخ ابو بكر الاطفيحي المعروف بأبي الحلق كان شيخا صالحا معتقدا مات في سنة ٨٥٢ تر جمه السخاوي في التبر المسبوك وكان على مقرية من حوش الجعبري قبر العارف بالله امين الدين امام جامع الغمري احد مشايخ العارف الشعر آنى تر جمِله فىالطبقات وقبره غيرمعروفالآن لاندثاره، ثم تقصد الجهة الشرقية فتمشى متجها في طريقك حتى تصل الشارع العمومي المسلوك منه الى الصحراء وفى بعض مواضع منه تقمع الترب و المدارس والقباب والمعابدو الآثار

ومات الملك الناصر هــذا بدمشق في صفر سنة تسع و ثمــانين و خمـمائة ودفن التي ذكرها المقريزي والسخاوي وغيرهما كتربة الأميريو نس السيفي اقبال الدودار احد مماليك الناصر مجد بن قلاوون وهو زوجالسيدة عائشة اليونسية المتقدمة وبهذه التربة دفن الشيخ شهاب الدين البلقاسي المتوفى سنة ٨٥٢ ترجمه السخاوي فيالتبر المسبوك ، وترية الظاهر خشقدم المدفون بها الشيخ خضر الكردى المترجم في طبقات الشعر اني و بقرب تربة يو نس مسجد الأمير قرقماس المعروف بسيدي الكبير، وتربة الاشرف إينال و في بعض مواضع متقارية من هذه الجهة ترب الأمراء والماليك الذين حكموا مصر من سنة ٧٨٤ الى سنة ٩٢٣ وهم دولة الماليك الثانية الجر اكسه، وأبهج هذهالترب وأعظمهامتانة تربة البرقوقية المنسو بة الى أول ملوكهم السلطان الملك الظاهر برقو ق المتو في سنة ١٠٨ واليه تنسب المدرسة الظاهرية المعروفة باسم جامع السلطان برقوق بجانب جامع الملك الناصر في شارع النحاسين وبهذه التربة قبره و تبور أولاده فرج وعبدالعزيز محت قبة كبيرة واقعة فى الجهة البحرية من المسجد أما الفبة القبلية ففيها قبور نساء الحرم الملكي وذويهم وبجاورتربة برقوق للجهة انفبلية تربة المقام الشريفي السلطان الملك الأشرف رسباي الدقاقي صاحب المدرسة الأشرفية التيعلي رأسالو راقين ( الأشر فية ) خلف قيسار ية العنبر من القاهرة ( وخلف )التر بة الأشر فية قبر الأمام شمس الدين مجد بن القليو بي يعرف بالحجاز يهاه اختصار الروضة و تعليق على الشفاعة وآخر على الحاوى واختصر التلخيص لابن البنا وكان اماما فاضلا ماهرا توفى سنة ٨٤٩ نرجمــه السخاوى في التبر المسبوك وعلى مقرية من قبره ترية الأميريشبك السيودوني الاتابكي كان من مماليك سودون نائب حلب توفي سينة ٨٤٩ وعلى مقربة من البرقوقية تربة الأمير قجماس الظاهري وبها دفن الشيخ أبو الرضا العقى معيد القاهرة ومقابلها قية النصر وبترية البرقو قية المذكورة قيور كثير من علماء الاسلام وهداة الأمة استطعنا معرفة أكثرهم وهم الشميخ مجمد الدين السلا مىشيخ الخانقاه

بربة الكلاسة رحمة الله عليه نانه كان ملكا جليلا ملك بسيفه من اليمن الي الظاهرية والولى المعتقدالشيخ طلحة والعارف البجائي والقطب سيديعبد الله الجبرتى شيخ الملك الظاهر برقوق وتحت قدمه دفن الظاهر برقوق بوصية منه قبل موته و في هذه التربة دفن الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عقبة الحضر مي اليمني الوفائي وقبره ظاهر يزار الى هذا التاريخ يعرفه بعض الأفراد وهو واقع بالحائط الغرى عن يسار الداخل إلى القبة السلطانية خارج المقصورة وعلى قبره تركيبة من حجر في غاية البساطة وهو كبير من أكابر العارفين ترجم له كنير مر المؤرخين وأصحاب الطبقات كالمناوى صاحب الكواكب الدرية والحافظ السخاوي في الضوء االامع و السيد حسن في الفيض الاحمدي والعربي الفاسي في مرآة المحاسن وابن القياضي في النور القوى والحوات في االسر الظاهر والمهدى الفاسي في بحفة أهل الصديقية والشيخ الشعبيني في هداية الحائر وذكره ابن اياس في تاريخه والسيد مرتضي الزبيدي في مزيل نقباب الخفا ورسالة أبو أبالسعادة فيسلاسلالسيادة وغيرهم بكثرة. وأفر ده بالترجمة تلميذه الشيخ احمد زروق البرنوسي دفين مسرات من اعمال طرابلس الغرب منه مخطوط محقو ظبدار الكتب المصرية وآخر بخزانة المكتبة الشعبينية بالقاعرة وانظر ترجمته المطولة في ذيل طبقات الىزيان الموسوم بأتحاف ذوى العرفان (قال) الشيخ أحمد زروق رضي الله عنه في تأليفه المذكور شهاب الدين احمد ابن عبد القادر بن مجدبن عمر بن أحمد بن عقبة الحضرى اليمني افر دناه بالتأليف لكونه او حد من لقينا في المراتب العرفانية وامكن من شاهدناه في المقامات الأحسانية والعلوم الوهبية غير أنه عامي العبارة غامض الأشارة استأذنته في التعبير عن كلامه فأذن لي افعل فأن عباراتي ايست بعبارات فقهية وحدثني بأن مولده بحضر موت بأحــد الجمادين في سنة ٨٢٤ وأخبرت ان الولاية في سلفه أم مشهور الى زائد عن المائق سنة وانه كان فيهم أقطاب وغيرهم وبحدث عن والده ووالدنه وعمه وقرابته بالعجائب في المعرفة وإن الهل

الموصل ومن طرابلس الغرب الى النو بة وقاتل الافرنج وفتح الفتوحات الجليلة بلاده يتفاخرون بالممارف كما تفتخر أهل الدنيا بالاموال و حدثنى انه حج فى سنة ستة و اربعين و بق فى السياحة نحو عشرين سنة وكان لقائى به عصر سنة ٧٨ و بقيت معه ثمانية أشهر ثم فى سنة ٨٥ صحبته أيضا مثلها فما رأيت منه الا الكمال الكامل وكلامه بدل على حاله وكان كثيرا ماينشد هذا الببت سلم لسلمي وسرحيث سارت واتبع رياح القضاء و در حيث دارت ومن كلامه نظما

عش خامل الذكر بين الناس و ارض به فذاك اسلم للدنيا وللدين من عاشر الناس لم تسلم دیانته و لم یزل بین تحریك و تسكین وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم رفاعيا اذرآه صلى الله عليه و سلم أحد اصحابه وقال له قل لفلان الرفاعي (قال) صاحب المرآة وذلك لأحدام بن اما موافقته طريق الرفاعية أوأنه رفيع القدر في حاله وكانت وفاته رضي الله عنه ليلة الجمعة ٢٧ شوال سنة ٨٩٥ه . ودفن بهذا الموضع ويتصل رخى الله عنه بطريق سيدي ابي الحسن الشاذلي من طريق سيدي على و فا بو اسطة الأخــذ عنه وهو بعيد لبعد ما بينهما من الزمن انظر ما ورد مقصلا في غير ما تأليف من كتب ساداتنا المغاربة فهايتعلق بهذا السندوللسيد مرتضي الزبيدي كما نقله عنهالسيد البكري انه أخذ عن ابي السيادات يحيي بن وفا المتوفى سنة ٨٥٧ه . وهو عن أخية الى الفتح عمد بن وفا عن ابيه شهاب الدين احمد بن وفا عن أخيه على و فا عن أبيه عهد و فا \_ و هذا هو السندالصحيح الذي لا غبار عليه و بهذه المنطقة من الآثار الاسلامية مجموعة ذات اهمية كبرى فىالعمارة العربية منها ماذكر ومنها تربة الأميرالبجاسي وتربة طشتمر وقبة ارزمك الناشف وقبة خدبجة بنت الاشرف وقبة أى سعيد قنصوه وقبة أنص الىغيرذلك – و•ن الا ثار الهامة بهذه المنطقة جامع قايتباي وعماراته الفخمة وهيمثال لما بقي من مدافن المماليك في تلك المنطقة \_ ويوجــد في هذا الجامع بعض قبور منها قبر

( قيل ) ان الذي أخذه من بد الافرنج من الحصون والدن مائة وسبعون وكان المنشىء وذويه وقبرالشيخ احمد بن يحبي الشمني المغربي أحــد علما المالكية فى القرن التاسع الهجري \_ وعلى مقربة من هذه المنطقة \_ قبر الامام الجليل الشيخ عبدالله المنو في المالكي المتو في سنة ٧٤٨ و هو شهير الذكر تر جمته واسعة تناولها كثيرمن ارباب التواريخ ومزاره بالفرافة معظم مقصود بالزيارة مشهور بأجابة الدعاء (قال) البر هان المتبولي نزيل بركة الحج خارج القاهرة من كانت له الى الله تعالى حاجة وتعسر قضاؤها فليتوجه الى مقام السيدة نفيسة فان لم تقض فبالشافعي فأن لم تقض فبسيدي شرف الدين الكردي بالحسينية فان لم تقض فبسيدي عبدالله المنوفي كذا ذكره المناوي في الكواكب الدرية . وتحترجلي سيدى عبد الله المنوفي قبر تلميذه الى الضياء سيدى خليل بناسحاق الجندى امام المالكية وصاحب المختصر المشهور في فقه المالكية وله تصنيف آخر في تر جمة شيخه سيدى عبدالله المذكور تو في سيدى خليل سنة ٧٧٩ وبهذا الضريح قبر شيخ المشابخ الأستاذ الشيخ عد بن احمد بن عد عليش (قال) في الخطط ومنشأ تلقبه بعليش ان اسم جده الأعلى علوش احد اجداد الغوث سيدى عبد العزيز الدباغ وأصلهم الاول من فاس وطر ابلس والأب ولادة طر ابلس والأم ولادة مصر وكانهو رحمه اللهطويل الفامة عربى الوجه متسع الجبهة جميل اللحية له سمت حسن متخلق بأخلاق مولا نار سول الله صلى الله عليه وسلم و قد بلغ عمره رضي الله عنه نحو الثمانين توفي في القرن الثالث عشر . اه باختصار، وتجاه مُشهِد المنوفى تربة السادة اللقانيين يرفع نسبهم الى سيدى مجد بن هارون دفين سنهور منهم شمس الدين عهد من الحسن بن على بن عبد الرحمن اللقاني كان فقيها صالحا عالما محققا عام النفع فىالفتوى انفرد بأقراء مختصر خليل وعكف عليه الداس وتزاحمو اعليه وله محريرات بديعة اخذ عن سيدى احمد زروق وغيره توفى سنة ٩٣٥ تر جمه صاحب تنقيح روضة الازهار (ومنهم) اخوه القاضي ناصر الدين عد اللقاني احد العلماء العاملين كان عليه مدار المذهب عصر و المغرب شارك

مدة مملكته أربعة وعنم نسنة وكان ملكاكر عاحلياحسن الاخلاق متو اضعا غير متكبر (وكان) بجل أهل العلم والقضاة ، والعلماء والفقراء ويسمع الحديث النبوي كثيرا حتى سمعه في رمضان في القتال وأسمعه، و عمر البيمار ستان العتيق بالقاهرة، وأخــ دار سعيد السعداء وعمرها خانقاه؛ وأخذ حبس المعونة عصر وجعله مدرسة وعمر مجامع عمرو بن العاص بمصر زاويتين احداهما للشافعية والأخرى للمالكية وتعرف الآن بالخشابية (وأنشأ) بالقرب من الامام الشافعي مدر سة و بالقدس مدر سة ( و أنشأ) قلمة الجبل(و أنشأ)السو ر الدائر على القاهرة بالحجر (وأنشأ) أربعين قنطرة بالجيزة بالجسر الذي يتوصلمنهالىالأهر ام وغير ذلك وكتب ربعة نخطه وأوقفها بالخانقاه الممروفة بسعيد السعداء، واستخلص القدس من يدالافرنج و خلف من الاولاد تسعة عشر ذكرا وهمالافضل والعزيز وعثمان والظاهرغازي والمفضل ومظفر الدينموسي والظافر خضروالأعز يعقوب أخاه في غالب شيوخه وانتهت اليهالرياسة في مصر وعم النفع بهمشرقا ومغربا سأله يوما بعض اصحابه عن صفة العارف فقال: انا من العارفين بالله و اني لأعرف أزقة السهاء كما تعرف انت ازقة مكة ، وقال فيه بعض معاصريه : سيدى ناصر الدين اللقاني مدينة من مدن العلم له قدم راسخة في الولاية مجاب الدعوة يستسقى به، و هو من اكابر العار فين ومن أجلهم وأعر فهم بالله وكان رضي الله عنه كثير الآجتماع بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام و اليقظة ، حدث عن نفسه انه رآه صلى الله عليه و سلم يقظة . . ٩ مرة وشهد له بالمعرفة الشيخ سيدى عبد السلام بن سليم الاسمر ، دفين مسراته من اعمال طرابلس الغربوكان يعظمه و يثني عليه و يشير اليه. و بهذه المنطقة على مقر بة من زاوية المنوفي قبر الجبرتى المؤرخ وهو قبر متواضع وكان فىالاصل جامعا يعرف مجامع الجبرتى بناه السلطان الملك الأشرف قايتباى للشيخ على الجبرتى جد الجبرتى صاحب عجائب الآنار وكان نظر هذا المسجد له كما يقول هو ذلك في تر جمة جدهالمذكور ٤ \_ نحفة راجع تار مخه

والمؤيد مسعود والمعز اسحق والجواد أيوبوالاشرف مجدوالمنصورأبوبكر والصالح أسمعيل والغالب فروخ شاه وناصر الدين ابر اهمه وعماد الدين شادى والزاهد داود ، والحسن وأحمد وابنة واحدة تزوجها الملك الكامل ابن أخيه العادل أبو بكر (ولقد) بسطنا القول فيذكر نسبه وحوادث سنيه في تاريخ من من ولى الديار المصرية و لسنا الآن بصدد ذلك و آنا ذكر ناه استطر ادا(و بالقرب) من المصلي المتقدم ذكرها تربة الشيخ الصالح العارف الفدوة المحدث المشهور في الآفاق بالخير و الصلاح بر هان الدين ابر اهيم بن مجد بن بهادر بن أحمد بن عبد الله النو فلي العزقي الشهير بابن زقاعة بضم الزاى وتشديد القــاف وعين مهملة ومنهم من بجعلالزاى سينامهملة و لد أول شهر ربيع الأولسنة خمس وأربعين وسبعمائة وسمع صحيح البخاري من القاضي علاء الدين بن خليف ومن السيد نو ر الدين الفوى وغيرهما وعانى صنعة الخياطة في مبتدأ أمره ثم اشتغل بالقرآن وأخذ الفقه من الشيخ بدر الدين القونوى وأخذ التصوف عن الشيخ عمر حفيد الشيخ العارف عبد القاد واشتغل بالآدب ونظم الشعر ونظر في النجوم و في علم الحرف وبرع في معرفة منافع النبات، وفاق في ذلك وساح في الار ض لطلب ذلك والوقوف على حقائقه، وتجرد و تزهد وتعلق أيضا بعلم الحساب وشاع ذكره في بلاد غزة وعرف بالخيروالصلاح فرغب الملك الظاهر برقوق في لفائه واستدعاه اليه فقدم فيأو ائل سلطنته ، و بالغ في تعظيمه فهرع الناساليه والى زيارته وقد أكثروا مدحه والثناء عليه، وعف عن تناول مال السلطان فقو يت الرغبة في اعتقاده و عاد الى غزة (وكان) السلطان يستدعيه في كلسنة لحضوره المولد النبوي في شهر ربيع الاول بقلعة الجبل فيحضر ويداوي المرضى احتسا؛ (والناس) فيه فريقان فريق على أنه ولى ومحكى عنه خوارق وفريق يزعمون أنه مشعبذُ ثم انحل عنه السلطان لما تحول من غزة الى القاهرة وسكن عصر على شاطىء النيل ثم لماتو في الملك الظاهر برقو ق تقدم عند و لده الملك الناصر فرج حتى إنه كان لا يخرج الى الاسفار الابعد أن يأخذ له الطالع فلماتو في الملك الناصر وتولى السلطنة المؤيد شيخ نقم عليه وأهانه في أو ائل دولته ثم

أعرض عنه فتوجه من القاهرة ( ثم جاور ) بمكة مدة ثم توفى رحمه الله تعالى فی ٹائی عشر ذی الحجۃ الحر امسنة ست عشر و تمانمائة ( و بالفر ب) منه تر بة بها قبور قديمة وفيها قبر مكتوب عليــه هــذا قبر الشريفة زينب بنت أحمد بن عبد الله بن جعفر بن مجد بن عملي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم و هو مجد ابن الحنفية وهذا غير صحيح لانه لم يعلم دخولها الى مصر (و بالقرب) منه تربة حافظ العصم الامام العالم العلامة الزاهد الناقد خادم السنة شرف الدين ألى مجد عبد المؤمن البوني الدمياطي المنشأ، الشافعي المذهب، من لده في سنة ثلاث عشرة وستمائة وتوفى في يوم الاحــد النصف من ذي القعــدة ســنة خمس و سبعمائة ( وهناك ) تر بة الشيخ الصالح العالم الزاهـ د العارف شرف الدين يعقوب بن الشيخ الصالح أني الحسن عسكر المعروف بالزجاج توفي ليلة السبت ثاني جمادي الاول سنة أغان وتسعين وخسمائة وليسهو صاحب التفسير (ومعه) في التربة قبر والده الشيخ نور الدين أبو الحسن على بن عسكر بن الشيخ محمى الدين عبد الحي الزجاج، تو في ليلة الثلاثاء العشرين من شعبان سنة ثلاث و ستين و خمسمائة ( وهناك ) قبر مقرىء الديار المصرية الشيخ الامامالصالح نور الدين أبي الحسن عــلي بن فاهير بن شهاب الـكفني شيخ القر اء بالجامع الاز هر قرأ على مشابخ عدة وأخذ القراءة عن الخطيب أبي المجد عيسي بن أبي الحزم وعبد القوى بن المغربل وأبي اسحق بن وثيق وحدث عن أصحاب السلفي روىعنه الامامحافظ العصر أبوحيانوالشيخ الحافظ البرزلى الدمشقي والحافظ سید الناس الیعمری و غیرهم و توفی سنة تسع و ْعانین وسمّائة (وفی غربی) قبر الشيخ نورالدين الكفني قبرداخل تربة جديدة كتالكوم به الشيخالصالح العارف العلامة أبو الحسن على بن زهرة بن الحسن بن زهرة بن على بن مجد الاسكافي، مولده بارض الخليل عليه الصلاة والسلام في العشر الاخير مرح ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين وخمسائة (وهناك) توبة الشيخ الصالح العارف الحسيب النسيب الشريف بدر الدين حسن الأسمر فراش حضرة القطب الفدوة

أبى السعود بن أبى العشائر نو فى سنة خمس و ستين وستائة (والى جانبه) قبر تلميذه الشيخ الصالح العارف أبى الحسن على بن حديد بن عبد العزيز المقانعي توفى سنة سبع وأربعين وسبعمائة (وهناك) نربة الشيخ الصالح العالم العلامة عبد الله المنوفى كان من عباد الله الزهاد ، وله كرامات وكان ممن اشتهر بالعلم والعمل بالخير تو فى فى يوم السبت سابع رمضان سنة تسع واربعين وسبعمائة وقيل ان الذى حضر جنازة الشيخ قريب من ثلاثين الفا وسبب ذلك أن الناس فى يوم و فاته خرجوا للاستسقاء والدعاء بسبب كثرة الفناء و قد أفرد له تلميذه الشيخ خليل كتابا فيه ترجمته وكراماته (ومعه) فى هذه التربة قبر الشيخ الصالح العارف العامل العلامه أبو القاسم خليل بن اسحق الجندى المالكي شارح ابن الحاجب الفرى وله الكتاب المشهور بالمختصر فى الفقه توفى فى يوم الحبيس وقت أذان العصر ثانى عشر ذى القعدة سنة تسع وسبعين وسبعمائة (ومعه) جماعة و هذه التربة من جملة المزارات المقصودة بالدعاء فها بهذه التربة من بدكة الشيخ عبد الله المنوفى رحمة الله عليه (وقد) أنشأ الناس بهذه التربة من المناسجد و معابد لا تحصى والذى بها الآن من المساجد الجامعة سبع خطب و هذا لا يكون الا فى بلد كبير (١)

(۱) و مما ينبنى أن يذكر هنا استدراكا على السخاوى قبر المستشرق لويس بور كهارت وهو يوجد على مقربة من تربة بدر الجمالى المعروفة بالشيخ يو نس خارج باب النصر بشارع نجم الدين ـ و هو المستشرق لويس بوركهارت السو يسرى الذى اسلم و حسن اسلامه و سمى نفسه ابراهيم المهدى واقام بالقاهرة أخيرا الى حين و فاته و دفن بهذا القبر ـ وله ترجمة طويلة نقتبس منهاما يأتى: هو لويس بوركهارت أصله من مدينة بال من أعمال لوزان بسويسرا صرف غالب عمره فى الشرق وله رحلات طويلة اليه و جاء إلى مصر سنة ١٨١٢ م و رحل منها إلى سيناه ثم دخلها سنة ١٨٥٢ م و رحل الى بلاد العرب بعد أن أسلم وسمى نفسه بالاسم المذكور وصدر له الاشهاد الرسمى بالاسلام من أسلم وسمى نفسه بالاسم المذكور وصدر له الاشهاد الرسمى بالاسلام من

ثم تدخل من باب النصر تجد جامع الحاكم هدذا الجامع احد المعابد بالقاهرة محكة مصر الشرعية وبعد أن حج وزاركتب كتابا عن الأماكن المقدسة هو احسن ماكتبه مستشرق عن البلاد العربية طبع فى جزءين سنة ١٨٧٩م و بعد حجه عاد الى مصر وظل مقبا بها ولم يبرحها حتى مات و تجد له ترجمة مطولة فى مجلة مصر بقلم صاحبا المسيو شار ل جليا ردريك كتبها سنة ١٨٩٤مع صورة له علابسه العربية وعمامته البيضاء ورد ائه الابيض الملتف به وقد أرخي لحيته وقدأخذ لههذا الرسم عن صورة رسمها له مستر هنرى سولت فى سنة ١٨١٧م وسنة ٢٨١٠م المدارجة نفيس للغاية طبع سنة ١٨٠٠٠ بلندن الى غيرذلك ويوجد على قبره الدارجة نفيس للغاية طبع سنة ١٨٥٠٠ بلندن الى غيرذلك ويوجد على قبره مذكرة تاريخه نصها: هو الباقي . هذا قبر المرحوم الى رحمة الله تعالى الشيخ الحاج ابراهيم المهدى بن عبدالله بركبرت اللرزاني تاريخ ولادته ١٠ عرم سنه ١١٩٩ من الهجرة وتاريخ وفاته الى رحمة الله بعصر المحروسة فى الشيخ الحاج ابراهيم المهدى وتاريخ وفاته الى رحمة الله بعصر المحروسة فى

مزارات قرافة العفيفي وبستان العلماء وما هو منضاف البهءا لعل السخاوى هنالم يستمر في السير الى آخر الصحراء لعدم وجود الكتير من المزارات في عهده أما الآن فقد كثرت المزارات بهذه المنطقة كثرة لاحد لها و نذكرها هنا فنقول: و بالاتصال من هذه المنطقة الى قرافة العقيفي - بجد هناك عدة مزارات اشهرها مزار الشيخ العقيفي و هو السيد عبد الوهاب بن عبد السلام بن احمد بن حجازى بن عبد القادر بن أبى العباس احمد بن مدبن ابن احمد بن عبدالقادر بن احمد بن مدبن عبد الناهة بأرض الحجاز بن احمد بن عيسى بن عهد بن داود بن موسى بن يحى بن عبدالله بن موسى الحون بن عبد الله عضم كان صاحب الترجمة عالما من علماء الازهر و أحد المذكر بن على الطريقة الله عنهم كان صاحب الترجمة عالما من علماء الازهر و أحد المذكر بن على الطريقة

وكان هـذا الجامع خارج القاهرة و لم يكن بالقاهرة جامع غير الجامع الاز مي الخلوتية \_ ترجمه الجبرتي في تاريخه – وله ذرية بالقاهرة من نسله ومن نسل أخيه السيدعلي. وتجاه ضريح الشيخ العفيفي قبر شيخ المالكية إمام الأئمة الشيخ عد الأمير الكبير، ومنشأ تلقيه بالأميركما في كنز الجوهر أن جده الأمير أحمد ا بن عبدالفادركان له امارة حكم في بلاد الصعيد وأصل سلفه من المغرب توفي يوم الأثنين عاشر ذي القعدة سنة ١٢٣٧ ومعه في القبر ابنه الشيخ مجد الأمير الصغيركان تلوأبيه فىالمعرفة والعلمءالمامحققا رحم اللهالجميع ومجانب قبرهما قبر الشيخ عبد الرحمن بنسلمان الغريني احد اسحاب الشيخ عبد الوهاب العقيفي

واحد العلماء الأعلام توفي او اخر القر نالثالث عشر وتحت رجليه قبر الشيخ فتوح البجيرمي والشيخ احمد الشافعي والى جانهما قبر زوجة الشيخ احمد عبد الوهاب كانت من الصالحات العابدات ذات نسك وعبادة (نم) تفادر هذه المنطقة الىشارع السلطان احمد تسلك من الجهة الشرقية من الصحراء وهي المنطقة

المعروفة بيستان العلماء ، و عرفت بذلك لحكامة مذكر رة وتبتدى، بقرب والد حسن قاسم أحد المعلقين لهدنه النبذة وتنتهى بقبر شهداب الدين الكردي الاسلام و الصالحين مما لا يحصي كثرة وكانت جل قبو رهم فما سلف مقصو دة

بالزيارة لشهرتها أما اليوم فلا يعرفمنها الاالغليل وقد استطعنا معرفة جلمن أقبر ممهم، فمنهممنعرفت مواضع قبو رهم و منها مالم يعرف و محن نذكر ان شاء

الله في هذا المختصر ما عرف ممها و للحق ذلك بنبذة من ترجمة من اقبر مها من هؤلاء السادات على نهج مختصر تبعا لشرط الكتاب، والذي لا يعرف منها وعرفت

ترجمته نشير اليه دون ترجمة للأ كتفاء بذكرها في بطو ن التواريخ ( فأجل )

من مها الشيخ الكبير والولى الشهير شيخ الديار الشاهية والمصرية العالم السيد مُسْطَفِي البِّدُرِيُّ القَوْرِيْقِي آلَ الجَسْنِيُّ رَضِي اللهِ تَعَالَيْ عَنْهُ وَقِيرٍ هَ فِي الجَ

المبلم عن البيغان يتوصل ابدمن وسط الصحراء رمن شارعي السطان

وكان بناه الجامع الاز هر فى سنة تسع و خمسين و ثلثمائة (قيل) وهو أول ببت أحمد وخوند طولباى ويقع بطرف حومة متسعة لها باب صغير وينفذ منها الى الصمحراه ، تقع على بسار المار من شارع الساطان أحمد القبلي و تجاه السالك من شارع خو ند طولباى و قبره رضى الله عنه من داخل الحومة المذكورة عنة السالك منها يعلوه قبة قائمة على أر بع بوائك و على القبر صندوق خشب مغطى بستر منقوش قد أبلاه مرور الزمن ، وقد أحبس على من يتولى ادارة شؤونه بعض رغيفات من دائرة راتب باشا ، وبأعلا السور الحيط بالحومة والتربة المشاهد من الشارع المذكور لوحة من رخام كتب علمها ما نصه هدا مقام القطب اوحد عصره اصل الحقيقة فرعها المتداى هو مصطفى البكرى سبط عهد ابن الكال الخاوتى الرباني هو مصطفى البكرى سبط عهد ابن الكال الخاوتى الرباني الكال يستى تربه من صيب هطل يساق برحمة المنان

(( 等 ))

قد قضى نحبه إمام التدانى - وارث الصديق ذو المقام الحقيق والمعالى قد نال ارخت كامل العصر مصطفى الصديقى وإلى جانب قبر سيدى مصطفى البكرى من الجهة القبلية تربة الأميرسودون القصروى نائب المحدكمة المصرية فى القرن التاسع – وبهذه التربة قبر سيدى محبود الكردى الخلونى أحد أصحاب الشمس الحفنى وأخذ عن البكرى، توفى سنة ١١٩٥ وله ترجمة فى تاريخ الجبرتى وبهذه المنطقة حوش السيدا حمد المحروق المدفون بالمدرسة الشريفية بالقاهرة (جامع العربى) وعلى مقربة من قبر الأستاذ الكردى حوش اسره الرافعى بداخله قبر السيد عبد ارافعى وقبرأخيه الشبخ عبد القادر الرافعى مفتى مصر السابق المتوفى سنة ١٣٣٣ والى جانبهما قبر ولده السيد عبد رشيد الرافعى والسيد عبد سعيد وغيرهما من جماتهم

وهناك أيضا حوش السيد على المشهدى شيخ الجامع الأحمدى وهو والد المشهدى مؤاف كتاب المناقب الأحمدية

وضع للناس بالقاهرة وأقيمت فيه الجمعة فدام على ذلك الى أن أمر العزيز بالله و بالمنطقة الواقع مها قبر سيدي مصطفى البكري وماتفارب منها قبو ربعنها مقصود بالزيارة منها قبر السيد عمر المعلاوي وقبر السيد مصطفىأني السعود المقدسي القادري الخلوني توفي سنة ١٢١٦ وكلاهما على مقرية من قبر سيدي مصطفى البكري في الجهة الشرقية ومن داخل المنطقة على يسرة السالك قاصدا المقابر ضريح السيد الشريف عد أبو النصر تاج الدين النقشبندي أحدالمشهورين الصلاح توفى سنة ١٢٨٢ وعلى قبره تركيبة من رخام ومكتوب على أحد شو اهدها تاريخ الوفاة، وبأزا نه حوش يعلوه قبة صغيرة بها قبر الشيخ عبدالله الخلوتي وحولهما قبوركثيرمن العلماء ومشايخ الاسلام ومعظمهم من المذكرين على الطريقة الخلوتية وقد محيت آثار قبورهم عرف منها قبر الشيخ عبد الدمياطي وقبر الشيخ عبد الرحم الخلوتي من وفيات سنة ١١٧٨ وقبر السيد محمود الأحمدي الحسيني متأخر الوفاة وقبر السيد عمل سعد العدوي توفي سنة. ١٢٢ و إذا اجتاز السالك شارع السلطان احمد القبلي يجد على يساره حومة يسلك منها الىالمقابر وعلى رأسها قبة الأمير از رمك الناشف الشركسي المتصل بها حوش السيد عمر مكرم الحسيني نقيب أشراف مصر في أيام مجد على باشا و بقيت النقابة في نسله إلى عهد قريب، بهذا الحوش قبره وقبو رطائفة من ذريته وبأول هذه الحومة المذكورة حوشعلي يسار السالك بها، به قبر الشييخ يونس البوهي الأنصارى الخزرجىالشافعيأحد المذكرين على الطريقة الخلوتية توفى سنة ١٢٧٦ ثم تسلك من هذه الجهة قاصدا زاوية الأستاذ الحفني تجد بمواضع من الصحراء قبورا كثيرة لجمع من العلماء والأعيان لمتعرف قبورهم من ينها قبر السيدالة, يف أحمد بن عقيل باعلوى من أشراف حضرموت ذرية سيدى على العريضي ابن الأمام جنفر الصادق توفى سنة ٢٠٦٦ وقبره الأوسط من القبور مبنى على شكل مصطبة مستديرة منقوش عليها اسمه وتاريخ الوفاة؛ وهو واقع بالقرب من قبة الأميركز ل الناصري بالجهة البحرية الشرقية، وبالجهةالبحرية منه حوش بأعلاه قبة به قبر

بيناء هذا الجامع المع وف بالحاكم وسبب تسميته بالحاكم أن الحاكم أتحـه بعد القاضي مجد عز الدين البكري المتوفى سنة ٨٥١ ترجمه السخاوي في التبرالمسبوك وشرقى قبر القاضي البكرى حومة متسعة تقع بين المقابر بآخرها قبر الامام شيخ الاسلام الشيخ سيدى على بن احمد الصعيدى العدوى المالكي شيخ سيدى أبي البركات الدردير أخذ عن الشمس الحفني و الجوهري وغيرهما كان رضي الله عنه أحد الأئمة المقتدى بهم كبيرالشأن ترجمته واسعة تناولها كثيرمن الكاتبين وله مؤلفات نافعة مفيدة منها حاشمية على ابن تركى فى الفقه خدم بها كتب المالكية توفى رحمه الله تعالى سنة ١١٨٩ وقبره الأوسط من القبور مرتفع عن الأرضية وعلى أحد شواهده تاريخ وفاته وحوله من قبور الصالحين والعلماء قبر الشيخ عبد الله الأزهري المتوفى سنة ١٢٦٤ وهو والد عبد الله باشا فكرى الكاتب الشهير وجد أمين باشا فكرى صاحب جغرافية مصر وكلاهما دفنا معه ويحيط بقبر الشيخ العدوى وما يلاصقه من القبور دائر خشب بأعلاه سقيفة وتحاه القبر قبر مسامت للحائط به الامام الشيخ على ابن صالح العدوى مفتى فرشوط وهناك قبوركتيرة لجمع من العلماء وغيرهم

ثم تأتى زاوية الحفني بأعلى البستان بهذه الزاوية مقام الأستاذ شمس الدين عهد بن سالم الحفني شــيخ الخلونية وشيخ الجامع الازهر أفرده بالترجمــة تلميذه الشيخ حسن بن على المسكى الشهير بشمة الفوى توفى سنة ١١٨١ وضريحه رضى الله عنه في الزاوية المذكورة على يمين المحراب وعلى القبر صندوق مغطى بستر أخضر يحيط به دائر من الخشب ويتصل بالضريح وببعض مواضع قريبة منه قبور سنأ تى على ذكرها ومكتوب على الدائر الخشب الخارجي المحاذي

للمحراب ما نصه:

سيداكان للأنام مجيرا روضة شرفت بقطب زمان نال روحا وجنة وحريرا فهنيئا له بتاريخ مجد وقد دفن معه من أصحابه بهذه الزاوية جماعة كثيرة (منهم) الشيخ أحمد بن

موت والده العزيز بالله (ولمـــــ) أقيمت الجمعة بجامع الحاكم بطلت الجمعة بالجامع مصطفی بن احمد الزبیری الأسكندری المالكی الشهیر بالصباغ وهو من جملة أصحابه الأقدمين تو في في حياته سنة ١١٦٢ ترجمه الجبرتي في وفيات هذدالسنة وغيره ( ومنهم ) أخو الأستاذ الحفني العارف بسيدي يو سف الحقني أخذ عن أخيه وقبره على يمين الداحل إلى المقام مسامت للحائط القبلي ( ومنهم ) الأستاذ الشيخ عمد المهدى العباسي الحنفي مفتي الديار المصرية وشميخ الجامع الأزهر نرجمه الجبرتى وصاحب كنز الجوهر وغيرهما وله مؤلفات شهيرة متداولة منها الفتاوىالمهدية المشهورة توفىسنة ١٣١٥ وله منالأولاد اثنان هما الأستاذان الشيخ عجد أمين والشيخ عبد الخالق وكلاهما دفنا معه ومن ذريتهما السميد عجد عبد اللطيف بن الشيخ مجد أمين المذكور المتوفى سنة ١٣٠٦ وهو آخر أعلامهم وعلى تربتهم تركيبة من رخام مكتوب على أحد شواهدها تاريخ وفاة السيد مجد المذكور وهي مواجهة للباب الموصل للمقام (ومنهم) الأديب عبدالله بنسلامة الأتكاوي الشهير بالمؤذن ولد سينة ١١٠٤ وكان شافعي المذهب وله مؤلفات توفى فى حياة شيخه و دفن بترية الشيخ احمد الزبيرى المذكور قبله ( ومنهم ) السيد الشريف أبو الحسن على بن عمر بن عهد بن على بن أحمد بن عبد الله بن حسن بن أحمد بن يوسف بن ابر اهيم بن احمد بنأبي بكر بن سلمان بن يعقوب ابن مجد بن القطب سيدي عبد الرحيم القناني و هو من جملة أصحاب الشمس الحفني وأحد من تخرج به من مشاهير أصحابه توفي ليسلة الثلاثاء غرة جمادي الأولى سنة ١١٩٨ وصلى عليه بالأزهر ودفن بين يدىشيخه ترجمه الجرتى في وفيات هذه السنة وقبره مسامت لمقصورة الأستاذ الحفني عليه نركيبة من حجر وبالجهة القبلية للزاوية المذكورة تقع زاوية الشيخ شهاب الدين أبى العباس سيدى أحمد الصاوى الخلونى دفين المدينة النبوية المتوفى سنة ١٢٤٠ وهو من جلة أصحاب المارف أبي البركات سيدى أحمد الدردير وصاحب التواليف النفيسة المشهورة ، وهو المؤسس لهذه الزاوية في سنة ١٢١٠ بها قبور جماعة من

الأزهر وتشقق تشققا فاحشا ( فلما ) أنشأ الإمير عز الدين الحلى داره بجوار أحفاده وأصحابه منهم السيد أمين الصاوى وأخيه الشيخ ابراهيم والشيخ عبد الباقي الشاذلي والشيخ عد الشاذلي وابنه السيد عد والسيد أحد الصاوي الصغيروا بنته السيدة زينب والشيخ مجد عبد الجواد الكفراوى والسيد مجد فتخ الله الخلوتى الحسني أحد المذكرين على طريقتهم وكثير منجماعتهم ثم تغادر هذه الزاوية فاذا انتهى بك السير إلى هذه الجهة المذكورة فانك تجد هناك آثار قبوركشيرة قد آات إلى الاندثار لانطاس معالمها ويتصل بها قبرالشيخ العالم على أحمد عبده المتوفى صبيحة يوم الجمعة ثانى عشر شهر المحرم عام ١٣٤٧ وهو قبر حديث عليه تركيبة منحجركتب عليها اسمه وتاريخ وفاته وهو أحد العلماء الأعلام المشهور بنبالعلم والعمل والصلاح وكان كثير الرحلة إلى زيارة مقامات الصالحين وبالأخص آل البيت رضي الله عنهـم وله في ذلك رحلات طويلة يستصحبفها كثيرا منمحبيه وكثيرا ماكانت تعتريه روحانية عظيمة عند زيارته لهؤلاء السادات وتارة كان يباسط من لقيه ويلاطفه وتارة يفر منهم هكذا كان سائر أوقاته وبالأخص قبيل وفاته، وقريب من قبر ه قبر السيد أحمد النجارى الشاذلي الملقب بأبى الرجال أحد أصحاب الشيخ أبى المحاسن الفاو وقجى العمرى دفين مكة أعزها الله له تصانيف مفيدة ومؤلفات نافعة توفى فى العشرة الثالثة من القر زالرامع عشر ثم تأتى الجهة البحرية للزاوية الحفنية با تخرها قبر و الدحسن قاسم رحمه الله تعالى تو في مساء ليلة الجمعة ٣ شعبان ســـنة ١٣٣٢ وعلى مقربة من قبر السيد الوالد رحمه الله قبر الشيخ على الشيمي وعلى قبره قبة والسالك من هذه الجهة مخترقا المقابر ينتهى به السير إلى تربة الشيخ ابراهيم الفيومي وهي مسامتة للحائط تعلو عن الارض قليلا . بهــذه التربة قبر شــيخ الاسلام أحد أفراد الدهر الشيخ ابراهيم بن موسى الفيومي المالكي شيخ الجامع الأزمر ترجمه الجبرتى في تاريخه والبشير في طبقات المــالــكية و الزياني في كنز الجوهر وغيرهم تفقه على الشميخ الخرشي وأخذ الحديث عن الشميخ

الجامع الأزهر رمه وأصلحه وأراد إقامة الجمعة به فامتنع من ذلك قاضى القضاة الشاوى وآخربن وله شرح على العزية في مجلدين توفى رحمه الله سنة ١٩٧٧ عن ٧٥ سنة وإلى جانب قبر الشيخ الفيومي من الجهة الشرقية قبر الامام العارف المربي المسلك شيخ الطريقة الدر قاوية الشيخ يوسف بن عبد الله بن حسن الحلبي المعروف بالشعبيني ترجمه ولده الشيخ طه الشعبيني في كتابه هداية الحائر ولد رضى الله عنه في العشرة الرابعة من القرن الثالث عشر وتوفى ضحوة يوم الخميس الرابع من شهر رجب الحرام سنة ١٩٧١ وعلى نحو عشرة أذرع يوم الخميس الرابع من شهر رجب الحرام سنة ١٩٧١ وعلى نحو عشرة أذرع من قبر الشيخ حسن الشعبيني قبر العارف بالله تعالى الشيخ حسن الشعبيني التونسي قال في الهداية أخذ عن الشيخ سيدي عبد المدنى وسار من بلده تونس الي مصر توفى في رمضان سنة ١٢٦٤

وهذاك قبور أخرى كانت تزار فيا مضى أما الآن فقد دثر غالبها وقد دفن بها كثير من العلماء و الصلحاء نذكر منهم الشيخ على بن عبد القادر النبتيتى الحنفى موقت الجامع الأزهر توفى سنة ١٠٩٥ (ومنهم الامام شهاب الدين على ابن أحمد الملقب بشمس الدين الخطيب الشويرى الشافعى توفى سنة ١٩٠٥ (ومنهم) أبو العباس شهاب الدين أحمد بن مجد بن أحمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن أبى العيش بن عجد المقرى التلمسانى المالكي نزيل القاهر قصاحب نفح الطيب وغيره قدم إلى مصر بعد رحلات طويلة وتزوج بها من السادات الوفائية وبها توفى سنة ١٤٠١ (ومنهم) الشيخ عبد الرحمن بنجاد الله البنائى المفرنى قال الجبرتى ورد إلى مصر وجاور بالجامع الأزهر وحضر دروس الشيخ الصعيدى والحفنى والبليدى وغيرهم وألف حاشية على جمع الجوامع توفى سنة ١٩٨١ (ومنم) أقبر بهذه المنطقة من العلماء والسادات غير من ذكر الشنوانى شيخ الجامع الازهر صاحب الحاشية على مختصر ابن أبى الشخ مجد الشنوانى شيخ الجامع الازهر صاحب الحاشية على مختصر ابن أبى جمرة توفى سنة ١٩٧٧ ترجمه الجبرتى فى وفيات هذه السنة وله تراجم أخرى مخرة توفى سنة ١٢٧٧ ترجمه الجبرتى فى وفيات هذه السنة وله تراجم أخرى الدفون كثير من كتب التواريخ انظر كنز الجوهر وغيره وهو غير الشنوانى الدفون

تاج الدين عبد الوهاب المعروف بابن بنت الا عز الشافعي (وكان) أمر الديار بجامع العدوى بأول شارع الشنواني بخط المشهد الحسيني والشنواني هـذا المقبور بجامع العدوى هو الشيخ أحمد الشنواني المجذوب من أهل القرن العاشر أدركه الشعراني وترجمه في ذيل طبقانه وذكره الشيخ حسن العدوى في النفحات الشاذلية والمناوى في الكواك الدرية (ومنهم) الاديب المؤرخ أبو عبد الله عهد بن الطيب الشريف العلمي، الفاسي الدار والمنشأ والقرار، مؤلف أبو عبد الله عهد بن الطيب الشريف العلمي، الفاسي المطبوع بفاس ترجمه في النشر قال في آخر الترجمة سافر للمشرق بقصد الحج فيات بالقاهرة عام ١١٣٤ (ومنهم) السيد ادريس الدباغ الحسني أحد مهاجرة المغرب - وكان قبر معروفا فيا مضي مزارا أما الآن فلا يعرف

(وأما) الجهة الغربية للزاوية المذكورة فبها قبور بعضها مقصود بالزيارة وله الشهرة التامة منها قبر الامام شيخ الاسلام والمسلمين الشيخ أبو عبد الله محمد عبد الله بن عبد الرحم بن احمد الخرشي أو الخراشي نسبة المرية تعرف بأبي خراش من أعمال البحيرة ترجمه الجبري والزياتي في تاريخيها وأفرده بالترجمة بعض أمحابه هذا الرجل كان خاتمة السلف انتهت اليه الرياسة في زمنه حتى لم يبق بمصر في آخر عمره الاطلبته تولى مشيخة الازهر وكانت طريقته على طريقة من سلف من التقشف في المأكل والملبس وكثرة الصيام والقيام وقضاء مصالحه بيده و تمسكه بالسنة ظاهرا وباطنا وله تواليف متداولة مشهورة توفى مصالحه بيده و تمسكه بالسنة ظاهرا وباطنا وله تواليف متداولة مشهورة توفى مناذ ١٠٠١ وقبره بأزاء قبرالشيخ مجد البنو فرى و إلى جانب قبرالاستاذ الخرشي قبرالسيد الشريف في شهر ربيع الثاني سنة ١١١٤ وقبلي تربة الشيخ الخرشي قبرالسيد الشريف في شهر ربيع الثاني سنة ١١١٤ وقبلي تربة الشيخ الحد من عبد المنع فرع الشجرة الزكية الأمير يوسف بن الثريف بركات أمير مكن أعزها الله فرع الشجرة الزكية الأمير يوسف بن الثريف بركات أمير مكن أعزها الله نوفى سنة ١٠١٤ وعلى مقربة من هذه التربة قبر الشيخ احمد من عبد المنعم ابن يوسف بن صيام الدمهوري المذاهي الازهري المتوفى سنة ١١٩٧ وابني يوسف بن صيام الدمهوري المذاهي الازهري المتوفى سنة ١١٩٧ وابني يوسف بن صيام الدمهوري المذاهي الازهري المتوفى سنة ١١٩٧ وابني يوسف بن صيام الدمهوري المذاهي الازهري المتوفى سنة ١٩٠٤ وابني مقربة من هذه التربة قبر الشيخ احمد بن عبد المنعم ابن يوسف بن صيام الدمهوري المذاهي الازهري المتوفى سنة ١٩٠٤ وابنية بهراك المتوفى المناه وابنا وابنا المنهوري المناه وابنا وابنا

- ٦٢ ــ قبر السجيني شيخ الجامع الازهر وقبرا الشيخ الخضرى و السجام

المصرية له لاغير في زمن السلطان بيبرس الملقب بالظاهر فسألود أن يأذن له من التأليف بهاية التعريف بأقسام الحديث الضبعيف، وشفاء الظمآن بسرأم القرآن وغيرهما ترجمه الحبرتي في تاريخه وغيره، وعلى يمين قبر الحرشي قبر الشيخ مجل بن عبد الرحمن بن عبد القدوس السلموني المالكي توفي سنة ١١٠٠ وفي مقابله قبر الشيخ مجل السلماني وقبور كثير من علماء وأعيان القرن الثاني عشر مقابله قبر الشيخ مجل السلماني وقبور كثير من علماء وأعيان القرن الثاني عشر معظمهم مترجم في تاريخي الجبري والمحبي وغيرهما وهناك بالبستان ثلاثة قبور كل منها بأزاء الآخر فبالأول شيخ الاسلام والجامع الأزهر الشيخ عبدالرؤف بن محل بن عبد الرحمن بن أحمد السجيني نسبة إلى سجين قرية من مديرية الغربية مركز مجلة منوف توفي سنة ١١٨٦ وبهذا القبر دفن عمه الشيخ السجيني الكبير المتوفى قبله و بالثاني الشيخ الخضري العالم ولم نقف له على ترحمة

وبالثالث الشيخ أحمد بن عد السجاع الشافعي صاحب الحاشية على الزروقية توفى سنة ، ١٩٥٨ وفى مقابلة هدنه القبور المذكورة قبر الشيخ سلمان بن عد الفيوى شيخ رواق الفيمة توفى سنة ١٢٧٤ ترجمه الجبرى في وفيات هدنه السنة وهناك بصحراء عبد الحميد عز قبر الشيخ عمد سلمان البسومي أحدالمذكو بن على الطريقة النقشبندية وهو من وفيات أواسط القرن الثاني عشر ثم تأخذ في السير قليلا قاصدا الجهة البسرى من الجهة الغربية تجد في طريقك إليها قبر الغالب انه لأحد أولاد الشيخ عبد البربن عبد القادر العوفى الحنفي المتوفى سنة الغالب انه لأحد أولاد الشيخ عبد البربن عبد القادر العوفى الحنفي المتوفى سنة أسرة السيد منصور كريم وبهذا الحوش قبر السيد المذكور وهو واقع تجاه حوش أسرة السيد منصور كريم وبهذا الحوش قبر السيد المذكور وهو شيخ الطريقة المروسية بالقاهرة أخذها عن أخيه وكان سيدا شريفا مشهو را بالخير والصدلاح توفى رحمه الله مساء يوم الاثنين ١٩ دبيع الأول عام ١٣٥٠ وكانت جنازته مشهودة وأعقب السيد على وأخواته (ثم) تأتى الجهة الغربية من الصحراء مشهودة وأعقب السيد على وأخواته (ثم) تأتى الجهة الغربية من الصحراء وهي المنطقة التى تشمل شوارع قرافة الماليك وقرافة المجاورين وخوند طلباى

لأدر من أهل بقيرة المذاهب الأربعة في إقامة الجمعة فامتنع من ذلك فأشر وحومة الشرفا. ومقبرة الفضاة والقسام الى باب البرقيــة حيث السور الشرقى القاهرة بأول هـذه المنطقة على رأس شارعي قرافة الماليك والسـلطان احمد دوش الشيخ الحداد به ضريح العارف بالله تعالى الشيخ عمد شحاته الحداد العدوى الخلوني أحد أصحاب السيد عهد فتحالله الخلوني دفين الزاوية الصاوية نوفى سنة ١٣٨١ ومعه بالضريح ولده الشيخ أبو بكر المتوفىسنة ١٣٨٥ وهناك قبو رأخر منها قبر الشـيخ ابراهيم عبد الله توفى سـنة ١٣١٣ وقبر الشيخ عمد مرزوق القطان تو فى سنة ١٣٢٠ وقبر السيدمجد رضوان تو فى سنة ١٣٤ وقبر الشيخ مجد احمد فخر توفى سنة ١٣١٤ وقبر الشيح حميدة عهد العدوى توفى سنة ٢ ١٣٤ ثم عَثى بالشارع تأخذ جهة اليمين تجد هناك حومة ذات باب صغير تجا، جامع الشر قاوى تسلكها تجد بأولها قبر الشيخ حسين مجد ريكة متأخر الوفاة وقبر الشيخ خليفة زروق وقبر السيد حسن أسعد وقبر السيد مجل دعبس وهو قبر خشب مدهون باللون الأخضر يعلوه شاهدان مرتفع عن الارض بنحور بع قامة ، و بحرى قبر دعبس هذا حوش متخرب تجده على يسارك إذاكنت مستقبلا القبر المذكور بهــذا الحوش قبر الولى المتبرك به حيا وميتا الشريف سيدى مجد الدين صالح بن مجد الحسني الزواوى التلمسانى نرجمه المناوى فى الكواكب الدرية وابن مريم فى البستان فى ذكر الا ولياء والعلماء بتلمسان والحفناوي في تعريف الخلف توفي عاشر رجب سنة ٩٣٩ وكان على قبره قديما بناء مشيد فتخرب و بقىمنه لهذا العهد جزء لايستحقالذكرواندرس القبر وفي الجهة البحرية الشرقية لفبر الزواوي المذكور تربة طاشتمر الساقي تجاه شارع العفيفي وبالجهة البحرية الغربية لتربة طاشتمر حومة ذات باب صغير يسلك منه إلى حومة متسعة بها عدة مقابر من بينها تربة من حجر ذات أربع شواهد مرتفعة عن الارض قليلا تقع على يمين الداخل من الباب المذكور بأزاء حائط القبة البحرى بهذه التربة قبر الامام الحافظ المحدث زين الدين

الأمير عز الدين المذكور والعزيز على الملك الظاهر بتولية قضاة من المذاهب الثلاثة أبى الفضل عبد الرحيم العراقي ترجمه السيوطي في تاريخه وغيره كان معاصرا للشهاب الحنفي وكان يتردد اليــه و يحضر مجالسه وله مؤلفات في الفن بديعة منها الالفية المشهورة وشرحها وجزء في تخريج أحاديث احياء علوم الدين وتكلة شرح التر مذي لا بن سيد الناس أملي أكثر من ار بعائة مجلس وكان صالحا متواضعامات سنة ٢٠٨ ورثاه الحافظ بن حجر العسقلا ني بمرثية طويلة (انظرها في حسن المحاضرة للسيوطي ) ومعه في القبر ولده وغربي تربة طاشتمر مدفن السادة القاو وقجية به قبور السيد عبد أبو الفتح والسيد عبد كمال والسيد جمال الدين أبناء الشيخ أبى المحاسن القاو وقجى العمرى دفين مكة أعزها الله وقبور كثيرين منجماعتهم ثم تغادر هذه الحومة إلى شارع قرافة الماليك المتقدم الذكر تسلكه قاصدا باب البرقية آخذاجهةاليسار تجد بأوله خانقاه طغاى الناصرية وبعضها جامع الشرقاوي الآن ولها حكاية مذكورة نص عليها المؤرخ الجبرتي في تاريخه وسٰيأتي خبر ذلك وفي الخطط المقريزية مانصه ( هذه ) الخانقاه خارج باب البرقية أنشأتها الخاتون طغاى تجاه تربة الاميرطاشتمر الساقى فجاءت منأجل المبانى وجعلت يها صوفية وقراء ووقفت علمها أوقافا كثيرة ثم ترجم للمنشئة لها المذكورة (قال) هى طغاى الخوندة المكبرى زوج السلطان الملك الناصر مجد بن قلاوون وام ابنه الا، ميرانوك كانت منجملة إمائه فأعتقها وتزوجها ويقال انها اخت الا مير آقبغًا عبد الواحد ( المنسوب إليه المدرسة الاقبغاوية المقبور بها التي على شمال الداخل اللا ومن باب المزينين وبها دار المكتبة الا زهرية الآن ) ماتت صاحبة الترجمة في شو ال سنة ٧٤٩ أيام الوباء ودفنت بهذه الخانقاه اه . (قال) المؤرخ الجبرتى وكان الناظر علمها شخص من شهود المحكمة يقال له ابن الشاهيني فلما مات تقرر في نظرها الشيخ الشرقاوي واستولى على جهات إيرادها فلما ولج الفرنساوية أرض مصر وأحدثوا ما أحدثوه في ذلك الوقت هدموا منارة هذه الخانقاه و بعض الحو ائط الشهالية وتركوها على ذلك فلما ارتحلو ا عن أرض المصابحة فجدد ذلك في آخر سنة ثلاث وستين وستمائة ( وهم ) قاضي القضاة مصر بفيت على وصفها في النخريب وكانت ساقيتها تجاه بامها في علوة يصعد إلىها بمر لقان و مجرى المساء منها إلى الخانقاه على حائط مبنى وعليه قنطرة يمر من يحتمها المحارون وتحت الساقية حوض لسقىالدواب شم ان المذكور أبطل تلك الساقية وبني مكان الخانقاه زاوية وعمل لنفسه بها مدفنا وعقد عليه قبة وجعل تحتها مقصورة بداخلها تابوت عال مربع وعلىأركانه عساكر فضة وبني بجانبها قصرًا ملاصقًا بحتوى على أروقة ومساكن ومطبخ وكلار وذهبت الساقيــة في ضمن ذلك ( الى ) أن قال ودخلتها أو ائل القرن المــاضي ( يعني في عصره ) فوجدت بها روحانية اطيفة ودخلت الى مدفن الواقفة وعلى قبرها تركيبة من الرخام الأبيض وتند رأسها ختمة شريفة بخط جميلمذهبة موضوعة علىكرسي وعلمها اسم الواقفة وقد دفن بهذه الخانقاه فىالقرنالتاسع الشيخ مجد عبداللطيف العقبي أحد علماء القاهرة ترجمــه السخاوي في الضوء قال ودفن بتربة الست ام انوك بالصحراء ، دُدَا مايتعلق بتار بخ جامع الشرقاوي قديمًا وأما الآن فقد استبدلت هذه الأوصاف المذكورة بماهو مشاهد اليوم وبجد الداخل إلىالمسجد الجامع الأزهر الامام الجايسل الشيخ عبد الله بن حجازي بن ابر اهيم الشافعي الأزمري الشهـير بالشرقاوي أخذ الطريق عن الشمس الحفني وعن الشـيـخ الكردى وله مؤلفات دالة على سعة فضله منها حاشيته على التحرير وشرح خظم العمر بطي ومتن العقائد المشرقية وشرحها وشرح علىرسالة العادلي فيالعقائد ومختصر الشمائل وشرحه وشرح على الحسكم العطائية وآخر علىالوصا ياالكردية ومختصر مغنى اللبيب في النحو: وشرح ورد سحر للبكري وله من المؤ لفات التاريخية طبقاتالشافعية وتاريخ ملوك مصر والقاهرة وهو المسمى تحفةالناظرين ورسالة في آداب الذكر وغير ذلك تولى مشيخة الأزمر بعد وفاة الشيخ العروسي

القاضي سلمان صدر الدين الحنفي وشرف الدين السبكي المالكي (وشمس) الدين. سنة ١٢٠٨ وهو الذي أنشأ رواق الشراقوة في الأزهر لأسباب مذكورة توفي يوم الخميس ٢ شوال سنة ١٢٢٧ وكانت له جنازة مشهودة ودفن عنده ابنــه الشيح محد الشرقاوي وبالمسجد ضريح شيح الاسلام احمد بن على بن احمد الدمهو جي شيخ الجامع الأزهر ولها بعد الشيح عمد العروسي توفي ليلة عيد الأضحى سنة ١٢٤٦ و بجاه ضربحه قبر الشيخ عكاشة كان رجلا صالحـــا متأخر الوفاة ومجانب حائط مشهدالشيج الشرقاوى تربة عمد بكالطوير وجماعته وفي الحائط الغربي للمسجد بحذاء الباب الكبير قبر عهد بك الأ لفي المتوفي سنة ١٣٤٦ وهو صَاحب الوقائع المشهورة في أيام مجد على باشا انظر توار نخ مصر وقد جدد هذا المشهد والمسجّدالسيدة عريفة حفيدة ابن الشيح في سنة ١٣٠٦ و بالجهة الشرقية لمسجد الشرقاوي بين المقابر قبر شيح الاسلامالشيح ابراهيم السقا خطيب الازهر و محانبه قبر شيخه الشيح ثعيلب وقريبا منهما قبر الشيخ على المحلى الازهري الشافعي متأخر الوفاة ثم تأخذ في السير حيث الشارع القبلي لمسجد الشرقاوي وهو شارع خوند طلباي تسلك فيه قاصدا حومة الشرفاء َّ مجد بأوله من جهة اليسار تربة خوند طلباى الناصرية زوج السلطان الملك الناصر مجد بن قلاون ماتت فى ربيع الآخر سنة ٧٦٥ ودفنت بتربتها المذكورة نرجمها المقريزي في الخطط و الى خوند طلباي هذه تنسب الدار التي بأول الجوائيــة تجاه درب الرشيدي من شارع الجمالية الواقعة عن يمين الداخل الى الحارة المذكورة و مجانب تربة خوند طلباى قبر أمير الحج اللواء الشريفي في عهد مجد على باشا وترية سلمان بك الوكيل ومحومة الشرفاء المذكورة قير السبيد عهد هاشم الاسيوطي المترجم في الجبرتي وهو من أشراف أسيوط له ذرية بالقاهرة إلى اليوم ثم تأتى الجهــة القبلية من الصحراء وهي المنطقة التي تشمل شوارع واخطاط باب الوزير والتنكزية و باب الوداع بها منأماكن الريارة التربة المستحدثة التي أنشأتها مصلحة التنظيم لنقل رفات من كان مقبورا من الأولياء

الحنبلي واستمر من هنا الفضاه الأربعة فأذن بعضهم بأقامة الجمعة بالجامعالأزمر بمواضع من الفاهرة وظو اهرها وهي الواقعة على يمين السالك بشارع قرافة باب الوزير قاصدا قلعة الجبل بالقرب من قناطر باب الوزير نقل إلها لهـــذا التاريخ الولى الصالح انشيخ عد الشافعي الرفاعي الشهدير بالا وبعين في سنة ١٣٤٣ منجنينة قاميش والعابدة الناسكة الستغنيا ابنة الشيخ نو رالدين ابو بكركان منزوجا بها الشيخ تاج الدينخضر بن سلمان العراقي ماتت سنة ٦٦٤ كان قبرها بشارع عاكف بالعباسية فنقلت إلى هــذه التربة في السنة المذكورة ونقل إلىها أيضا الشيخ مجد العراقىسنة، ١٣٤ والشيخ مجد ابو قوطه سنة ١٣٥١ والشيخ عمد الخواص الذي كان ضريحه بحوض الصارم بالحسينية ، و بالاتصال من هذه الجهة إلى شارع حسن حسني والقبة التنكزية تجد هناك تر بةالسبكية أنشئت في سنة ١٣٣٩ وتمت في سنة ١٣٤٦ بها قبر الشميخ الامام محمود بن عهد السبكي شيخ طائفة السبكية تو في رحمه الله في ربيع الاول سنة ١٣٥٢ وقبره السابع من الصف الثالث و إلى جانبه في القبر الثامن قبر السيدة ز و جته رحمها الله ومن هذه الجهة إلى آخر مقابر باب الوزير جهة اليمين قبر من حجر مرتفع عن الأرضية على قارعة الطريق به الفقيم نور الدين ابو الحسن الشاذلي بن الشيخ ناصر الدين عمد المنوفي أحد أئمة المالكية ترجمه صاحب نيل الأبتهاج وغيره أخذ عرف خاممة الحفاظ الحافظ جلال الدين السيوطي والشريف السمهودى والحافظ عثمان الديمي وغيرهم وصنف تصانيف نافعة فىالفقه توفى يوم السبت رابع صفر سنة ٩٣٩ ثم تدخل بين المقابر تجد هناك مشهدا من مشاهد الرؤيا ينسب لسيدي مجد بن الحنفية دفين المدينة النبوية المتوفى سنة ٨١ وهو واقع تجاه حوشالأمير ابراهم كاشف ويزار بحسن النية وعلىمقر بةمن باب التربة قبة الأمير طراباي الشريفي حاكم جينين من أعمال الشام وقد نقش اسمه في طرازها الداخلي وهناك آثار كثيرة أنشئت في عصو رمختلفة ذكرهاحسن قاسم فى غير ما بحثله ، و بالمنطقة المعروفة بالتنكزية نسبة لتربة الأمير تنكز قبر الشيخ

فأقيمت الجمعة في ثامن عشري ربيع الآخر سينة خمس وستين وستمائة (ثم) مجمود افندى العونى الخلونى أحد المذكرين على الطريقة الخلوتية متأخر الوفاة يذكر عنه أنه كان من العارفين وأنه كان في بدابة أمره موظفا بوزارة الأوقاف المصرية ثم حصلت له جذبة فتجرد عن علائق الدنيا وانقطع للخدمة وانتصب للارشاد فانتفع على يديه جم غفير وألف تا ليف في التصوف والأوراد والصلوات وغيرها . وقبر العوني المذكور واقع بحوش الشميح على الخلوصي وله مولد كل عام . و بها أيضا من قبور الصالحين قبر الولى المعتقد الشيح عهد عبد السلام المنوفي الحسيني المجذوب، هذا الرجلكان معتقدا عندكثير من الناس وللاستاذ لطفي بك جمعه المحامي رسالة في التعريف به ذكر فيها انه كان في أول أمره من علماء الازهر ثم حصلت له جذبة غيبته طول حياته فكانت تظهر منه أمو را خارقة للعادة وكانت وفاته صباح يوم الاربعاء ١٦ ذي القعدة سنة ه ١٣٤٥ ودفن مع والده الشيخ عبدالســـلام بحوش اسرة الجوربجي ، وآخر مزارات هـذه الجهة الملحقة بالقرافة تـكية الاستاذ السيد مجدسر الختم الميرغني دفين مكة أعزها الله ويوجد بهذه المنطقة مجموعة من الآثار العربية والمزارات منها المدرسة النظامية أنشأها الشيخ نظام الدين رئيس البعثه الازهربة للهند في العصر الناصري والى جانبها الزاوية البيرامية وبها قبر الشييخ ابراهم القزاز وبأسفلها سبيل الأمير شيخو العمري وفي أنجاهه قبة الاميريونس الدوادار وقريبا منه جامع الامير منجك اليوسفي و به قبر منشئه المذكور وقريبا منه مقام الشيخ المسلك رجب العجمي أحد مشايخ الطرق وهو داخل زاويه بناها له الناصر مجد بن قلا و و ن ( نم ) تغادر هذه الحومة الى باب البرقية البـــاقى أثره شرقی حوش الشمیخ بشیر ومنمه إلی باب الغریب قبسل الخروج منه تجد على يمينك مقبرة القضاة بها قبر سيدى على نور الدين الزيادي والشيح سراج الدين البلقيني شـيح المحيـا النبوية بالجـامع الأزهر بعد الشـيح غور الدين الشوني ترجم لهما المنساوي في السكو اكب الدرية وتحت -

\_ القبة قبر الولى المعتقد سيدي مجد الغريب بالتصغير المنسوب اليه جامع البرقية والشرع وكان هــذا الجــامع موضع سكنه وبحل إقامته فعرف به وهو متأخر الوفاة وتجاه هذه المقبرة حومة القسام ومقبرة القضاة بها قبوركثيرمن العلماء منهم الشيج ابومجد عبد القادر الشفشاوني الشاذلي الدرقاوي أحد أصحاب سيدي الحاج محد العربي الرباطي تلميذ سيدي مجد الحراق التطو اني دفين نغر تطوان المتوفى سنة ١٢٨١ ترجمه البشير في اليو اقيت والشعبيني في هداية الحائر توفى رحمه الله عام ١٣٢٣ وله تو اليف نفيسة منها سعد الشموسوالأقمار وبغية المشتاق وسلوة الاخوان وشرح على الوظيفة الشاذلية وغير ذلك، وبالقرب منه قبر الشيخ اسماعيل الاشراقي من علماء الازهر الشريف متأخر اله فاة (ثم) تأخذ الطريق القبلي المسلوك الى الباب المحروق أو باب القراطين أحداً بواب القاهرة وهو الآن،متخرب بقي منه جزء لايستحق الذكر و في طريقك اليه تجد على يمينك الحومة المسلوك منها الى سكة الدويدار وحارة كتامة والمدرسية الشعبانية والعينية ومدرسة الصاحبا بنغنام وخط الازهروغير ذلك فاذاظهر تءمن الباب المحروق فانك تجد هناك جامع السيد مجد الرفاعي و به قبره وهو من العلماء الأفاضل رحمه الله وبجانبه جامع الجويني به ضريح الاميرعز الدين الجويني و آخر الدربجامع أصلم السلحدار المعروف بجامع أصلانوضر بج السيد عبداللهالفر شيأخيالسيد ابر أهم الدسوقي على مايقال وبالمدارس المذكورة آنفا قبور لجمع من الصالحين فبالمدرسة الشعبانيةالمنسوبة للقاضي احمد بنشعبان قبر الشيهخ احمدالمرصفي الكبير الشافعي وقبر الشيخ خالد الازهري الشافعي شارح البردة والشيخ عبد الفتاح الحربري و و لده و الشـيح عبد العليم السنهوري الحلوبي خليفة الشيخ أبي البركاتالدر دبر وهو صاحب الضريح الذي على يمين المحراب عليه صندوق خشب مغطى بستر أخضر وحوله مقصورة والمدرسة المذكورةمتخربة الآن غيرمقام بها الشعائر وبها مكتب لتعليم الصغار ( وبالمدرسة ) العينية قبر الحافظ المؤرخ بدر الدبن محمود العيني ناظر الأحباس المصرية و ابنته السيدة \_

- زينب وآخربن من ذريته وبه قبر الحافظ الامام أبى المواهب القسطلاني مصنف المواهب اللدنية و بمدرسة ابن غنام قبر منشئها المذكور، وفي الجهة التي تلى مقبرة القضاة قبر الشَّيح على بن عهد المحمدي الصوفي المعروف بالغزالي بالتشديد من علماء القرن التاسع ومن تآليفه كتاب الاهتمام في مناصحة الأنام وقبره على بمين السالك الى القرافة من الجهـة الشرقيـة على شرعة الطريق و بقر ب ذلك المكان قبر يعرف بسيدى عبد الله الحسيني داخل دار من دور الحومة المواجهة للقبر المذكور، وآخر مزارات هذه الجهة مشهد السيد معاذ بالعطفة المعروفة به بآخر الدراسة على يمين السالك قاصدا المشهد الحسيني وهو السيدالشريف معاذ بن داود بن مجمد بن عمر بن داود بن مجد بن سلمان بن داود ابن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن الامام على بن أن طالب رضي الله عنه ذكره السخاوى هناو قال آنه تو في في بيع الاولسنة ٢٩٥ والظاهرانه توفي متأخراعن هذا التاريخ كما أنهذا السبالذي أورده في ترجمته خطأو تصويبه كماذكروهذا المشهد معدود من آثار الفاطميين الباقية الى اليوم، وينسب انشاؤه ال الوزير أَنَّى الغَضِنَفُرِ الأُسْدَى \_ بناه في سنة ٥٥٠ ه . في خلافة الفائز \_ وفي عهدالملك قايتبايأمر ببناء مسجد عليه و بعضآ ثاره ظاهرة لليوم ـ ويقو لعلى مبارك باشا\_ ان على بك الميهى كان قد شرع في عمارة المسجد لتخر به وأوقف لذلك مائة فدانثم أحالها الىوزارة الاوقاف وعهد اليها عمارته فتسلمتها وحالت دونذلك موانع للاكن وفي هــذا المسجد قبر الا سطى مجد المزين و ابنته المدعوة نفيسة وهو صاحب الدكان الحلاق الكائنة بشارع الاشرفية نجاه المدرسة الاشرفية والسبب في دفنه هنا ـ أن له أوقافا كان قد وقفها في حياته على رو اق المغاربة بالازهرومؤذني مساجد وزوايا القاهرة ومقرأة السميد معاذ همذا وتربته ومن الاعيان الموقوفة على هذا الوقف \_ الحانوت المذكورة هنا \_ وقد أوصى هو قبل وفاته بالدفن في هــذا المحل وصرح له بذلك فدفن بتربته التي أنشأها بالمسجد ولحقت به ابنته المذكورة

تقصد من بحرى جامع الحاكم إلى حارة (١) بهاء الدين وهي احدى الحارات السبع بالقاهرة وهي حارة برجوان وحارة ز ويلة وحارة كتامة ( أما ) حارة بهاء الدين المذكورة فان فمها مدرسة شيخ الاسلام سراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن عبدالخالق البلقيني ثم المصرى الأصل البلقيني المولد ولد في ليلة الجمعة ثاني عشر شعبان سنة أربع وعشر ينوسبعمائةالكنانيحفظ القرآن ببلده وهو ابن سبع سنين وحفظ الشاطبية والمحرر للامام الرافعي والكافية الشافية لابن مالك ومختصر ابن الحاجب الاصولى ثم قدم الى القاهرة في سمنة (١)حارة بهاء الدين هي شارع بين السيارج الآن داخل باب الفتوح عرفت بهاء الدين قراقوش الوزير المشهور الذي وزر لصلاح الدين مؤسس دولة الأكراد الأيوبية والذي يضرب به المثل المعروف ، وللسيوطي في هـــذا المثل وأصله « الفاشوش في حكم قراقوش بدار الكتب المصرية » وقوله هنا هي احدى الحارات السبع وذكر أربع حارات وترك الباقي فيه نظر ـ لأن مافي المقريزي يفيدنا أن الحارات التي كانت موجودة بالقاهرة ومعدو دة من كبريات حاراتها تبلغ حوالى أربعة عشر حارة وهي حارة بهاء الدين هذه وحارة برجوان وحارة زويلة (حارة اليهود وشارع الصقالبة وسويقة المسعودي الآن ) والحارة المحمودية ( شارع الاشراقية الآن ) وحارة الوزيرية ( درب سعادة ) وحارة الباطلية وحارة الروم وحارة الديلم ( خوش قدم) وحارة الاتراك وحارة كتامة ( الدويداري ) وحارة الصالحية وحارة البرقية ( شارع الدراسة ) وحارة للعدوية (شارع المقاصيص) فهذه حارات القاهرة الكبيرة عدا ما مخارجها إراجع الجزء الثالث منخطط المقر نزى \_ والمدرسة التي يذكرها هنا هيالمعروفة الآن بجامع البلقيني بشارع بين السيارج \_ ولجيستوعب السخاوى من دفن بهما من أفراد الاسرة البلقينية لـكن السخاوي الحافظ في الضوء الـلامع حصر غالبهم واستطعنا معرفة الكثير منهم نساء ورجالا ويذكر الجبرتي أن حسن در و يش الموصلي دفن بها

ستوثلاثين وسبعائة واجتمع على الشيخ تقي الدين المبكي والقاضي جلال الدين القزويني وأثنى كل منهماعليه معصغرسنه ثم رجع الى بلده ثم قدم القاهرة أيضاسبنة ثمان وثلاثين وسبعائة واستوطنهاوحج في الموسم مع واا ه في سنة أر بعين وسبعمائة (واشتغل) بالفقه على الشيخ نجم الدين الاسو اني والفقيه ابن عدلان و اشتغل) بالاصول على الشمس الاصفهاني وأجازه بالافتاء وأخذالنحو عن الشيخ جمال الدين بن ابراهيم بن شاهد الجيش (وسمع) صحيح مسلم من العلامة شمس الدين بن القماح (وسمع) بقية الكتب الستة وغيرها من المسانيد من جماعة ولزم الاشتغال واشتهر اسمــه وعلا ذكره وظهرت فضائله وتبينت فوائده ثم انتصب الاشتغال فاجتمعت الطلبة اليه بكرة وعشيا وشيوخه متو افرون ثم حج بعد ذلك في سنة تسع وأربعين وسبعمائة ورحل الى الفدس واجتمع فيها بالشميخ صلاح الدين وقال له أنت الذي يقال لك البلقيني وعامله بما يليق به ( ثم ) صاهره قاضي القضاة الشميخ بهاء الدين في سنة اثنتين وخمسين وسبعما له وخطبه لا بنته وناب عنه في القضاء المدة البسيرة التي ولى فهما الشميخ بهاء الدين القضاء وهي قريب من ثمانين يوما ( نم ) و لى تدريس الزاوية بعد وفاة ابن عقيل في سنة تسع وستين وسبعمائة واستمرت بيده ستا وثلاثين سنة وقبلهذه ولى تدريس الحجازية فان صاحبتها بنتها لا ُجله و ولى قضا الشام في سنة تسع وستين فباشره مدة يسيرة وعاد إلى القاهرة ( ثم ) تدريس الملكية وتدريس جامع ابن طولون ( وولى ) قضاء العسكر بعد وفاة أبي حامد السبكي ( وو لي ) إفتاء دار العدل قبل هذا من للبغا الخاصكي مدبر المملكة ( وتدريس )الصلاحية بجوار الامام الشافعي ( وولي) الظاهرية الجديدة في التفسير وعمل بهاميعادا بعدصلاة الجمعة ولمهامن واقفها السلطان الملك الظاهر برقوق الجركسي ( ودرس ) أيضا بالبدرية والبيرسمية والا شرفية ونزل بعد ذلك عن وظائفه لو لديه بدر الدىن و جــــلال الدين وصــــار في يده الظاهرية الجديدة والزاوية إلى حين وفاته وصار هو المشار اليــه والمعول في

المشكلات والفتاوي عليه ( وكان ) معظما في مشابخ زمانه كابن جماعة وغيره وصنف تصانیف حسنة ( وتوفی ) رحمه الله تبارك و تعالی فی یوم الجمعة عاشر ذي القعدة سنة خمس وثمانمائة وله من العمر أحد وثمانون سنة وثلائة شهور وعظم به المصاب وأخرج يوم السبت وحضره الجم الغفير وكان يوما مشهودا وصلى عليه اماما ولده قاضي القضاة جلال الدبن ودفن بمدرسته المذكورة التي أنشأها هناك ( و الى جانبه ) في قبره ولده العالم العلامة الشيخ بدر الدين عد و یکنی أبا الیمن و لد فی صفر سنة ست و حسین وسبمما نة و هو ماهر فی العلم ومات في شعبان سنة احدى وتسعين وسبعمائة و توفي قبله (و اليجانبه )، قبر ولده قاضي الفضاة وشميخ الاسلام جلال الدين أبو الفضل عبد الرحن كان مولده في شهر رمضان سنة ثلاث وستين وسبعمانة أخذ عن والده وغيره وتفقه في أنواع البلوم وسمع الكثيروأفتي ودرس وناظر واشتهر اسممه وصيته وكان والده يعظمه كثيرا وبحترمه ويصغى الى أبحاثه ويصوب مايقول ( ثم ). ولى قاضي القضاة بالديار المصرية في جمادي الآخرة سنة أربع وتما ممائة فيحياة والده فباشره نحوسنة وأربعة أشهر ثم عزل بابن الصالحي ثم أعيد ثانيا وثالثا ورابها وانعزل بالهروى وأعيد أيضا واستمر الى أن توفى بالقاهرة بعد عوده من الشام في وم الخميس حادى عشر شو ال سنة أربع وعشرين وثما نما نة وكان عالما متبحراً فصيح اللسان قوى النفس و الجنان ( والى جانبه ) أيضا معه في القبر ولده قاضي القضاة الأمام العالم العلامة علم الدين صالح شــيخ الاسلام سراج الدين البلقيني الشافعي مولده في سنة احدى وتسعين وسبعمائة أخذ عن والده وعن الشيخ برهان الشامي وعن الشيخ زين الدين عبد الرحيم بن العراقي وعن الشيخ جمال الدين عبد الله المحلاوي وكان فقيها عالمًا في فنو ن من العلم فاق. أقرانه من علماء عصره وولى قضاء الديار المصرية في يوم السبت سادس ذي الحجة سنة خمس وعشرين وثمانما نة عوضا عن قاضي القضاة شيخ الاسلام الحافظ المحدث ولى الدين أبي زرعة أحمد بن الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي:

الشافعي تم استمر على ذلك الى أن عزل بقاضي القضاة وشيخ الاسلام الشيخ شهاب الدين أحمد أبي الفضل بن حجر الشافعي العسقلاني ثم عاد اليها مرارا بعد جماعة ممن ولى وظيفة القضاء وهو الشيخ شرف الدين بن يحيي المناوى ومات وهو متولى الفضاء في أول نهار الاربعاء خامسرجب سنة ثمان وستين وثما نمائة وصلى عليه اماما بجامع الحاكم قاضي القضاة محب الدين بن الشحنة الحنفي وكان يوما مشهودا ( وبهذه ) الخطة أيضا (١) المدرسةالتي أنشأها قاضي القضاة شيخ ﴿ ( ) هذه المدرسة هي المعروفة الآن بزاوية ابن حجر نسبة للحافظ ابن حجر العسقلاى مدرس الحديث بهاوهى تجاه درب الفراخة بشارع بين السيار ج نمرة ١٣ وأصلها المدرسة المنكوتمرية المنسوبة للائمير منكوتمرنائب السلطنة المصرية (راجع المقر يزي ) ويوجد في هذه المنطقة مزارات لم يذكرها السخاوي ومنها ما كان في عصره كرّ اوية سمر الواقعة في انجاه المدرسه- المذكورة وبها ضريح الشيخ أحمد بن مجد شهاب الدين الأ نصاري الدهروطي أحد عدو لالقاهرة في القرن التاسع ( انظر تر جمتــه في الضوه ٢ ــ ٧٨ ) ويوجد بداخل حارة الفراخــة المذكورة زاوية على يمين السالك \_ بها مقام عبد الله الصبان الخلوتي وأخوه الشيخ عد الصبان وكلاهما من أصحاب الشيخ كريم الدين الخلوتي المدفون بجامع الأميرآق سنقر الناصري بشارع الخليج القبلي \_ ولهما ترجمة في الكواكب الدرية للمناوى وبأول هذا الشارع يسارا زاوية الجركسي بها ضريح إلشيخ حسن الجركسي وأخوه الشيخ على وهما من أصحاب الشيخ دمرداش المحمدي ولهما ترجمة في طبقات المناوي وغيرها، وكان بآخر هذه المنطقة من الجهة الشرقية جامع يعرف بجامع المراكشي من متجـددات القرن التاسع وبه ضريح المراكشي مجدده \_ وأصل هـذا الجامع مدرسة تعرف بالشريفية من منشات العصر القلاو وني \_ وقد دُثر هـذا الجامع وبقي ضريح المراكشي المذ كور إلى الان وهو داخل منزل الفحام الكائن بعطفة المراكشي وفي أتجاه شارع بين السيارج زاوية صغيرة بهاضر بحااشيخ عهد قديدار أحد مشا يخالشعراني في القرن

الاسلام شهاب الدين بن حجر المشار اليه (ثم تقصد ) من هذا الخط الى خط سوق أمير الجيوش هذا الخط قديم المباني كان فيه من الدور و القصور مالابحصي خلم يبق به إلا الاسم وأما الرسم فقد محى لطول الزمان والآن به(١) مدرسة الأمير سيف الدين يزكو ج الاسدى مملوك أسد الدين شيركو ه أحد أمراء السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب جعلها وقفا على الفقهاء الحنفية فقط فى سنة اثنين وتسعين وخمسهائة ( وكان ) واقف هــذه المدرسة رأس الأمراء الاسدية بديارمصر في أيام صلاح الدين وفي أيام ولده العزيز عبَّان ولم يزل عنى ذلك الى أن مات في يوم الجمعة ثامن عشر ربيع الآخر سنة تسع و تسعين وحمسائة (ودفن) بسفح المقطم بالقرب من رباط الأمير فخر الدين بن قرل وكان الشيخ الأمام الحافظ أمين الدين الغمري الحنفي ناز لابها مقيا إلى حين و فاته فنسبت اليه وعند باب هــــذه المدرســـة قبر نازل في الأرض به عتبة يقال له قبر السيد الشريف الامام جمفر الصادق بنعمد الباقربن على زبن العابدين بن الحسين ابن على بن أبى طالب كرم الله وجهه وهذا لا أصل له فان جعفر الصادق مات بالمدينة الشريفة فى سنة ثمان وأربعينومائة ودفن ىالبقيع بقبرفيهأبوه مجد وجده

العاشر وعلى مقربة منها في اتجاه دربالوراقة زاوية الشيخ أبو الخيرال كليباتي شيخ الشعراني أيضا وهـــذه الزاوية من آثار القاهرة التي تحتفظ بها اللجنة من منشأت عصر الدولة الغورية ، ولأني الخيرهــذا ترجمة في طبقات الشعراني وتاريخ ابن العاد والكواكب السائرة للغزى

(١) هذه المدرسة التي يذكرها هناهي الجامع المعروف بجامع الغمري بآخرشار ع أمير الجيوش الجواني التي اضطرب فيها على مبارك باشا وذكر أنها إحدى زوايا هذا الشارع والحافظ أمين الدين الذي ذكرفي النسخه المطبوعة بلفظ النو وي صوامه الغمري ـ وهو الشيخ أمين الدين العالم المشهور ـ له في التبر المسبوك والضوء اللامع للسخاوي ترجمة \_ ولبعض أفراد هذه الأسرة أثر بالمحلة الكبري يعرف بجامع المحلي

على زين العابدين وعم جده الحسن بن على بن أبيطالب ( وكان ) مولد جعفر الصادق في سنة ثمانين من الهجرة فيكون عمره ثمانيا وســـتين سنة ( وله ) من الاولاد الذكورستة وهم موسى الكاظم واسمعيل وعهدوعلي وعبد الله واسحق المؤتمن زوج السيدة نفيسة بنت حسن الأنور وبنت واحدة وقيل أكثر من ذلك ( ثم ) تقصد من هذا الخط الى خط الأستاذ أبي الفتوح برجوان العزيزي من خدام العزيز بالله صاحب مصر ومدير دولتــه ( وكان ) مطاعا نظر في أيام الحاكم في ديار مصر والحجاز والشام والغرب وأعمال القصر ومات في سنة تسمين وثلثمائة شهيدا قتله الحاكم (وهذه ) الحارة هي إحدى الحارات السبع المذكورة (ومنها) الى رحبة أنى تراب وهــذه الرحبة فما بين الخرنفش وخان برجوان ( وسبب ) نسبتها إلى أن تراب أن هاك مسجدًا من مساجد الفاطميين تزعم العامة ومن لامعرفة له أن به قبر أبي تراب النخشي وهذا زعم لا أصل له فان أبا تر اب المذكو راسمه عسكر بن حصين النخشي من أصحاب العارف بالله تعالى حاتم الأصم وغيره وهو من مشايخ الرسالة و مات بالبادية و نهشته السباع في طريق،كة في سنة خمس وأربعين ومائتين والنخشي نسبة إلى نخشب بلد فما و راء النهر وهو من جملة مشايخ خراسان وكانمرته قبل بناءالقاهرة بنحو مائة وثلاثين سنة (وقيل) السبب في التسمية بأبي تراب أن هذه الحارة كانت كمانا فأرادا نسان أن يبنى هناك بناء فحفر قليلا فظهر له شرفات مبنية فاتبعها بالحفر إلى أن ظهر هذا المسجد فقال الناس أبو تراب وما برح محفوفا بالأتربه والناس ينز لون اليه بنحو عشر درج الى سنة ثمانين وسبعمائه فنقلت الكمان التي هنــاك حوله وعمر مكانها ماكان هناك من دور وعمل عليها دروب وأبواب بعــد التسعين وسبعمائه وصار المسجد على حاله ( وكان ) مكتوبا على بابه في رخامه منقوشة يالقلم الكوفي عدة أسطر تتضمن أن هــذا قبر أبي تر اب حيدرة ابن الخليفة -المستنصر باللهأحد الخلفاء الفاطميين وتاريخ ذلك بعد الاربعائه ( ثم ) قيل ان بعض العوام لما تهدم هذا المسجد هدمه وردمه بالأترية مقدار سبعة أذرع

حتى ساوى به الحارة التي هو فيها وجني له من النـاس مبلغا و بناه على ماهو عليه الآن ( وقيــل ) ان الرخامة التي كانت على الباب جعلوها على شكل قبر أحدثو م في هذا المكان (ثم) تقصد من هذا إلى خط بين القصر بن (اعلم) أن هذا الخط من معالم القصر الكبيرالذي أوله بجامع الاقمر ( وهذا ) الجــامع أمر بانشائه الخليفة الآمر بأحكامالله بن المستعلى بالله سنة سبع عشرة وخمسائة (ثم) أمر السلطان الظاهر برقوق بتجــديده والذي قام بذلك يلبغا السالمي الخاصكي في شهر رمضان سنة تسع وتسعين وسبعمائة ( وله ) بئر قديمـــة كانت داخل دير وكنيسة تسمى بئر العظام وتدخل في هذا القصر وما يجاوره دار الوزارة ودار سعيدالسعداء بخط رحبة باب العيد ودار الوزارة التي أنشأها أميرالجيوش بدر الجمالي وكانت تقابل سمعيد السعداء ( وكان ) يسكنها في الدولة الفاطمية الوزراء وما زال الأمر على ذلك إلى أن آل الأمر إلى بني أيوب فاستمر الملك الكامل بقلعة الجبل وأسكنها السلطان الى ولده الملك الصالح ( ثم ) صارت لمن يرد من الملوك ورسل الخليفة ( وفي )سنة تسع وستين وخمسهائه أمر السلطان الملك الناصر صلاح الدين أن تكون هذه الدار برسم الفقراء الصوفية الواردين من البـــلاد، و يجاو رها الركن المخلق وهو من معالم القصر أيضا و به مسجد يقال ان به صخرة موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وبهذا الموضع اجتباه الله والله أعلم (وقيل)انفشهر ذي الحجة سنة ستين وستمائه ظهر بينالقصرينعند الركن المخلق حجر مكتوب عليه هذا مسجد (١) موسى عليه الصلاة والسلام فخلقذلك المكان وعرف بذلك ( وتقصد بعد (٣) ذلك الى مسجد الفجل ) (١) هذا المسجد ترجم له المقريزي في الخطط (٤ – ٢٦٩ ) وموضعه الآن المنزل رقم ١١ بشارع السنانية خلف الجامع الأقمر وقد ذكرناه آ نفا (٢) هو الزاوية التي بأول درب قرمز ودار البيسرية كانت بجوار حمام البيسرية الموجودة إلى الآن بشارع بين القصرين وفي آنجاه الحمام المذكورة بقايا قصر الأمير بشتاك الناديري وسبيل عبد الرحمن كتخدا

هذا المسجد تخط بين القصرين تجاه باب البيرسية أصله من مساجد الحلفاء الفاطميين أنشأه على ماهو عليه الآن الأمير بشتاك الناصرى عندما أخذ قصر أمير سلاح ودارأقطو ان الساقي قيل ان بشتاك أدخل في عمارته لهذا البيت دار أقطو ان المذكو رةوأحد عشر مسجدا وأربعة معامد كانت من عمارة الخلفاء الفاطميين ولم يترك من المساجد سوى هـذا المسجد فقط ( وترعم ) العامة ان النيل الأعظم كان عربهذا المكان وأن الفجل كان يغسل موضع هذا المسجد فعرف بذلك وهذا الكلام لا أصل له ( وقيل ) ان خادم هذا المسجد كان اسمه قِبَل فعرف به ( وقيل ) ان الفجل كان يباع عنده دا ثما فعرف بمسجد الفجل والله أعلم (ثم تقصد إلى المدرسة الـكاملية (١) انشاءالملك الـكامل أنى المعالى. مجد بن الملك العادل أنى بكر بنأيوب بنشادى بن مروان سلطان الديارالمصرية فى سنة اثنتين وعشرين وستمائة ( وهذه ) ثانى دار بنيت للحديث فان أول من بني دارًا للحــديث الملك العادل نور الدين محمود بن ز نــكي المعروف بالشهيد بدمشق ( وقيل ) نور الدين الشهيد أول من بني دارا وسماها دار العدل وهي قلعة دمشق ( ومات ) نور الدين الشهيد في سنة تسع وستين وخمسهائة وله ترجمة عظیمة ذكرناها فى تاریخنا الذى قدمنا ذكره ( وأول ) من ولى تدریس المدرسة الكاملية هذه الحافظ أبو الخطاب عمر بن الحسن بن على بن دحية الكلمي السبتي المالكي ثم أخوه الحافظ عمرو ثم الحافظ المنذري ثم الرشيدالعطار (وهذه). الأئمة لهم تر اجم يأتى ذكرها عند ذكر قبو رهم بالقرافة ان شاء الله تعالى (و إلى جانها المدرسة الظاهرية) إنشاء السلطان الملك الظاهر برقوق بن أنص الجركسي في سنة تسع وتمانين وسبعائة ( و الى جانب الظاهرية مدرسة السلطان الملك الناصر محد بن قلا وون وانتهت عمارتها في سنة ثلاث وسبعمائة وهي من أجل مباني القاهرة وجعل بها أربعة مدرسين من المذاهب الأربعة ( فأول ) من ترتب من (١) تخلفت من هذه المدرسة بقية لاتستحق الذكر وتعرف بجامع الورد وهي في. مقابلة باب قصر بشتاك المعروف قدعا بباب البحر بدرب القبوة

الفقهاء الحنفية قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن السروجي ( ومن) المالكية قاضي القضاة زين الدين على بن مخلوف (ومن) الشافعية الشيخ صدر الدين مجد ابن المرحل المعروف بابن الوكيــل ( ومن ) الحنابلة قاضي القضاة شرف الدين\_ عبد الغني الحراني ( و الى جانب هذه المدرســـة من الجهة الغربية البهار ســــتان المنصوري الكبير)كان قاعة العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله بن تميم ثم بعده لولده الحاكم بأمر الله ( ثم عرفت ) بدار الأمير فخر الدين جهاركس الناصر ي. صاحبالقيسارية بالفاهرة بعد زو الىالدولة الفاطمية( ثم عرفت )بالملك المفضل قطب الدين أحمد بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب (وصارت) تعرف بالقطبية الألفى من خاتون ابنة العادل وعوضت عنذلك قصر الزمرد برحبة بابالعيد فى ثامن عشرى ربيع الأول سنة اثنتين وغانين وستمائة فأنشاسا السلطان. البيمارستان وهو من أعظم المباني بالفاهرة ( وأنشأ ) بها قبة عظيمة وجعل فيها مدفنا له (ولما ) مات ولده الناصر مجد في عشر ذي الحجة سنة احدى وأربعين وسبعمائة دفن بها ( ولم) مات ولده الصالح عماد الدين اسمعيل في ربيع الاول وقيل في العشرين منه سنة ست وأر بعين وسبعمائة دفن بها ولم يكن في أولاد الناصر مثله دينا وخيرا وكرما و إحسانا وهوالذي رتب فيمدرسة جده المنصو ر قلا و و ن در وسا للقضاة الأربعة و زاد في أوقاف الجامع الناصر ي بالقلمة (وكان) بناء البيمارستان في سنة أربع وثمانين وستمائه ( فائدة ) قيل ان أول من اخترع البيمارستان وأحدثه بقراط أبو اقليدس وذلك أنه عمل بالقرب منداره موضعا له مفردا (وأول ) من بني البيمارستان في الاسلام دارا للمرضى الوليد بن عبد الملك امير المؤمنين الأموى ( وهو ) أول من عمل دار الضيافة ( وذلك ) في سنة نمان وثمانين من الهجرة ( وقيل ) انأول من عمل البيمارستان لملاج المرضى وأودعها العقاقير ورتب فيها الأطباء الملك مايوش بن أشمون أحد ملوك القبط الاولى وهو الذي بني مدينة الخميم و بني مدينة سنترية وغيرهما (وقيل)ان احمد بن طولون

بني للمرضى بيمارستانا في سينة تسع وخمسين ومائتين ولم يكن قبل ذلك عصر في الاسلام، ولمــا ڤرغ حبسعليه دور الديوانوكان موضعه فيأرض العسكر في بطاح كوم الجارح ( وقيل) ان كافور الأخشيدي بني بيمارستانا في سنة ست وأربعين وللمُائة ( و بني ) الفتح بنخاقان بهارستانا وهو ما بين مدينة مصر و بين مصلى دولات باى في أيام أمير المؤمنين المتوكل على الله ( و تقصد بعد ذلك الى المدارس الصالحية ) قيل أن ابتداء عمارة المدارس الصالحية في رابع عشر ربيم الآخر سنة أربعين وستمائة (ولما) انتهت عمارتها جعل مدرسيها من المذاهب الاربعة قضاة القضاة في سنة احدى وأربعين وستمائة ( وكان ) الملك الصالح صاحب هذه المدارس الصالحية أول من عمل بمصر دروسا أربعة في مكان واحد ( ودخل ) في هذه المدرسةالصالحية بأبالقصر المعروف ببابالزهومة وموضعه الآن قاعه الحنابلة (وفي) يومالسبت ثالث عشر ي شوال سنه للات وأربعين وستمائة أقام الملك المعزعز لدين ايبك التزكماني الامسير علاء الدين أيدكين البندقداري الصالحي في نيابه السلطنة عصر فلازم الجلوس بهذه المدرسة مع نواب دار العدل وانتصب لـ بحف المظالم واستمر جلوسه بها مدة ثم ان الملك السعيد ناصر الدين مجد بن ألدخان بن الملك الظاهر بيبرس وقف الصاغة التي تجاهمًا وأماكن أخر على الفقهاء المقررين بها (ولما)كان يوم الجمعة الحادي والعشرين من ربيع الأول سنة ثلاث وسبعمائة جعل بها الامــير قراقوش وقبــة الملك الصالح أنشأتها له عصمة الدين شجرة الدر والدة خليــل لأجل مولاها السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بعد موته، ونقل من مدفت بالروضة إلى هذه القبة ودفن بها في يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب سنة "مان وأربعين وستمائه" ( والى جانب ) (١) هذه المدارس من الشرق (١) لم يبق من هذه المدرسة إلا بقايا لاتستحق الذكر ولا زال بها شعار الملك الظاهر على بعض جدرانها الباقية وهناك من الآثار التي تذكر مقعدماماي وهو

مدرسة السلطان الملك الظاهر أبى الفتوح بيبرس البندقداري ركن الدين سلطان الاسلام (وابتدأ) بعارتها فى ثانى ربيع الآخر سنة ستين وستمانة ،وقد انتهت العارة بها ثم حضر الفقهاء وأهل العلم والقراء والمحدثون فجلس شميخ الشافعية بالايو ان القبلي هو وجماعته وهو الشيخ تني الدبن عجد بن الحسن بن رزين الحمو ى (وجلس) شيخ الحنفية هو وجماعته وهو الشيخ مجد الدين عبدالرحمن ابن الصاحب كال الدين عمر بن العديم الحلبي بالايو ان البحري (وجلس)شيخ الفراء وجماعته بالايو ان الغربي و هو الشيخ زين الدين أبو بكر المحلي (وجلس) شيخ المحدثين وجماعته بالايوان الشرقى وهو الشبيخ الحافظ شرف الدين الدمياطي ، فهذا ما بين القصرين من المدارس والمساجد المعروفة ( وفي ) غربي المارستان باب الزهومة وهو من بقية القصر الكبير ثم تسلك من عند الحمامالي مكانهناك يعرف بمسجد (١) الحلبيين خلف حمام خشيبة بني على المكان الذي المعروف ببيت الفاضي ودار محب الدين بن الموقع المعروفة بقاعة عثمان كتخدا وسبيل خسرو بأشأ والمدرسة الحجازية ومدرسة مثقال وهي المدرسة السابقية وضر يح الشيخ نسا المعروف بسنان وسبيل عبد الرجن كتخداوضر ع بهاء الدين القادري المجذوب شيخ الشعر أنى محارة القبوة بعرف بالأربعين وسبيل عد على باشا بشارع النحاسين والمدرسة البديرية بحارة الصالحية (١) هــذا المسجد هو المعروف الآن بجامع الجوهري بشارع السكة الجديدة أيجاه درب شمس الدولة عرف بالشيخ الجوهري المترجم في تاريخ الجبري (٣٠٩ - ٣١٠ ) وأصله المدرسة القادرية عرفت بالشيخ عبد العزيز الحرائي شميخ الطائفة القادرية في مصر في أو اسط القرن التاسع الهجري وهو مدفون به وأصلها مسجد الحلبيين المذكور هنا وهو مترجم في المفريزي ( ٤ – ٢٢٦ ) وأصله مسجد المشهد من مساجد العصر الفاطمي بناه طلائع بن رزيك أثر عودته عن المنيا حينها كان مدرا لها ، بعد أن أخرج منه رفات الخليفة الظافر الفاطمي الذي قتله نصر بن عباس الوزير السابق ودفنــه في تربة الزعفران ( راجع الجبرتي و المقريزي والضوء 4es - 7

قتل فيه الخليفة الظافر بالله قتله نصر بن عباس الوزير (وقبته) فيه تحت الارض (فلما) قدم طلائع بن ر زيك من الاشمونين الى الفاهرة باستدعاء أهل الفصر له ليأخذ ثأر الخليفة؛ وغلب على الوزارة استخرج الظافر من هذا الموضع ونقله إلى تربة القصر و بني موضعه هذا الباب الموجود الآن وعمل له بابين أحدهما هــذا الباب الموجود الآن و الثاني كان يتوصل منه الى دار المأمو ن البطانحي التي هي الآن مدرسة نعرف بالسيوفية، وقد سد هــذا الباب وما برح المسجد يعرف بالمشهد إلى أن انقطع فيه الشبيخ شمس الدين أبو عبد الله عهد بن أبي الفضل بن سلطان بن عمار بن تمــام الحلمي الجمبري المعروف بالخطيب كان صالحًا كثير العبادة زاهدا نافع الناس سمع الحديث وحدث (وكان) مولده في رجب سنة أربع وعشرين وستمانة بقلعة جعبر ( و وفاته ) مهذا المسجد في يوم الاثنين سادس عشري جمادي الا آخرة سنة ثلاث عشرة وسبعمائة ( ودفن ) بمفاير باب النصر ( وقد ) أقام بهذا المسجد الشيخ الصالح العارف بالله تعالى عز الدين أبو العز عمد المدعو عبد العزيز بن بدر الدين مجد بن مجلد بن على بن أحد بن عبد الله بن أبي حفص عمر بن الشيخ العارف حياة بن قيس الحراني أحد أصحاب القطب العارف محيي الدين عبد الفادر الكيلاني رحمة الله تعالى عليه ( وأما ) نسبه من قبل والدنه فهو عبد العزيز بن عهد بن المرأة الصالحة زينب بنت ظهير الدين بن عماد الدين بن أبي صالح نصر بن الشيه العارف شيخ الاسلام أى بكر عبد الرزاق بن القطب الجامع الرباني الدارف عبد القادر الكيلاني رحمة الله تعالى عليه (وكان) هذا الشيخ له يد في علم التصوف ومعرفة الطريق نم ان الغالب عليــه في آخر عمره الجذب مع الصحو وكانت أحواله عجيبة (وقد)ولى نيابة التكلمعن السادة الأشراف أولادسيدي عبدالقادر على الفقراء القادرية وتو في رحمه الله تعالى ليــلة الاحد عصر النهار الثالث عشر اللامع ) و به قبر الشيخ عبد العزيز المذكور وقبر الشيخ احمد الجو هرى الكبير وولده وحفيده أبو المعالى وجماعتهم

من جمادي الاولىسنة تسع وثمانمائة ودفن داخل مقصورة هذا المسجد وبجوار هـذا المشهد المدرسة السيوفية (١) من مدارس الابوبية بناها صلاح الدين للفقها. الحنفية وقد ظهر من هــذه المدرسة جماعة من الصالحين وقد فتح على الشيخ العارف شرف الدين عمر بن الفارض منشيخه البقال فيهذه المدرسة و بجو ارها مدرسة (٢) السلطان الملك الأشرف الدقماتي أمر بانشائها في سسنة ست وعشرين وثما عائة وقد رتب فيها دروسا من المذاهب الاربعة وبني بجاهها حوضًا لسقى الدواب وعلوه كتاب وسبيل ومن خلف هاتين المدرستين درب شمس الدولة في آخره مدرسة (٣)مسرور المعروف بشمس الخواص صاحب (١) هي المعرو فة الا تنبحامع المطهر بشارع الخردجية جددهاعبدالرحمن كتخدا ودفن بها امه و إلىجانبها ضربح الشيخ عطية المطهر (٣)هيالمعروفةبالأشرفية بأول شارع الأشرفية (٣) هذه المدرسة بدرب شمس الدولة تعرف مجامع الزنكاوني، تنسب لمسرور الصَّه ي أحد أغوات القصر الظافري ثم التحق بالخدمة العسكرية في عهد صلاح الدين وارتق فيها إلى باشجاو يشوظل عليها إلى أن مات في أيام الملك الكامل وكانت هذه المدرسة في الأصل دارا له ثم تحولت بعد وفاته بعهد منه الى مدرسة \_ وقد ترجم لهـــا المقريزي في الخطط ( ٤ - ٢١٦ ) وترجم لها على مبارك باشا ( ١٥ - ٤ ) بما ذكره المقريزيوقال بأثره وهذه المدرســة صارت الاتن زاوية صغيرة متخرية برأس حارة درب شمس الدولة بالسكة الجديدة نجاه عطفة جامع الجوهري ــ وقد بحثنا عنهذه المدرسة بالمنطقة المذكورة فوجدناها بآخر عطفة الزنكلوني المماة خطأ بعطفة الد نكلوني بالدال بدل الزاي \_ و لما زرناها وجدناها أطلالا دارسة وباب الم الداخل من العطفة المذكورة عمرة v الى جانب دار الشيخ الزنكلوني عمرة م وقد عرفت بجامع الزنكاوني نسبةللشيخ الزنكاوني صاحب الدار المذكورة إلى جانبها وهو مدفون بهذه المدرسة وقد تهدم ضر بحه وفي أتجاه هذه المدرسة زاوية الحريشي وهي من منشآت أواخر الفرن التاني عشر الهجري ـ أنشأها

الخان ( و عند ) باب هذه المدرسة ساباط ومسجد وصورة قبريقال أن فيــه القاضي الفارضي و الد الشيخ العارف شرف الدين عمر بن الفارض ( ويقال ) في اسمــه غير ذلك والله أعــلم بصحته ( و من هناك ) تقصد إلى خط باب الديباج وهذا الخط هو فما بين البندقانيين والوزيرية كان أولا يعرف بخط دار الديباج لأن الوزير يعقوب بن كلس كانت هذه حارته قديما ثم عملت دارا ينسج فيهما الديباج والحرير برسم الخلفء الفاطميين فصارت تعرف بدار الديباج فنسب الخط إليها الى أن سكن هـذا الخط الوزير صفى الدين فعرف بسويقة (١) الصاحب الى الآن ( وأول ) هذا الخط المدرسة السيفية (٢) أنشأها سيف الاسلام طفتكين ظهير الدين الملك المعز بن نحبم الدين أيوب بن شادى ابن مروان الايوبي توفي في شوال سينة ثلاث وتسعين وخمسائة وهي قريبة من القطبية (٣) فسكنها شيخ الشيوخ بدر الدين بن حمو به و بنيت في وزارة أحد تجار القاهرة المدعو السيد عبد الرحمن الحريشي في سنة ١١٨٧ كما في النص التاريخي الموجود مها \_ وضريح القاضي الفارضي الذي يذكره هنا لاز ال موجودا بهذا الدرب بأوله يسارا بأسفل الدرج يعرف الآن بسيدى الغريب وعرف قديما بالأنصاري (١)سويقة الصاحب هي المعروفة الآن باسم شارع السلطان الصاحب وقد ترجم لها المقريزي (١٦٩ - ٣) ونسبتها الى الصاحب صفى الدين عبد الله ابن على بن شكر الدميري - كان في باديء أمره من طلبة العمم تم التحق بالحكومة فتعين في سنة ٥٨٧ هـ. مدير الادارة الأمو ال المقررة \_ وفي سنة ٩٩٥ هـ. عينه الملك العادل وزيرا للداخلية فاستقربها الى أيام ألحامل الىأن مات في سنة ٦٢٣ هـ. (٧) هذه المدرسة هي المعروفة الآن بزاوية عنمان الحطاب بشار عبيرس المعروف سابقا بخط بين العواميد \_ وعنمان المذكور هوأحدصلحاء القرن التاسع كان قد سكنها واستصدر أمراً من السلطان قاينباي بتجديدها فحددها له ( راجع الضوء اللامع للسخاوي ) وعلى مقربة منها زاوية الشيخ عثمان الديمي بها ضريحه (م) المدرسة القطبية كانت بدرب الحريري المعروف

الصاحب صفى الدين عبد الله بن على بن شكر و بجوار المدرسة القطبية مدرسة الزمامية (١) أنشأها الأمير مقبل الرومي الطواشي زمام الآدركان الظاهري برقوق في سنة سبع وتسمين وسبعمائة وجعل بها دروسا وصوفية ومنبراً يخطب عليه ( و بالقرب من هناك المدرسة الصاحبية ) (٢) هذه المدرسة الآن بحارة الملطي بشارع الحمزاوي وموضعها الاتن أطلال ماثلة بآخر الحارة المذكورة نمرة بر (١) هذه المدرسة موجودة للا تن تعرف بجامع الداودي بأول حارة حوش عيسي بشارع الحمز اوى ولم يتخلف منهاغير واجتهها وباقيها محدث و بأعلا بابها لوحة تاريخية (٧) ظلت هذه المدرسة زمانا تشرف ببنيانها الشامخ على هـذه المنطقة ثم اندثرت ولم يبق لهـا أثر اليوم ــ ومكانهـا في موضع كتلة المبانى الداخل بعضها في ملك عهد حلاوة وفي ملك الشيخ عجد ونس ــ وكانت هناك قبة كان المظنون انها متخلفة من المدرسةالمذكورة ولكن أظهر لنا البحثأ نها للشيخ أحمداليمني المغر بىوهورجل مجذو بمنوفياتأوائل القرن الحادي عشر ترجمه المناوي في الطبقات \_ قال ودفن بعد موته في زاوية تحت قبة تجاه الصاحبية ، وللصاحب هذا من الا تار غير هذه المدرسة - حمام الصاحب وما كان بجوارها من المباني التي دخلت في ملك راتب باشا \_ وقد ظل هذا الحمام إلى عهد قريب ثم أزيل وبني في محله بناء حديث وكان · يعرف محمام الثلاث وهو مذكور في المقر بزي - (١٣٤ - ٣ ) وله من الا<sup>س</sup>ثار أيضا رباط كان الى جانب داره ، لم يخصصه المقريزي بالترجمة كما خصص رباط الصاحب بن حنا الذي كان عصر - وذكره عرضا في ترجمته لسويقة الصاحب ..... قال ٣- ١٧٩ - وأنشأ به أيضا (بالخط) رباطه وحمامه المجاورين للمدرسة المذكورة، وذكر ناهذا الرباط خصيصاهنا ليتعرف أنه موضع دفن الوزير الصاحب به بعد مماته \_ ولو جود قبره الى الا تن معروفا بضريح الست بيرم \_ و الذي أفادنادفنه بهذا الرباط - هو مايقوله السخاوي هنا . أما \_ مانستدركه 

كان مكانها بعض دار الوزير يـقوب بن كلس ( ومن ) جملته دار الديباج التي المعروفة بجامع الفاضي بحبي - وأصلها مسجد الخوخة أحد مساجد الفاطميين وبها ضريحالشيخ فرج السطوحي، ومدرسة أبو غالبالقبطي المعروفة الا آن بجامع الحقني وجامع فخر الدين عبد الغني المعروف بجامع البنات به قبر منشئه وذويه، وسبيلأم حسين بك و الىجانبه سبيل ايراهيم أدهم، والمدرسة الحسامية وهى المعروفة بجامع أن الفضل و بتربة طر نطاى بحارة الصاوى بشارع درب سعادة بالقاهرة مسحجلة بنمرة ١٨٦ تنسب لمنشئها الأمير طرنطاي المنصوري حسام الدين نائب الساطنة المصرية المنصورية . وهو مدفون بها محت القبة التي في جانبها ونسبتها الى أى الفضل شمس الدين عمد بن ابر اهيم بن عمَّان الوزيري · هن علماً. المالكية توفى سنة ع. ٩ ٠ هـ . وهذا الأثر ذكره المقر يزى في الخطط \_ ولم يذكره بوضوح تام صاحب الخطط الجــديدة، والمدرسة الابو بكرية تعرف بجامع الشرقاوي وكان في انجاهها جامع الأبو بكرى وقدد ثر وتخلف منه قبر اسنبغا الأبو بكرى منشؤه ويعرف بسيدى الأربعين بدرب سعادة، وجامع أق سنقر الفارقاني يعرف بجامع الحبشلي. وجامع عز الدين أيدمر الحموى الناصري من منشآت القرن الثامن يعرف بمسجد النبي للسبب المذكور في المذكرة التاريخية الموجودة بأعلا الباب وايس به ضريح منشئه كما يزعم الناس فانه مات بالشام كما يقول ابن حجر في ترجمته من الدرر \_ وأيدمر هــذا كان في بادي. أمره یاورا فی البلاط الناصری القلاو ونی ثم رقی الی کبیر الیاوران فی عهد الناصر حسن تم عين حاكما عاما لمدينة حماه وظل على وظيفته هذه الى أن مات بحلب سنة ٣٧٣ هـ . وقبلي مسجد الفارقاني مشهد السيدة فاطمة بنت أحمد بن مجدبن اسماعيل بن جعفر الصادق \_ ذكر دخولها الى مصر المفريزي في آخرين من علماء النسب \_ وقد تجدد مشهدها هذا في عصر الدولة العلوية الحاكمة \_ ويوجد الا آن بسجن محافظة مصر ضريح لسيدة شريفة تدعى السيدة صفية انحدرت من ابر اهم طباطبابن اسماعيل بنابراهم الغمر الاتنىذكره - ومدرسة فيرو زالساقى

أنشأها الصاحب صنى الدبن عبد الله بن على بن شكر وجعلها وقفا على السادة بالمنجلة منمنشآت القرن الناج، وضريح سحاب المعروف بحبيب النجاروضريح عدالحلوني والشيخ رمضان، والمدرسة الشريقية بحارة الشرابية وهذه المدرسة هي المعروفة بجامع العربي وهو سيدي العربي السقاط الفاسي نزيل القاهرة المترجم في تاريخ الجبرني وبهاقبره وقبر السيدأ حدالحروقي والسيدعبدالسلام البناني وولده السيد أحدوثلاثتهم مترجم في تاريخ الجبرتي \_ و بداخلها قبر الفقيه الشافعي الصوفي الشيخ أبو عبد الله مجد المرشدي ترجمه ابن فضل الله في المسالك و بآخر حارة الشرابية هذه ضريح الشيخ مجد النامولي منصلحاء القرن التاسع الهجري صحب ابراهم المتبولىدفين أسدود من أعمال فلسطين وهناك بالجودرية (مدرسة بيبرس الخياط) وهذه المدرسة لميذكرها المفريزي في الخطط - لأنه لم يدركها - وجعلها على مبارك باشا في الخطط من منشآت القرن السابع الهجري وسماها جامع بيبرس فيقول في (- ١٩ - ٤ -) هو بالجودرية أنشأه يبرس الخياط في سنة اثنتين وستين و سنمائة وله بابان كلاهما بشارع الجودرية وهو مقام الشعائر كاملالمنافع وبه قبرز وجة بيبرس المذكور وقبر أولاده فوقهما قبة شائخة من الحجر، وفي ابن إياس (٣-٥١) مايفيد أنها من منشآت أوائل القرن العاشر الهجرى وأن منشئها أحد أفر اد أسرة قا تصوه الغور ى ملك مصر - فهو يقول في كلامه على القتلى و الأسرى الذين ذهبوا ضحية مو قعة مرج دايق \_ وأسر الأممير بيهرس قريب السلطان وهو صاحب المدرسة التي بالفرب من الجودرية (ومنها المدرسة المكارية) تنسب للا ميرسيف الدبن أبي الحسين على بن أحد اله كارى المعروف بابن المشطوب من كبــار موظفي حكومة صلاح الدبن يوسف بن أبوب \_ أثني على أخلاقه المقريزي في تر جُمْتُمه من الخطط \_ وهـذه المدرسة هي جامع الجودري الآن \_ لم يذكرها المقريزي في خططه إلا عرضا في ترجمته لدرب سماه درب الكهارية ـ قال فيه (٣-٣) هذا الدرب فيه المدرسة الكهارية بجو ارحارة الجودرية المسلوك اليه من الفاحين ويتوصل منه الى المدرسة الشريفية \_ والظاهر أن هــذا اللفظ

الفقهاء المالكية ( وبها ) تدريس النحو وخزانة كتب وما زالت بيد أولاده فلما كان في شعبان سنة ثمان وخمسين وسبعمائة جدد عمارتها القاضي علمالدين اراهيم بن عبد اللطيف بن ابر اهم المعروف بابن الزبير ناظر الدولة في أيام الملك الناصر حسن بن عجد بن قلاو و ن ( واستجد ) بها منسيرا فصار يصلي فيها الجمعة إلى الآن ولم يكن قبــل ذلك بها منبر و بني الصاحب صفى الدين المشار اليه بالخط المذكور وباطا وتوفى يوم الجمعة ثامن شعبان سنة اثنتين وعشرين وستمائة بالقاهرة وصلى عليه بمدرسته المذكورة ودفن برباطه الذي هو بفرب داره (وكان) هذا الو زير عالمافاضلا جوادا رحمه الله تعالى ( والى جانب مدرسة الصاحب صفى الدين مدرسة القاضى الرئيس شمس الدين بن ابراهم القيسراني (١) وقد جدد فيها القاضي جمال الدين يوسف بن كاتب جكم ناظر الجيش والخاص خطبة وشيد بناءها ( وبالفرب منهاتين المدرستين مدرسة الأمير (٢) التاج و الى القاهره في أيام العلك المؤيد أبو النصر شيخ ) ويقال ورد محرفا من الهـ كارية الى الكهارية \_ وعلى مبارك إشاحين ترجم لهذه المدرسة سماها زاوية الجودرية فقال ( ٢٤ - ٥ ) هذه الزاوية بالجودرية وهي قديمة وكانت قد تخربت مجددها ناظرها الشيخ أحمد منة الله أحد علماء السادة المالكية في سنة ١٧٨٦ وجعل بها منبراوحطبة كأصلها وأقام شعائرها فهي مقامة الشعائر تامة المنافع وبها ضريح السيد عمر بن السيد ادريس بنجعفر الصادق بن عجد الباقر بن على زين العامدين بن الامام الحسين رضوان الله عليهم أجمعين وأوقافها تحت نظر الشيخ عبد البربن الشيخ أحمد منة الله (١) هذه المدرسة تعرف بالقيسرانية ترجم لها المقر بزى وليس لها أثر الآن وكانت في محل مخازن أو لاد قابيل وما بجاوره من المباني الذي قد أصبح الآن جزءا من شارع الازم الجديد (٢) هـذه المدرسة هي المعروفة الا ل بجامع

شرف الدين موسى بشارع الأزهر بين شارع سوق السمك القديم والسبع

قاعات القبلية وقد تخلف منها بابها وعلى مقربة من هذا الجامع زاوية ابن عبود

انها مدرسة تاج الدين موسى ( وآخر هذا الخط مدرسة فخر الدين (١)جددها القاضي جمال الدبن يوسف المشار اليه وشيد بناءها بعد سقوط منارتها وجدد الشيخ الصوفي العالم المشهور صاحب الزاوية الأخرى بسفح المقطم (أنظر ترجمته في المقريزي لدي كلامه عن حمام ابن عبود )(١) المدرسة الفخرية أومدرسة فخر الدين هي المعروفة عند العامة الآن بجامع دفيق محريف جقمق بدرب سعادة البحرى وهي مسجلة بلجنة حفظ الا " ثار العربية بنمرة ١٨٠ باسم مسجد وسبيل مجد سعيد جفمق ومنقوش على بابها : إيما يعمر مساجد الله الاتية « أمر بانشاء هذه المدرسة المباركة مولا نا السلطان الملك الظاهر عبد أبو سعيد. جقمق خلد الله ملكه وثبت قواعد دولته بمحمد وآله يارب العالمين وكان الفراغ من ذلك مستهل شهر الله المحرم سنة خمس وخمسين وثمانما له من الهجرة » وقد جرت بها عمارة في هذه الآونة من طرف اللجنة ـ عادت معها إلى أصل. وضعها في القرن التاسع. وهذه المدرسة من منشآت أوائل القرن السابع الهجري. وقد ظلت على عهدها الأول من ذلك التاريخ إلى سينة ٥٤٥ ه. ثم بدأ الوهن يتطرق إليها فما أهلت سـنة ٨٥٥ ه . حتى تغيرت معالمها وكادت تذهب تاتا ــ فأصدر الملك جقمق أمره باعادتها الى ماكانت عليه \_ فأعيدت إلى شبه ما كانتوأقيمت فيها الشعائر كالمعتاد و بعد هذا التاريخ بقايل من الزمن سقطت. مئذ نها \_ فقام باعادتها الجمالي يوسف. ونسبتها الى منشئها الأمير فخر الدين أبو الفتح عَمَانَ بن قزل البار ومي ( الأستادار) ناظر الخاصة الملكية في قصر الملك الكامل عِد بن العادل وتاريخ انشائها في سنة ٦٢٢ هـ. ولمنشئها المذكور آثار \_ نذكرمنها بِقَاياً مسجده الذي كان في تجاه هـذه المدرسة وقد آل هذا المسجد بعد تخريبه إلى دار بقيت منها بقية فمها شيء من آثار هذا المسجد شاهدناه عند معاينتنا له من داخل عطفة الست بيرم تجاه منزل نمرة ٦ و باقى مساحة هذا المسجد آلت إلى أرض يقام عليهـا الان مغلق خشب بزان وحانوت بقالة \_ وقد ترجــم المقريزي لهذه المدرسة في الخطط (١٩٠ - ٤) انظره

هناك أماكن كثيرة ( و الحاصل ) أن بهذا الخط سبع مدارس بها ثلاث خطب وقد أنشأ الصاحب جمال الدين يوسف بالقرب من داره بسو يقمة الصاحب مدرسة (١) صغيرة في غابة الحسن (ثم تقصد من هذا الخط الى خط اصطبل الطارمة ومشهد الحسين) ( ٧) يه اعلم انهذا الخط هو أصل القاهرة وهذه الأرض كلها داخلة في خط الفصر و بالفرب من هذا المكان الحمام الأيدمريثم عرف الاتن بحمام يونس بجوار المكان المعروف بخزانة البنود ويسلك ليه من القصر الى باب الديلم ( وموضعه) الآن المشهد الحسيني ( وكان ) فيما بين قصر الشوك المذكور وباب الديلم رحبة عظيمة تعرف برحبة خزانة البنود وآخرها حيث المشهد الحسيني وكان قصر الشوك يشرف على اصطبل الطارمة ويسلك منباب الدينم الى باب تربة الزعفران وهيمقبرة أهل القصر من الخلفاء وأولادهمونسائهم وموضع تربة الزعفران المكان المعروف بخان الخليلي واصطبل الظارمة كانبرسم الخيل الخاصة المعدة لركاب الخليفة وكان مقابل باب الديلم ومن وراء اصطبل الطارمة الجامع المعد لصلاة الخليفة والناسأيام الجمع وهو الذي يعرف فىوقتناهذا بالجامع الأزهر ويسلك من باب رية الزعفران الىباب الزهومة ومدارسالعلم وخزانة الدرق و بسلك من باب الزهومة الى باب الذهب ( وقيل ) ان دار الضرب الموجودة الاكن بهمذا الخطكانت مارستانا للمرضى أمر بانشائه الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أبوب في سنة سبح وسبعين وعمسائة ( و بالغرب ) من هناك عدة مدارس منها المدرسة البيدرية برحبة الايدمري (١) هي المعروفة الآن بجامع الجمالي يوسف بشارع اللبودية أنجاه حارة الشيشيني ونسبتها الى الأميرالجالى بوسف بن عبدالكرم (الأستادار) ناظرالخاصة الملكية في البلاطين الأشرفي والظاهري انظر الضوء اللامع-١٠-٣٢٢ (٢) خط اصطبل الطارمة المذكور هنا هو شارع الشنوالى الا تى ذكره ، وبهذا الشارع من المزارات المحدثة بعد السخاوى جامع الشيخ حسن العدوى الحمزاوى لعالم المشهور متأخر الوفاة ـ وبهذا الجامع قبور منهاقبر الشيخ احمدالشنوانى المجذوب

والمدرسة الملكية بناها الاميرسيف الدين الجوكندار وجعل بها درسا لفقهاء الشافعية وخزانة كتبوالمدرسة الجالية (٢) بجو ار دربراشد بناها الأمير مغلطاي الجمالي وجعلها للحنفية وخانقاه الصرفية وكان بناؤها في سمنة ثلاث وسبعمائة ( وبالفرب من هذه المدرســة المدرسة الفاضليه ً ) (٢) داخل درب ملوخية تو في سنة ١٠١٤ وهو مترجم في طبقات المناوي وايس هو الشنو ابي شميخ الجامع الأزمركمايظن بعض الناس فان هذا قد ذكرنا قبره في محله و بهذا المسجد قبر يعرف بالفزويني وآخر بالقضاعي وكلاهما قديم والثاني فيه أحد أطباء الدولة الفاطمية يعرف بهذا الاسم وليس هو القضاعي العالم المشهور فان هــذا مدفون بالقرافة وسيأني معنا ذكره في محله و به قبر الشــيخ الصد في أيضا ــ و في جامع الأزهر قبر الأميرعبدا رحمن كتخداو السيدة نفيسةالبكريةو بالمدرسة الجوهريةهنه قبر الأمير جوهر الفنقبائي خازندار ) بأشصراف الدير ان الملكي الأشر في المزعوم انهجوهر القائد وهو زعم باطل ( انظر الضوءاللامع للحافظ السخاوي في ترجمة جوه هـذا) و بالمدرسة الأقبغاوية (كتبخانة الأزهر)ضريح عبد الواحد آقبعًا منشيءَ هـــزه المدرنسة (١) المدرسة الجماليــة هي المعروفة بجامع مغلطاي بداخل شارع قصر الشوك وفات السخاوي هنا ذكر مدرسة محمود نالترجمان التي تعرف بجامع الشيخ مرزوق ـ وبهذه المنطقة من الآثار المدرسة الجمالية الأخرى التي أنشأها جمال الدين محود الاستادار وهي بأول شارع التمباكشية ، والمدرسة القراسنقرية وخانقاه سعيد المسعداء والخانقاه السيرسية بجياه الدرب الأصفر ( المنحر سابقا ) وبالدربالأصفر دار السحيمي وبقايا رباط البغدادية وجل هذه الآثار ترجم لها المقريزي في الخطط ، وهناك جامع محمود محرِم بك تجاه حارة القفاصين بشارع رحبة العيد ودار الضيافة المصرية وهى الدار التي ولد فيها الخديو اسماعيل باشا كانت لحمود محرم المذكور وهي بدرب المسمط (٢) هذه المدرسة كانت من جملة مدارس القاهرة بنيت فى القرن السادس الهجرى للشافعية والمالكية ـ بناها وزير من وزراء مصر المبرزين وعالم من عاماتها

بالقاهرة وملوخية عرف بسيد الدولة الصقلي كان صاحب ركاب الحساكم وأديب من ادبائها وهو الوزير عبد الرحم البيسانىالمعروف بالقاضي الفاضل وقد كانت مدرسة لها شأنها في كل أطوارها وكان موقعها بدرب من دروب القاهرة عرف بدرب ملوغيا بمعجمة نسبة لخادم من خدام القصر الحاكمي كان يسكن به ويلفظه وبعضهم ملوخيا ، وقد ظلت هذه المدرسة زمانا كانت فيه نزدهر على مدارس القاهرة بحسرت بنائها وما فيها من تحف ونفائس من الكتب و المخطوطات وغيرها وكان قد أنشأها الوزير المذكور مجوار داره وعمل بهـــا داراً للاقراء وعين أبا القاسم الشاطبي شيخا لها وقد تولى مشيختها الى أن توفى وخلفه فيها تلميذه الشبخ مجد بن عمر بن يوسف الأ نصاري القرطبي المتوفى في مستهل صفر سينة ٦٣١ ، قال العيني \_ وكان بها مصحف عمَّان في خزانة مفردة مجانب المحراب من الجهة الغربية ولما تلاشت هذه المدرسة نقله السلطان الغوري إلى قبة الآثار التي أنشأها نجاه مدر سته بقرب الاقباعيين (شارع الغوري الآن ) وهذ النص الذي ذكره العيني في هـذه العبارة يفيد وجود هذه المدرسة إلى القرن التاسع الهجري \_ والظاهر أن ما تخلف منها بقي بعد ذلك حقبة من الزمن لايؤ به له حتى تلاشي بتاتا \_ وأشعرنا الشيخ جو هر السكري في كتابه الحكوكب السائر الى زيارة المقابر الذي سيقدم للطبع بعد هذا بحول الله ان تلك المنطقة ظلمت تحتفظ باسمها الى عصره \_ فهو يقول حينًا وصل هذه المنطقة ثم تخرج من عند ســيدى مرزوق (بشارع قصر الشوك بالجمالية) تمشى خطوات تجد على يمينك بباب العيد مقام سيدى محب الدين السلامي تم تخرج من عنده تمشي مقبلا تجد قبة شاهقة بها مقام سيدى مغلطاى الىأن تصل لعند خط الفاضلية ..... الخ عبارته التي سوف تأتى في كتابه \_ وهــذا الخط هو الذي يعرف اليوم بدرب الفزازين الواقع مابين المدرسة البردبكية وخانقاه مغلطاي الجمالي بحدهشر قامنطقة كقر الزغاري وما يتصل بها وغر باشارع البابالأخضر إلى بعيد عطفة طاهر بشارع بيت المال وقد عرف هذا الدرب في

بأمرالله وهذه المدرسة الفاضلية أمربا نشائها القاضي الفاضل محبي الدين عبدالرحيم بادى. أمره نحارة قائد القواد نسبة إلى الأمير حسين بن جوهر قائد عام قوات جيوش الدولة الفاطمية ثم عرف بدرب ملوخيا وفىالقرن التاسع والعاشرعرف بدرب الرماح \_ وكان مه من الآثار العربية مارستانا للمرضى بناه صلاح الدبن يوسف بن أيوب وعرف بالمارستان العتبق وقد عفي أثره من زمن بعيد ومحله الا آن منزل الحصري وما يتصل به من المباني وفي أواخر القرن الثاني عشر الهجري بني به عدة دور ومحلات الحاج عمد بن محمود الفللي أحد بجاز القاهرة وسراتها وهو صاحب الدار الأخرى التي بظاهر القاهرة بالمنطقة التي تعرف به الآن ( حي القللي ) وقد آلت هذه الاعيان الي و زارة الأوقاف عوجب حجة مؤرخة في سنة ١١٧٨ وقد نقل الى هذا الدرب حديثامن جهته البحرية مسجد البازدار الذي كان بأول شارع المشهد الحسيني والسبيل الذي كان في انجاهه المعروف بسبيل اسماعيل المشهدى ويقوم على أحد أبواب هــذا الدرب من الجهة المذكورة المدرسة البرد بكية التي أنشأها الناصري عهد بن يردبك الأشرفي المتوفى سنة ٨٩٨ على جزء متخلف من القصر الكبير الفاطمي كان عبارة عن قاعة من قاعاته تعرف بقاعة فاطمة الزهراء عليها السلاموقد احتفظ بهذا الجزء الىهذا التاريخ وعرف بين أهل القاهرة بضريح السميدة فاطمة الزهراء ثم بأم الغلام وبهذه المدرســـة قبرأم مجد المذكور الحاتون بدرية ابنة الأشرف اينال توفيت سنة ٨٧٨ وقبرها نزار، وهذه المدرسة هي التي يسميها علىمبارك باشافي الخطط بجامع اينال وتسميها لجنة الا "ثار العربية كذلك إلا أنها حينها ظهر لها خطأهذه انسمية عادت الى تسميتها بمسجد عد بن ردبك أثر ٢٥ وفي اتجاه هذه المدرسة سبيل ابن هيزع أثر ٣٧ و إلى جانبه عطفة القرطني المسهاة خطأ بالأقطى \_ سكتها قديما الشيخ بهد بن عمر بن يوسف القرطي خليقة الشاطبي المتقدم الذكر لقربها من محل وظيفته كما يقول العيني وبداخلهذه العطفة زاوية صغيرة بداخلهامقام الشيخ على الأنصاري من علماء القاهرة في القرن السابع الهجري و بأعلا هذه

ابن على بن الحسن بن أحمد بن أبي الفرج اللخمي العسقلاني البيساني المصري الشافعي بجو ار داره في منة تمانين وخمسهائة وبها مصحف قليل النظير بخط كوفي يقال آنه خط أمير المؤمنين عثمان بن عفان ويقال انالقاضي اشتراه بنيف وثلاثين ألف دينار ولمادخل الامام الشاطبي الىمصرأ نزله بهاولعل هذه المدرسة هي أول مدرسة بنيت في هذا الخط والله أعــلم ( نم تعود الى المشهد الحبـــيني ) وهو المنسوب إلى الحسين بن الامام على بن أنى طالب كرم الله وجهه وقداحتلف(١) المؤرخون فقال بعضهم أن رأس الحسين بالمدينة الشريفة وقال بعضهم كانت بمشهد بعسقلان فلما أخذتها الفرنج نقلت إلى هذا المشهد والله أعسلم بالصواب ( وقيل ) لما قتل الحسين بن على رضي الله تبارك وتعالى عنهما بأرض كر بلاء طيف برأسه وسير في البلاد الا بأرض مصر فان أهلها لم يمكنوهم من الدخول على تلك الحالة البشمة بل تلقوهم بمدينة الفرما وهي أول مدائن مصر وحملو ها في الهوادج وستروها بالستور وأوسعوا لهم في الكرامة وأنزاوهم خبير الاماكن عصر وآووهم زمنا و بنوا لموتاهم المشاهد ( واتخذوها ) مزارات وجعلوا لهم أرزاقا من أموالهم تقوم بهم فكان أهل البيت يدعون لأهل مصر ويقولون يا أهل مصر نصر عونا نصركم الله ، وآويتمونا آواكم الله وأمنتمونا أمنكم الله وأعنتمونا أعاذكم الله وجعل لكم من كل مصببة فرجا ومن كل ضيق مخرجا الز اويةلوحة طولها ٣٦ س في ٣٦ منقوش عليها ما نصه : البسملة : تبارك الذي إن شاء جعل لك خــيرا من ذلك جنات تجرى من تحتها الأنهار و مجعل لك قصوراً . أمر بانشائه الفقير إلى الله على بن عبد الرحمن بن عبد المنع الأنصاري فى مستهل سنة أربعة ومحمسين وستمائة (١) لانعرف خلافا فى مجيء الرأس الكريم إلى القاهرة \_ فهذه جمهرة من شيوخ المؤرخين قد ذكرت مجيئه الكريم إلى هنا وقد فصلنا أوجه الخلاف وأثبتنا مجيئه ثبونا لامجال للشك فيه في كتابنا نشر عجلة الاسلام رواية شاهد عيان حضر مجئ الرأس الكر ممالي القاهرة انظره

( وهذا ) المشهد قيل ان الذي أنشأه بسبب رأس الحسين رضي الله تبارك وتعالى. عنه هو الوزير طلائع بن رزيك وأما المدرسة التي بجانبه فان السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب لما ملك الديار المصرية جعل بها تدريسا وأوقف لهما وقفا فلما وزر معين الدين بن شيخ الشيوخ بن حمويه فوض اليه الأمر بالمشهد بعد اخوته فجمع أوقافه و بني به ابوانا للتدريس و بيو تا للفقها، العلوبة (والمفبرة) التي كانت الى جانب هذا المشهد كبيرة تسمى تربة الزعفران ( والتربة ) المعزية كان المعز لما دخل القصر سجد لله سبحانه وتعالى شكرا ثم شرع في إصلاح تلك المقــبرة وأرسل الى المهدية من بلاد المغرب فأخذ أباه وأخاه في تابوتين وجعلها مدفنا بدفن فيه الخلفاء وأولادهم ونساؤهم وأقاربهم ولمسا توفي المعز دفن بها( وبها ) ولده العزيز بالمه أبو منصور نزار توفى في سنة ست وُءَ نين وثلمًا له (ومات) أبوه المعز في سنة حمس وستين وثلثمائة ونوفي بعده واده الحاكم بأمرالله أبوعلى المنصور وقتل بالجبل المفطم وطم ووجدت دابت مغرقة في ركة عند حلوان بقرب در شفران وكان فقده في شو السنة احدى عشرة وأربعما تة (وسيرته) من أعجب السيروقد ذكرنا في تاريخنا طرفامتها والله أعلم ( و بالتربة ) المذكورة الظاهر لأعز از دين الله بن الحاكم بأمرالله ( ومولده ) في سنة أربع وار بعمائة ( و ولى ) المملكة وعمره سبع سنين فأقام خمس عشرة سنة وتسعة أشهر ومات فى ليلة النصف من شعبان سنة سبع وعشرين وأربعمائة وبها أيضا المستنصر بالله معد بن الظاهر لاعزاز دين الله على بن الحاكم بأمر الله منصور ( تولى ) المملكة بعد موت أبيه في شعبان وهو ابن ممان سنين وقيل غير ذلك وجرت في أيامه فتن وقتلت أكثر ولاة الاطراف عليها وخربت مصر في أيامه وهيالتي صارت كمانا في طريق مصر الى الآن ( وسبب ) ذلك الغلاء العظم الذي حصل بالديار المصرية الذي لم يعهد بمثله في الاسلام وأقام سبع سنين وأكل النــاس بعضهم عضا (قيل) انه بيع رغيف واحد مخمسين دينارا ( وكانت) مدة مملكته ستين سنة ( ومات ) في يوم الخميس ليلة اثنتي عشرة من ذي الحجة سنة سبع

وتمانين وأر بعمائة ( وبها ) أيضا المستعلى بالله أحمد بن المستنصر بالله ( ومولده) لعشر ليال بقين من صقر سنة خمس وتسعين ( وكانت ) مدة خلافته سبع سنين وشهرا وثمانية وعشرين يوما ( وأما ) الآمر بأخكام الله أبو على منصور بن المستعلى بالله أبي القاسم أحمد بن المستنصر فسكان مقتله بالقرب من المقياس في سئة أربع وعشرين وخمسائة وتولى بعد موته ابنه وله من العمر خمس سنين وخمسة أيام ومولده سنة تسعين وأربعمائة في يوم الثلاثاء ثالث عشر المحرم ومدة خلافته تسع وعشر ون سنة وعانية أشهر ونصف وكان كريما جوادا(قيل) انه مرعلى ببت فسمعام أة تقول لزوجها والله لا أضاجعك الااذا جاء الخليفة الآمر ومعه مائة دينار فبعث الى القصر وأحضر مائة دينار وضرب الباب على الرجل ففتح له ،ودخل وقال أنا الآمر وهذه مائة دينار فناى مع ز وجك ( وبها أيضا الحافظ لدين الله ) وهو أبو الميمون عبد المجيد بن الامسير أبي القاسم مجد بن المستنصر بالله ( وولى ) الخلافة بعد دفن الآمر ولم يكن أبوه خليفة فى رابع ذى القعدة سنة أربع وعشرين وخمائة وكان عمره إذ ذاك تمانيا وخمسين سنة وشهرا واحدا وكانت ولايته تسع عشرة سنة وخمسة شهور ( وبها أيضا ) الظافر بالله اسماعيل بن الحافظ لدين الله عبد المجيد نولى بعد موت أبيه وأقام بالمملكة الى أوائل سنة تسع وأربعين وخمسائة وقتل وكانت مدة خلافته أربع سنين وثمانية شهور وهو الذي بني الجامع الذي بالشوائين المعروف بالفاكهاني ( وبها أيضا ) الفائز بنصر الله عيسي بن الظافر بن الحافظ ولى الامر وعمره خمسسنين وقتل أبوهالظافر سلخ المحرم سنة تسع وأربعين وخمسهائة وأقام إلىأن توفى فى ثامن عشر رجب سنة خمس وخمسين وخمسمائة وكانت مدة خلافته ست سنين ونصفا (وجما ) أيضًا العاضد لدين الله أبو عهد عبد الله بن الأمير أبي الحجاج يوسف بن الحافظ لدين الله بويع له بعد وفاة الفائز ولهمن العمر احدى عشرة سنة وخطب له على المنابر ووزرله طلائع بن رزيك الملقب بالملك الصالح وتزوج أبنة وزيره طلائع المذكور وأقام خليفة الى أن توفى في يوم عاشوراء سنة سبع وستين وخمسمائة

و فى أيام العاضد هذا قتل الصالح طلائع بن رزيك وتولى الوزارة بعده ولده الملك العادل ثم بعده شاور ولقبأمير الجيوش ثم ضرغام ولقب بالملك المنصور نم دخل الأمير أسد الدبن شيركوه الى الديار المصرية من قبل نور الدبن الشهيد وتولى الوزارة ( وتولى ) بعده ابن أخيه صلاح الدين يوسف بنأيوب في أول المحرم ( وخطب ) لأمير المؤمن بن المستنصر بالله أني عهد الحسن بن المستنجد بالله أبي المظفر يوسف العباسي وكانت خلافة العاضد اثنتي عشرة سنة وله من العمر ثلاث وعشرون سنة وهو آخر خلفاء بني عبيد بالمغربوالقاهرة وبه انقرضت دولنهم بالمغرب والقاهرة ( وجملتهم ) أربعة عشرخيفة ثلاثة بالمغرب وأحدعشر بالقاهرة ( وكانت ) مدة دولتهم بالمغرب والقاهرة مائتي سنة وخمسة وأربعين سنة ( و في ) هذه التربة أعنى نربة (١) الزعفران قبرالأمــيرعقيل بن الخليفة المعز لدين الله بن تميم بن سعد تو في سنة أربع وسبعين وتلمَّائة (ومعه) فيه الأمير تميم ابن المعز ثم تقصد خط الابارين بالقاهرة وبه على الطريق زاوية بها قبر الشيخ الصالح العارف المعتقد أمين الدين أبو اليمن مبارك بن عبد الله الهنـــدى عرف بالحلاوي نزيل القاهرة (له) مناقب كـثيرة ويقال ان شــيخه هو السبب في إنشائه هذه الزاوية في سنة ست وخمسين وسنمائة وكان له أصحاب من العلماء والفقها، والأعيان من أرباب الدولة وكان يعمل فيها الأوقات وكان يجمع فيها (١) موضع هذه التربة اليوم هو السوق المعروف بخان الخليلي و سكة البادستان ونسبته للا ميرجهاركس الخليلي ناظر الاصطبلات الظاهرية البر قوقية \_ ترجم المقريزي لهذا الخان وذكر ماكان من أمره وما صنعه جهاركس هذا من اخراج رفات الخلفاء الفاطميين من مقابرهم والتمثيل بها (راجع ١٥٣ - ١) ولجهاركس هذا أثر محفوظ بالقاهرة وهو القيسارية التي في مكانها الآن شارع الفحامين المسلوك منه الى عطفة الزيت ، وقدكانت قيسارية معمورة بالتجارة وغيرها وبني بها فندقاللغرباء ومسجداً لاز الت أنقاضه ظاهرة با آخر هذا الفندق الذي غدا يعرف بوكالة الزيت الآن 44- V

قضاة القضاة والعلماء والفقها، والأولياء وأرباب الدولة المحسنين له من الخاصة والعامة ويقال ان الشيخ داود بن مرهف أجلس الشميخ الصالح أمين الدبن الهندي على السجادة وأذن له في أخذ العهد وتوفي الشيخ داود الأعزب التفهني في بلدة تفهنة في ايــلة الجمعة في الثلث الأول من الليلة التي يسفر صباحها عن السابع والعشر بن من جمادي الآخرة سنة تمان وستين وستمائة وتو في الشميخ مبارك الهندي في يوم الجمة ليلة السبت الحادي والعشرين من شو ال سنة احدى وْمَانْين وسْمَائَة ( يَقَالَ ) انه كان يتسبب في الحاواء وظهر له فيها كرامة فلهذا اشتهر بالحلاوي وقد خلف ولده الشيخ الصالح النبيه نور الدبن عليائم تو في ثم أقام من يعده والده الشييخ الصالح المحدث سر أج الدين عمر بنعلي بن مبارك ( وكان ) له سماعات وم ويات ثم توفى فأقام بالز اوية (١)ولده الشيخ (١) هذه الزاوية هي المعر وفة الآن مجامع الحلوجي ــجددها الغوري في القرن العاشر ثم أعاد تجديدها على باشا \_ و بهاقبور من ذكر وقبر الشيخ عبيدا لبلقيني و ولده من صلحاً، القرن العاشر ترجمه ابن العاد في الشذرات والغزى في الـكواكب السائرة والشعراني وغيرهم ـ وترجم السخاوي الحافظ لبعض أحفاد الشيخ الحلاوي مؤسس هذه الزاوية وهو الشيخ عبد الله من على الهندي السعودي وقال في آخر الترجمة أنه مات بالقاهرة في صفر سنة ( سبع و عُاعَانَة ) ودفن عند جده في زاويته وذكره السخاوي هنا أيضا \_ ويقول الحافظ في غضون الترجمة وكان جد أميه صالحًا بنيت له زاوية في الابارين بالفرب من الجامع الأزهر ( انظر ٥ ـ ٣٠٠ ) من الضوء وفي تاريخ ابن العاد بترجم للشيخ عبيد هذا و يعرف عنه بالمدنجاوي وأنه من أصحاب الشيخ مجد الحكواكبي الحلبي دخل مصر من قبل الشام في زمن السلطان قايتباي - ثم ذكر إقامته بالصميد ثم ببلة ين ثم بالقاهرة وأنه سكن في الزاوية الحلاوية وعمرها له الغوري ( انظر ٨ - ٧ - أ من الشذرات وفي طبقات الشعر أني الوسطى يترجم للشيبخ شهاب الدين البلاين ويذكر دفنه بهذه الزاوية ويفيدنا ماتتبعناه هنا وجود رفات كثير

الصالح المحدث العلامة جمال الدين عبد الله بن عمر بن على بن الشيخ الصالح مبارك الهندي وكانت وفاة الشيخ عبد الله بن عمر بن مبارك المشار اليــه في شهر صفر الخيرسنة سبع وثما مائة (ثم تقصد منها الى الجامع الأزهر) وهــذا الجامع حرم القاهرة لما فيه من الأشغال والاشتغال بالعملم الشريف والقرآن العظيم ( وفي ) قبليه حارة من حارات العبيدية عرفت بالبرقية ( وسبب ) ذلك أن طائقة من الجند المغاربة لزلوا بها فنسبت اليهم بها مدرسة على الطريق بها مكتوب على الباب هذا به مشهد السيد الشريف(١) معاذ بن داود بن مجد بن عمر لبن الحسين بن على بن أى طالب رضى الله تعالى عنهم ( تو فى ) فى شهر ربيع الأول سنة حمس وتسعين ومائتين وهو في صهر يج وعليه قبة ومنارة إلى جانبه ( وغربى الجامع الأزهر حارة الديلم وحارة الروم ) وفيما بينهما مكان هناك فيه صورة قبر بين البيوت يقال ان فيه يحيي بن عقب وهذا الكلام ليس له حقيقة وذكر ابن حجر أن بحي بن عقب (٠) هذا مجهول لايعرف ثم تقصد من هناك من الصلحاء نهذه الزارية بخلاب مايظنه بعض الناس ـ وعلى مبارك باشا في الخطط لم يعن بهذه الزاوية عناية تاءة \_ والحلوجي محرف عن الحلاوي كما ترى (١) تقدم الكلام الصحيح على هذا المشهد في التعليق راجع ص ٧. (٢) الصحيح أنه هو الأمير بحبي بن يعقوب الموحدي أحد سلاطين المغرب له قصة طويلة ما عسها أنه ترهد في الملك حمين جاءت توبته ففر الحي المشرق وقدم الاسكندرية فاستضافه قاضيها عز اللمن بن الحاجب ثم جاء القاهرة فاستنزله أحد امرائها وهو الأمير سيف الدبن أبى الهيجاء الكردي زوجابنة طلائع بنرزيك بداره درب الاسوالي بحارة الديلم التيعرفت فها بعد بخوخة حسين

وقدم الاسكندرية فاستضاف قاضيها عز الدين بن الحاجب ثم جاء الفاهرة فاستنزله أحد امرائها وهو الأمير سيف الدين أبي الهيجاء الكردى زوج ابنة طلائع بن رزيك بداره بدرب الاسوالي بحارة الديم التي عرفت فها بعد بخوخة حسين وهي التي تعرف بدارة بحارة الحمام بحوش قدم \_ بر اجع رسالة إعلام السائلين المطبوعة لصاحب هذه التعليقات حسن قاسم ، ويوجد الي جانب جامع سيدى يحي هذا من المزارات التي لج بدركها السخاوى حزار الاهام الشيخ أبي البركات الذردير العالم الشيخ أبي البركات الدردير العالم الشيخ في الخاصة والعالمة العالم الشيخ المناس المن

الى الضبيين تجد على الطريق مسجدا نازلا في الارض يعرف هذا المسجد بمسجد ويتصل به مسجد مقام الشعائر وللشيخ أبي البركات هذا تراجم مطولة وأخبار مفصلة انظر تاريخ الجبرتى وطبقات المالكية لابن مخلوف وابن ظافر وغيرهما وفي هذا المسجد قبور السادة السباعية خلفاءطر يقة الشيخ الدردير وأخص أصحابه وهم الشيخ مجد والشيخ أحمد والسيد راغب السباعي. و بالتحر هذا الشارع ضر مح يعرف بضريح الاربعين وبتاج الدينالذاكر \_ وهو لابراهيم الذاكر أحد صوفية القرن العاشركان يجلس عدرسة سنجر الجاولي بالجسر الاعظم (شارع مرسينا)للوعظ والارشادوليسهو بتاجالدينالذاكر فان ذاك مدفون بزاويتهالكائنة بحارةعمارة الشماشرجي خلف حمام ألدودوهو شيخه كإيقول الشعراني في ترجمته من الطبقات الوسطى ــ وسنذكرها في محلها إذا وصلنا البها و يوجد بحارة خشقدم من الآثار الاسلامية بيت جمال الدين الذهبي (سرنجار) رئيس الغرفة التجارية المصربة في القرن الحادي عشر الهجري وجامع كافور الزمام ينسب لكافور الصرغتمشي الروى الطواشي الزمام كان مملوكا لمنكلي بغا الشمسي ثم أعتقه فالتحق بالسراي الملكية الظاهرية برقوق فىسلك أغوات الفصرتم مازال يترقى إلىأن تولى باشا أغاوية الحرم الملكي في أيام فرج بن الفاهر برقوق نم فصل عنها وعين مديرا لمخازن القصر الملكي وما زالكذلك إلى أن مات سنة ٨٣٠ ه . قالالسخاوي فيالضوء اللامع الذي أفادنا هذه الترجمة: في ذكر منشا ته: . • وكذا أنشأ مدرسة بحارة الديلم فىالقاهرة وفمها أيضاً خطبة وصوفية الخراجع ( ٢٠٦ ، ٢٣٦ ) منالضوء و بأوله حارة خشقدم بشارع العقادين جامع الظافر بالله الخليفة الفاطمي ـ وهذا الجامع هو المعروف بالفا كهاني وهو تعريف قديم له ربما كان في القرن الثامن أو قبله ــ أما الجامع على حالته التي هو عليها الآن فهو من آثار سلمان بك الخربوطلي كما في المذكرات التاريخية الموجودة بأعلا بابي المسجدوالسبيل ـ وما في تاريخ الجبرني عدا أبواب المسجد فانهما من آثار الفاطميين ويوجد بأسفل هذا المسجد بجهته القبلية الشرقية ضريح يعرف بسيدى عدالانور \_ وهو لمحمد الرسام شاى الاعمل ابن البناء و تسميه العامة بسام بن نوح وهذا أيضا لاأصل له ( قال ) المقريزي بلغني أن هذا المسجدكان أصله كنيسة للمهود تعرف عندهم بسام بن نوح ثم إن الحاكم بأمر الله هدم الكنيسة لما أمر بهدم الكنائس وجعلهامسجداً وإن اليهود القرائين الذين بالقاهرة تزعم أن سام بن نوح مدفون هنا والله أعلم بصحة ذلك والذي ينسب اليه هذا المسجد (١) هو عمد بن عمر بن أحمد بن جامع البناء أبو عبد الله المقرى الشافعي(وكان) هذا الحكان منقطعاً ومات به في العشرالأوسط من ربيع الآخر سنة إحدى وتسعين وخمسائة ودفن بالقرافة وسنذكره عند قبره إن شاء الله تعالى ( وهــذا ) الخط يعرف قديمًا بخط بين البابين والآن بالضبيين و باب القوس ( وكان ) هناك بابان فهدم منهما واحد و بقي معالم الآخر ( ثم تقصد باب زويلة ) هذا الباب أمر ببنائه الأفضل أمير الجيوشبدر الجمالي وكان قبل تاريخه هـذا الباب مرتفعا عن الأرض قيل إن ارتفاعه من الأرض مقدار خمسة وثلاثين درجة واختلفوا في نسبة هذا الباب الي زويلة فقال قوم: زويلة اسم لبلد من البلاد مذكورة في كتاب البلدان وقال قوم هي طائفة من الطوائف الذين دخلو مع القائد جوهر الرومي لما قدمالفاهرة نزلكل طائفة من الطوائف التي كانت معه في خط فنسب البها كالبرقية والمرتاحية وحارة زويلة وحارةالروم وغيرذلك، وحارة زويلة خطتها واسعة جدا أولها من عنــد خط الكافوري وآخرها عند اصطبل الجمزة واصطبل الجمزة كان برسم خيول الخليفة وكان فيه بئر برسم الاصطبل تسمى بئر زويلة (وموضعها) الآن قيسارية تعرف بفيسارية يونس من خط البندقانيين ( والى جانب باب زويلة الجمامع المؤيدي ) وخبر هــذا الجــامع أنه لمــاكان شهر ربيع الأول سنة ثمان عشرة وثمانمائة أمر السلطان الملك المؤيد أبو النصر شييخ بانتقالمكمان قيسارية الأمير من أسرة شامية توطنت مصر ترجم لغالب أفرادها السخاوي في الضوء اللامع (١) هـذا المسجد هو المعروف الآن بزاوية العقادين بشارع العقادين ـ والخط الذي يذكره بهذا التعريف يعرف الآن بدربالقضاة وبشارع المناخلية والعقادين

سنقر الأشقر التي كانت مجاه قيسارية (١) الفاضل ثم نزل جماعة من القلعة من أرباب الدولة في خامسه وابتدىء بالهدم في القيسارية وما يجاورها فهدمت الدور التي كانت في درب الصفيرة وهدمت خزانة شمائل ( وفي ) رابع جمادي الا آخرة كان ابتدا عفر الأساس (وفي) خامس صفر سنة تسع عشرة وعانمائة وقع الشروع في البناء فاستمر العمل الى يوم الخيس سابع عشر ربيع الاول ( وأشهد ) على الملك المؤيد أنه وقف هذا مسجدًا لله تعالى ووقف عليه أوقافا بأرض مصرو بلاد الشاموتر دد ركوب السلطان الي هذه العمارة عدة مرات وفي شعبان طلب عمد الرخام وألواح الرخام لهذا الجامع فأخذت من الدو روالمساجد وفي السابع والعشر ين من شوال سنة تسع عشرة وتماعاتة نقل باب مدرسة السلطان حسن بن علد بن قلاو و ن والتنو ر النحاس الي هذه العمارة قيل ان جملة ماصرف الي هذه العمارة الى سلخ ذى الحجة سنة تسع عشرة وثما نمائة ما يزيد على أربعين ألف (٢) دينار وصلى بالآيو ان الذي كمل عمارته وهو الايوان الفبلي جمعة ثاني جمادي الاولى من السنة المذكورة وخطب به القادي عز الدين بن عبد السلام المقدسي أحد نواب الحكم العزيز الشافعي نيابة عن القاضي ناصر الدين البارزي كاتب السر الشريف وفى ثالث جمادي الاولى سنة اثنتين وعشرين وثمائما ثة استقو الشيخ شهاب الدين بن حجر الشافعي في مشيخة المؤيد لدرس السادة الشافعية واستقر مجمالدين محيين عجد بن احمد البجائي العجيسي المغربي المالكي في تدريس (١) قيسارية الفاصل هي الطفه التي تعرف الا أن بعطفه السكريه \_ والفاصل هذا هو القاضي الفاضل وزير مصر الذي تقدم معنا ذكره في المدرسة الفاضلية ص ٩٢ و يوجد بأول هــذه العطفة سبيــل الست نفيسة زوجة مراد بك المدفون بحامع الشيخ العارف السوهاجي بسوهاج ( ٢ ) في ( ط ) مائة ألف وهو خطأ

السادة المالكية والشيخ ؛ عز الدين عبد العزيزين على بن العز البغدادي الحنبلي في تدريس الحنابلة وفي سابع عشرة استقر الشيخ بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني في تدريس الحديث النبوي (والشيخ) شمس الدين عمد بن يحيي فى تفسير القرآن العظم و فى يوم الاثنين ثالث ربيع الآخر سنة احدى وعشرين وْعَامَاتُهُ كَتَبِ مُحْشِر جَمَاعَةً مِن المهندسين أنَّ المُتَذَّنَّة التَّى عَلَى باب زويلة ما الة فانها مستحقة للهدم والاعادة وعرض ذلك على السلطان فرسم بهدمها (وابتدىء) بالهدم في يوم الثلاثاء رابع عشري ربيع الآخر ، و في يوم الخيس سادس عشر منه سقط من المئذنة حجر علىمكان مجاه باب زويلة فأخر به وهلك تحته انسان اسمه على بن صديق المنير بباب الخرق وأغلق باب زويلة خوفا على المـــارة به ودام مغلقا مدة تلاثين يوما (نم) في يوم السبت سابع عثمر جمادي الاولى فتح باب زویلة وهذا لم يقع قط منذ بني هذا الباب و فی يوم الجمعة نصف جمادی الآخرة سنة ثلاث وعشرين وتماغائة نوفى المقام إبراهيم ولد السلطان المؤيد شيخ ودفن بالمؤيدية وشهد السلطان جنازته وصلي هناك الجمعة وخطبالقاضي ناصر الدبن البارزي كانب السر، وفي يوم الانسين تامن المحرم سسنة أربع وعشرين وتماعاتة توفى الساطان الملك المؤيد شيخ المحمودي قبل أذان الظهر فارتج الناس بالفاهرة (شم) حضر الخليفة المستعز بالله العباسي من القصر بالقلعة وحضر القضاة والعلماء وخرج بولى العهدر أحمد بن السلطان الملك المؤيد على مضى محس درج من نصف النهار (ولقب) بالسلطان الملك المظفر أنى السعادات ( ونودی ) بالأمان والترحم علی السلطان ثم غسل وکفن وصلی علیــه خارج القلعة وحمل الى الجامع المؤيدي ودفن بالقبة قبل صلاة العصر (وبحت الايوان الغربي من هذا الجامع من جهة دار التفاح (١) زاوية الشيخ عبد الحق ) وهو (١) دار التفاح هي شارع القربية والرواسين الآن ، والمسجد الذي يذكره هو الكائن بشارع تحت الربع بأسفل الجامع المؤيدى منجهته القبلية وهو عبارة عن مكتب صغير كفظ فيه الأطفال الفرآن الكريم ويعرف بسيدى على أني النور

مسجد قديم به صورة قبريقول العامة انه أبو الحسن النوري وليس بصحيح و إنما المسجد يسمى مسجد النور جدد بناؤه في سنة أربع وخمسين وستائة (ثم) اذا ظهرت من بأب رُو يلة تجد ثلاث جهات بمني و يسرى وتجاه الخارج من الباب ( فأما ) جهدَ اليمين فيسلك منها الى تحت الربع ودار التفاح وباب الخرق الى غير ذلك (وأما) جهـة السار فيسلك منها الى البسطيين والدرب الأحمر والحطابة ، قال المقريزي اعلم أن لأهل مصر والفاهرة عدة مقابر فما كان في سفح الجبل يقال له القرافة الصغرى وماكان منها في مصريقال له القرافة الكبرى ولم يكن لهم مقبرة سواها فلما قدم الفائد جو هر من قبل المعز لدىن الله من المغرب وبني القاهرة وسكنها الخلفاء اتخذوا تربة بها عرفت بتربة الزعفران المقدم ذكرها الى أن زادت الحارات فقبر سكانها موتاهم بباب زويلة مما يلي قلعة الجبل فما يتهاوبين جامع الصالح وكثرت المقابر بها عند حدوث الشدة العظمى أيام المستنصر تم بعد ذلك حدث البناء على القبور من جامع الصالح إلى الباب المحروق الى تلك البقاع (وبالحطابة) (١) وغيرها قبور حدثت شيءًا بعد وبدار التفاح المذكورة آنفا ضريح بعرف بسيدى نجم وبشمس الدين عبدالباقى وأصله للدكتور على بن نجم بن عبد الواحد بن عبد عميد كلية الطب بالقاهرة \_ كان في عهد الملك الظاهر برقوق مات سنة ٧٩٦ هـ (١) لعله يشير هنـــا الى مقام السنيدة فاطمة النبوية رضى الله تعالى عنها لوجود خلاف هنـــاك بين مؤرخي المزارات في صحة هذا المشهد منعدمه لكن الذي ظهر لنا محقيقا ان أن هده النسبة صحيحة كما يصرح به الأجهوري نقلا عن الشهاب الأوحدي صاحب الخطط \_ وينسب هذا المشهد الى السيدة الشريفة فاطمة بنت الاهام الحسين عليه السلام \_ جدد مسجدها في الفاضي شرف الدين الصغير قومندان الجبش المصري سابقاغ جدده عبدالرحمن كتخدا وزير ولاية مصر ثم اعيد تجديده في عهد الدولة العلوية \_ و يذكر صاحب المصباح في هذه المنطقة مشهد السيد سعد الله بن هبة الله الحسيني الأفطسي الأربلي المدائني من شيء لاصحة لهاو يحن نشر عالا أن في طريق الشارع مما يلي جامع الصاخ ، فأما جامع الصالح فان الذي أنشأه الملك الصالح أبرِ الغارات طلائع بن رزيك في سنة ثلاث وخمسين وخمائة وأنشأ مشهد الحسين المقدم ذكره وأوقف على السادة اشراف بلقس ، وتجاه باب زويلة مدرسة (١) تسمى الدهيشة أمر بأنشاء هذه المدرسة السلطان الملك الناصر فرج بن السلطان الملك الظاهر برقوق على يد الأميرجمال الدين الاستادار في سنة احدى عشرة وثما عائة ، ثم تقصد الى المدرسة (٢) المحمودية بخط المو ازينيين أنشأها الأمرير جمال الدين محمود الاستادار في سنة سبع وتسعين وسبعمائة ورتب بها درسا للساءة الحنفية وللحديث البوى وعمل بهاخزانة كتب لم يحو خزانة مثل مافيها من الكتب وهي كاما كتب قاضي القضاة ابراهيم بن جماعة ، و تو في الاهير جمال الدين مجمو د فى خزانة شمائل ليلة الاحد تاسع رجب سـنة تسع وسبعين وسبعمائة ، و من هذه المدرسة الى مدرسة (٣) اينال الانابكي على الطريق وهي من حقوق حارة المنصورة أوصى بعارتها الامير الكبيرسيف الدبن اينال اليوسفي مملوك يلبغا الخاصكي فابتدأ عمارتها في سنة أربع وتسعين وسبعمائة . وكانوفاة اينال في يوم الأربعاء رابع عشر جمادي الا خرة سنة أربع وتسعين وسبعمائة ، ودفن خارج باب النصرحتي انهت عمارتها ثم نقل إليها ، ثم تقصد حمام بيدوا الأشرفي ذرية السيد حسن الأفطس بن على الأصغر بن على زين العابدين من أهل القرن السابع وهو الذي يجعله على مبارك باشا ابن عبد الله المحض بن الحسن المثني (١) هذه المدرسة موجودة الى عصرنا همذا تعرف بسبيل فرج بن برقوق وقد استعملت فبما مضي محكمة لفصل الدعاوى وقد جرت بها عمارة أخرتها عن مكانها الأصلي نجاه باب زويلة (٦) هي المعروفة لا آن بجامع السكردي بأول شارع الخيامية كجاه مقعد الأميررضوان بك ووكلة القردمية المعروقة بوكالة خليل بك (-) تعرف مجامع الاتر الهيمي و مجامع اينال في مقابلة جامع الشيخ محمود السبكي سطفة الجو خدار المنشأ في سنة ١٣١٦

داخل درب، هناك جماعة من الصالحين ، ومنها الى مدرسة (١) الأمير جاني بك الداودار الأشر في أنشأها في سنة ثلاثين وتماعاتة ، وبها خزانة كتب وبهـــا خطبة وتدريس للسادة الحنفية و ـ و فية ، ومنها إلى مدرسة (٢) زوجة الأمير يواس السيفي اقباي الداودار الكبيركانت على زقاق البركة وفي الطريق الموصلة الى بركة الفيل عند حمام خراب يعرف بحمام الكردى زاوية بها قبر (٣) الشيخ مجد الدبن محد بن أني الحسن الغرياني كان له صحبة بالاستاذ أبي السعود بن أبي العشائر الواسطى رحمه الله عليه أم تقصد تر به القرافيين . والقرافيون(٤) ثلاثة. والثلاثة من أصحاب الاستاذ العارف سالم بن على الأ نصاري المغربي المدفون بفوة والقرافيون قيل إنهم أر بعون وليا ، ثم تقصد الى رأس الهلاليـــة والمنجبية وسوق الطيور في أوله مسجد ( - ) الشيخ يوسف بن سعد الكعكي وهناك على الطريق مسجد (٦) يعرف القبر الذي فيه بزرع النوى الصحابي و هـــذا لاحقيقة له ويقال إن به خضر الصحابي وهـذا أيضا لاحقيقة له فان المخرجين للا حاديث لم يذكر أحد منهم أن في الصحابه من اسمه زرع النوى ولا خضر وقلل الحافظ المقرنزي إنكان هناك قبر فهو قبرأمير الأمراء أبو عبدالله الحسين ابن طاهرالو زان ، وهناك زاوية (v) الشيخ الصالح العارف المعتقد شهاب الدين (١) مدرسة الامير جاني بك الاشر في باقية لليوم وتعرف بالجانبكية بأول شارع المغربلين على رأس حارة الجانبكية (٣) هذه المدرسة آلت الى زاوية صغيرة تعرف بالست عائشة التونسية بالتاء (٣) هو الذي يعرف الآن بالأربعين ونسب اليه شارع الار بعين بشارع مجد على مجاه الحبانية (؛) هذه التربة بحارة الدالي حسين تعرف بسيدي الأربعين (٥) هو المسجد الذي يعرف اليوم بجامع الكخيا بشارع المغربلين بجاه حارة الطاراني \_ جدده الامير عبد الرحن كتخدا وزير ولاية مصر فنسب له (٦) هو الزاوية المعروفة بسميدي خضر بشارع السروجية قبيل وكالة قايتباي (انظر تفصيل الكلام عليه في القسم الاول من كتابي المزارات المصرية ) (٧) هــذه الزاوية كائنة للا ّن بعطفة اسماعيل كاشف محارة عبد الله بك تعرف بسيدى الحداد وهيالتي جعلماعلي مبارك

 الشهير بالحداد . أخذ طريق الاستاذ العارف بالله تعالى أن السعود بن أنى العشائر الواسطى عن الشيخ الصالح العارف سراج الدبن عمر بن الشيخ الصالح شرف الدمن يعقوب بن أحمد بن عبد الله الانصاري الشافعي القرافي ، والشيخ عمر هذا أخذ عن الشيخ الصالح أني السعود، والشييخ شهاب الدين ملذا أخذ عن جماعة من المشايخ الا كار منهم الشيخ الصالح شمس الدين بن الشيخ الصالح بدر الدين عدالكناني المعروف بين الا خوان بالشيخ عداللبان السعودي وأخذ عن الشيخ الصالح برهان الدين آبراهيم البرلسي المروف بالمجاور بقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير من ذكر و لم يزل بزاويته الى أن توفى ف شهر رجب سنة أربع وتسعين وسبعمائة ، وهذا الخط يعرف بالباب الجديد و يعرف بياب الفوس ، ومنه الى جامع (١) قوصو ن الذي حصر وقتل في الاسكندرية سنة اثنتين وأرببين وسبعمائة ، ويقابل باب الجامع المذكور مصلى الأموات قديمًا والا ۗن صار مكانها جامعًا (٢)جديدًا ألشأه الجناب السيني جانم أحد باشا رباط- ابن سلمان الـكائن بدرب حلوات (١) بقي منه لهذا التاريخ بابه الكبير وعليه مذكرة اربخية مع جزء آخر بالحامع المشهور بجامع قوصون بشارع عد على (٧) يعرف هذا الجامع الا أن بسيدى جانم \_ وهنا نستدرك على السخاوي مالم يذكره من الا ثار والمزارات المنحصرة مابين با - زويلة وآخر شارع السروجية ثنها : مزار الشــيخ على الفيومى الأجابى نسبة لا جا من أعمال الدقهلية بأول حارة درب الأنسية \_ وقبة الامير علد الناصري وأخواته المعروفة بقبة أولاد الاسياد بحارة الدالىحسين ومدرسة قانم المشهدى المعروفة بزاوية الاربعين بالحارة المذكورة وجامع الاميرقارى الحموى كمير أمناء القصر الملكي الشعباني القلاووني بعطفة عبد اللهبك وسبيل ولى افندى خوجا الا و نؤ ودى كاتب خزينة الحكومة المصرية في عهد مجد على وزاوية عباس باشا الاول بشارع السروجية ومفعد مناو بوكلة مناو بشارعالسروجية وزاوية الامير شبرك السيفي بأول حارة الدالى حسين وضريح العصرى

الأمراء العشر وات وهو قريب المقر السيفي يشبك بن مهدى الداوادار الكبير" ويعرف الآن بالجانمية أنشأها في سنة ثلاث وْعَانين وْعَاعَاتُة ، ثم تقصد الى زقاق (١) حلب وحمام أادود هناك حوض بالشارع يعرف بحوض ابن هنس والى جانب الحوض مسجد معلق ومسجد أرضى له شباك على الطريق به قبر ابن هنس : قال الشيخ تقي الدين المقريزي في تاريخه كان هنس أمــير جندار السلطان الملك العزيز عمَّان بن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب وتوفى هنس المذكور في سـنة تسع وتسعين وخمسائة . وتوفى ولده سعد اندين مسعود صاحب الحوض يوم السبت عاشر شوال سنة سبع وأربعين وستماثة وجدد هذا الحوض الاميرماماي رأس نوبة المؤيدي في سنة احدى وعشر بن وتُما عائمة وقد أخبر الشيخ مجد الدين بن الشيخ شمس الدبن بن العطار الشافعي الناظر على المكان المذكور أنه اطلم على كتاب وقف ورأىأن وقفه منسوب الى سعد الدبن مسعود أحد حجاب الدولة الصالحية النجمية وان ثبوته متصل بالشيخ الامام العالم الفاضل شمس الدبن قاضي القضاة جمال الحكام مفتي المسلمين أبى العباس أحمد بن الشيخ الامام العالم العلامة شِهاب الدين أبىالعباس بمنزل ( نمرة ١ ) من عطفة القصري وضريح العنـــبري بمنزل ( نمرة ٣ ) بعطفة العنبرى والتكية السلمانية بشارع السروجية وسبيل ابراهم خلوصي بعطفة الليمون (١) زقاني حلب هي منطقة الحلمية الآن وحوض ابن هنس أريل عند فتح شارع عجد على ونقل قبره الى موضع آخر من الحلمية وهو هناك الى الآن يعرف بسيدى الأربعين والخلوتي ـ وهناك بهذه المنطقة ضريح للشيخ عبدالله رعى ذكره الحوهري في الكوكب السائر \_ وخلف حمام ألدود الذي يذكره زاوية الشيخ تاج الدين الذاكر من صلحاء أوائل الفرن العاشر ـ جدد زاويته الأميرحسين بكالشاشر جي وهذه الزاوية أنشأها في بادى. الأم ألدو د المذكور كما تفيده عبارة صاحب الكوكب السائر وفي الفرن العاشر استولى عليها الشيخ تاج الدين المذكور فنسبت اليه ولهذه الزاوية حادثة قريبة

أحمد بن الشيخ الامام العالم العلامة شهاب الدين أني عبد الله مجد بن ابراهيم ابن خلكان الشافعي خليفة الحكم العزنز بالقاهرةالمحروسة ومنه تقصد الى جامع الماس هذا الجامع أنشأء الامير سيف الدين الماس الحاجب أحد عماليك الملك الناصر محد بن قلاوون قتلخنقا بحبسه فی ثانی عشر صفر سنة أربع و ثلاثین وسبعائة وحمل من القلعة الى جامعه ودفن به ، و بالقرب من هذا الجامع بيت الأمير (١) (١) هذا البيت هو مجموعة كتلة المبانى التي تجاور مسجد الماس المذكور ــ وضر بح الشيخ خلف بن أبي الغنائم كما يسميه السكري في مزاراته \_ بابي للا تن لكنه متخرب \_ وتربة الأمير طفح هي المعروفة الآن بزاوية الشيخ عبدالله وبها ضريح يعرف بهذا الاسم وضريح آخر يعرف بالست ملكة وهي لطغج صاحب هذه المدرسة وزوجته ( انظر ترجمة هـذه المدرسة في المقريزي ) ــ والمدفن الذي على رأس حدرة البقر ( شارع السيوفيـــة ) هو للامير علم الدين سنجر المظفر توفى سنة ٧٢٧ هـ تولى و زارة مصر في عهد الناصر عد بن قلاوون ــ و تجاهه بقايا مدرسة الأمير حزمان الأبو بكرى المؤيدي شيخ من منشت الفرن التاسع الهجري كما في المذكرة التار نخية المنقوشة في اللوح المتخلف من أنقاضها وبالمدرسة السمدية المعروفة بتكية المولوية الآن قبرالشيخ صدقة الشرايشي رُئيس الغرفة التجارية المصرية في القرن الثامن الهجري مات سنة ٥٤٥ ه . كما يقول الحافظ ابن حجر في ترجمته من الدرر وقدأو قف في حياته أو قافا على هذه المدرسة \_ وله تر بة بالقرافة ذكرها ابن الزيات في الكواكبوفي قبره حفيده السيدحسن عمدقه \_ و دفن في هذه المدرسة من المتأخر بن أحدشيو خ المو لوية المدعو الشيخ أحمد المولوى وهومتر جمف الجبرنى و نجاه هذه المدرسة عمارة مصطفى بك القز لار وبهذا الشارع من المزارات والآثار \_ مدرسة الأمير علاء الدين أيد كين البندقداري تعرف بجامع علاء الدين الابار و تجاهها مدرسة الفارقاني و إلىجانب المدرسة البندقدارية \_ دار الأمير طاز الناصري وبداخلها مقمد لعلى أغا دار السعادة وبآخرها سبيل له \_ ويجاوره ضريح الشيخ عمد العناني من الاسرة العنانيــة

قزدم الحسني الذي هو الآن يعرف بالامسير قرقماس أتابك العساكر المنصورة كان ( والى جانبه ) مسجد مرتفع عن الارض يقال ان فيــه قبر الشيخ خلف داخل الحيط ( وله ) هناك شهرة زائدة ولم أعلم له على خبر ولا ترجمة ومنه إلى تر بة الامير طغج وصاحبها مدفون بها وهو من مماليك الملك الأشرف خليل بن قلاو و ن قتل في سادس عشر ربيع الاول سنة ثمان وتسعين وسَمَائَةَ وَمِنْهَا الى مَدْفَنَ عَلَى رأْسَ حَدْرَةَ الْبَقْرِيقَالَ اللَّهِ فَيْهُ رأْسَ سَنْجُر وَتَجِاهُ الحدرة مدرسة أنشأها الأمير حزمان الأبو بكرى المؤيدي بها قبره وبها قبر الشيخ أسد وبها خطبة ، ثم منها الى مدرسة المرحوم سنقر السعدى وُنحت شباكها حوض صغير ولهــا شهرة هنــاك بالسعدية، وكان هناك مسجد (١) محكر الخازن أنشأه سنقر السمدي المذكور بالقرب من بركة الفيل هدمه الطوائبي سعد الدين بشير الجمدار الناصري وأنشأه مدرسة في سينة أحدى وستين وسبعمائة وجعل بها خزانة كتب و بالفرب من المدرسة السعدية المدرسة الممروفة بالبندقدارية وهذا الخط يعرف بخط بستان سيف الاسلام ومن هناإلى مدرسة الأميرركن الدين بيبرس الفارقاني صاحب الحمام التي تحباه المدرسة البندقدارية وُنجاه الوزيرية مدرسة تعرف بالفارقانيــة . ثم تقصد الى صليبة ابن طولون ، هذه الارض كانت من أرض الفطائع طولا وعرضا ثم تأخذ عن يمينك تجد مدرســة الامير تغرى بردى البلــكشي الداوادار الحبير كان المعروف بالمؤدي (٢) ثم منها إلى مدرسة الأمير صرغتمس الناصري وأس نوبة النوب وكان وضع أساسها في الخامس من شهر رمضان سنة ست وخمسين وبسبعمائة وكملت عمارتها فى شهر جمادى الاولى سنة سبع وخمسين وسبعمائة وقرر فيها مدرسا الشيخ قوام المدين الايقاني تم منها الى مدرسة الجاولية بجوار و الخرهذا الشارع سبيل الا ويربنبا قادن المعروفة بالوائدة \_ من آثار الدولة العلوية وقد ذكرناكل هذه الآثار والمزارات وأوسعنا الـكلام عنها في كتابنا المزارات المضرية (١) آل اليوم إلى ذاؤ بة صغيرة بشارع نور الظلام و بهاضر بح المتسب لها لمذكور تعرف بزاوية بشاير الجمدار وعندالعامة بنور الظلام (؛)كذاعيف

الكبس جددها الأمير علم الدين سنجر الجاولي في سينة ألاث وعشرين وسبعمائة كان من جملة مماليك الجاولي أحد امراه الملك الظاهرييرس البندقداري توفى في مدخرله بالكبس يوم الخيس تاسع شهر رمضان سنة خس وأر بعين وسبعمائة ودفن بالمدرسة (١) المذكر رة وكان قد سمع الحديث وصنف شرحا كبيراعلي مسندالامام الشافعي وأفتي في آخر عمره على مذهب الاهام الشافعي وله آثار باقية الى الآن (منها) هذه المدرسة وجامع عدينة غزة وجمام بها ومدرسة للفقهاه الشافعية وخان السبيل (وبني) بها مارستانا وعمر بها أيضا الميدان و القصر (وبني) بيلد الخليل عليه الصلاة والسلام جامعا سفقه حجر نقر (وعمر) الخان العظيم بفاقون (والخان) بقرية الكثيب و الفناطر بفاية أرسوف وخان رسلان في حمراء بيسان (ودارا) بالقرب من باب النصر داخل الفاهرة (وحماما) هناك (وعمر) لأمير بردبك براء بحوار مدرسته (ومنها) الى قناطر السباع بها مدرسة (٢) الأمير بردبك دارا بجوار مدرسته (ومنها) الى قناطر السباع بها مدرسة (٢) الأمير بردبك الاشرفى الدودارالثاني في زمن أستاذه السلطان إينال العلائي وظاشها بيك مطلات

(۱) هذه المدرسة هي المعروفة الآن مجامع الجاولي بشارع مرسينا وهي من منشآت أوائل الفرن الثامن الهجري - أنشأها الاميرسيف الدين سلار الناصري في سنة ۷۰۷ وجددها سنجر المذكور فنسبت إليه و السخاوي في قوله جددهاهنا في اسختنا المخطوطة أزال إشكالا كان عندنافي أمر هذه المدرسة راجع المقريزي و راجع ما كتبناه عنها في كتابنا المزارات جزو ۷

(٣) هذه المدرسة هي المعروفة الآن بجامع الحيكة والسجاوي حيما وصل إلى هذه المنطقة « قناطر السباع » كان ينبغي له أن يذكر المشهد الزيني رضى الله تعالى عن صاحبته وقد كان معروفا لديه وله الشهرة التامة كما بسطنا ذلك في كتابنا « تاريخ المشهد الزيني » وقد نتج عن إغفال السخاوي لذكر المشهد الزيني هنا - انخاذ ذلك حجة بعدم معرفة هذا المشهد لكثير ممن يقول بعدم وجوده - لكن نحن نقول لحؤلاء ليست هذه بالحجة التي تنفعهم في هذا فقد كان جامع لاشين السيفي موجودا في عصره بشارع مواسينا ولم يذكره -

على الخارج الحاكمي ( وأما ) الجهة التي نجاه الآتي من الشارع فنها إلى الجامع الطولونى وقبل الوصول إليه تجد قبورا بأسماء لاصحة لها وهناك مساجد لمأطلع على من أنشأها وأما الجهة القبلية من الصليبة فهناك جامع المقر المرحوم شيخو العمرى ونجاهه مدرسة وكان الفراغ من الجامع والصلاة فيه في شهر رمضان سنة سبع وستين وسبعائة وعمارة الخانفاه التيله والحمامات وسائر عمائره وعمل مهما عظيما ومارؤى مثله وقرر فيها شيخا للسادة الحنفية الشيخ كالىالدين الرومى الحنفي وأقام بها الى حين توفى سنة ست وثمانين وسبعمائة ( وقور ) شــيخا للشافعية بها الشيخ شهاب الدين السبكي وقرر للسادة المالكية شيخا بها الشيخ خليلا الجندي وجعل شيخا للسادة الحنابلة قاضي الفضاة موفق الدين وكانت وفاة شيخو العمري في يوم الجممة سادس عشري ذي الفعدة سنة نمان وخمسين وسبعمائة ودفن بمدرسته وكان كثير الخير والصدقات والمعروف وأنشأ الجامع الاحضر ببولاق والحوض بجاه قلعة الجبل الى غير ذلك من المعروف وله سيرة عجيبة وهي أول من سمى بالامير الكبير وبهدنه المدرسة مقبرة بها جماعة من الاواياء والعلماء والفقهاء منهم الشيخ الصالح شهاب الدين أبو العباس أحمد ابن مجد بن أبر أهيم بن مجد اليمني المعروف بابن عرب تو في ليلة الاربعاء ودفق في يوم الاربعاء ثاني ربيع الاول سنة ثلاثين وتماناتة وحمل من الخانقاه الى مع لى المؤدني تحت القلعة ونزل السلطان الملك الاشرف برسباي وصلى عليه وكان الامام في الصلاة عليه قاضي لفضاة محود العيني الحنفي ثم أعيد الى الخانقاه ودفن مها ووجد لهمبلغ ألفين وسبعمائة درهم فلوس وكان أبوه من أهل اليمن وجامع عراز الاحمدي على الخليج الحاكمي أيضا ولم يذكره \_ وزاوية عزالدين الدمياطي (جامع الحبيبي الاتن ) ولم يذكرها إلى غير ذلك من المزارات والا أر التي أغفلها هنا وهناك وحسبنا حجة مافصلناه عن هــذا المشهد الذي يضم أطهر نضمة نبوية وأقربها من رسول الله صلى الله عليـــه وسلم في كتابنا المشار اليه وهناك سنجد ما نقول معه قطعت جهيزة قول كل خطيب.

فتوجه الى بلادالر وم ونزل بمدينة برصا ونزوج بأمه فولدتله أحمد هذا وغيره و نشأ أحمد ببلاد الروم و قدم القاهرة شابا فنزل بهذه الخانقاه وقرأ على خير الدين خليل بن سليان بن عبد الله أيام الخميس بالخانقاه وكان فقيرا ينسخ بالاجرة ثم بعــد مدة نزل من جملة صوفيتها و انقطع في يبت بالخانقاه و ترك الاجتماع بالناس أصلا وأعرض عن محادثة كل أحد واقتصر على ملس خشن حقير إلى الغاية ويقنع بيسير من القوت وصار لاينزل من بيته إلاليلا لشراء قو ته فاذا حباه أحــد من الباعة فما يريده من القوت تركه وما حباه فيه فلما عرف بذلك ترك الباعة محا بانه وصاروا لايتجاوزون مابريده (ثم) صار لايـنزل الاكل ثلاث ليالمرة يشترى قوته ويعود الى منزله ولايقبلمنأحد شيئا ومندسعليه شيئا بغيرعلمه رماه له اذا علم به ( وكان ) يغتسل للجمعة دائمًا بالخانقاه ويتوجــه الى الجمعة بكرة النهار ( ومع ) محبــة الناس له صانه الله منهم فكان إذا مر الى الجمعة أو لشراء حاجته فلا يجسر أحد عــلي الدنو منه وإذا دنا منه أحد وكلمه لابجيبه أقام على ذلك نحو ثلاثين سـنة وفي أثناء ذلك ترك النسخ واقتصر على الثلاثين درهما في كل شهر وكانت تمر به الأعوام الكثيرة لايتلفظ بكلمة سوى القراءة أو الذكر وفي كل شهر يحمل اليه خادم الخانقاء الثلاثين درهما فلا يأخذها إلا بالعدد حسابًا عن كل درهم أربعة وعشرون فلسأكما كان الأمر قبل الحوادث وبالجملة فلا نعلم من يدانيه فىزمانه رحمة الله عليه(١) (و أما جامع أحمد بن طولون) فآنه على جبل يشكر و يشكر ىن جديلة من لخم وقال اللبدى جديلة وقال (۱) ترك السخاوى هنا مزارا مهما وهو مزار جوهر المدنى كما يعرف الاكنوهو الطواشي جوهر الناصري باش آغا القصر الملكي الناصري ورئيس أغوات الحرم المدنى الشريف \_ توفي سنة ٧٣١ هـ . وأنشأ هذا المدفن سينة ٧١٤ هـ ترجمه ابن حجر ( راجع كتابنا المزارات المصرية ) و بهذه المنطقة زاوية جديدة نقل إليها رفات بعض الأولياء ممن كانت لهم من ارات تزار بالقاهرة \_ و بالقرب منها Test - A ضر ، الشيخ عد المرعاوى وسبيل مصطفى طبطباى

الحافظ المقريزى إن هذه الخطة من جبل يشكر إلى مشهد السيدة آسية من الخطط الصحابية تسمى خطة غافق وهو غافق بن الحرث بن عك بن عدنان ابن عبد الله بن الازد بن بلى الى لخم فظهر أن الخط قديم (وكار) بناء أحمد بن طولون للقطائع والجامع وقصره الذى نزل فيه فى سنة ست وخمسين ومائتين وقيل سنة تسع وخمسين وكان المنفق على بنائه مائة ألف دينار وعشر بن ألف دينار (ولهذا) الجامع ترجمة واسعة ذكر ناها فى تاريخنا المنبه عليه فى هذا الكتاب (ومنها) أنه بنى إلى جانبه البيمارستان وأنفق على بنائه ستين ألف دينار (ولم) يكن عصر قبل ذلك بهارستانا (و بنى) أيضا الى جانبه الميدان ثم لماكان فى دولة الحاكم بأمر الله أخبر الحاكم بأن بالقرب من الجامع الطولونى قبور جماعة من السادات الأشراف فأمر ببناء مساجد ثلاثة فى هذا الخط فسميت هناك بالمشاهد الحاكية وذلك فى شهر رمضان سنة اثنتين وأربعائة (۱)

فن ذلك قبربه السيدة الجليسلة نفيسة بنت الحسن ومشهد السيدة فاطمة بنت على بن أبي على بن اسماعيل بن جعفر الصادق ومشهد به السيدة رقية بنت على بن أبي طالب ومشهد به آسية ابنة مزاحم امرأة فرعون (وبجوار) جامع ابن طولون على يسار سالك الطريق الى مصر باب مكتوب على أسكفته ههنا جماعة من أهل البيت وشرق جامع ابن طولون مشهد به جماعة من ذرية على الأصغر بن زين العابدين ومنه إلى مشهد على الأصغر وهو مشهد حسن البناء ولم يذكر أحد من علماء النسب أن زين العابدين خلف ولدا اسمه على الأصغر سوى أحد من علماء النسب أن زين العابدين خلف ولدا اسمه على الأصغر سوى المعروف بالأنور بن زيد الأشراف بهذه المنطقة . الا مشهد السيد على الأصغر ابن أبي طالب وهو ابن أخى السيدة نفيسة بنت الحسن لاعمها كما بزعم الناس ومشهد السيدة سكينة بنت الامام الحسين عليه السلام \_ ومن هذا يتبين ان السخاوى هنا خلط فى تلك المشاهد

صاحب كتاب المصباح في المزارات وانما خلف محدالباقروزيد الازياد وعمرا وعليا الأصغر وحسينا وقال العبيدلي النسابة هــذا المشهد من مشاهد الرؤيا ( وعند الانصراف منه مجدالمشهدالمعروف بمشهد سكينة ) بنت زين العابدين ابن الحسين بن على بن أبى طالب قيل إنها أول علوية (١)قدمت الى مصر وسبب (١) هذا الفول يفيد أن السيدة سكينة بنت على زين العابدين هنا في هذا المحل الكن ( نقل ) ابن الزيات في الكواكب السيارة ص ٠٠ عن مؤرخ مصر في القرن الرابع للهجرة ، الحسن بن ابراهيم بن زولاق الليثي المصرى المولود بمصر سنة ٣٠٦ ه ٩١٨ م والمتوفى بها سنة ٣٨٧ ه ٧٧٧م. أن أول من دخل مصر من ولد على كرم الله وجهه سكينة بنت الحسين بن على رضي الله عنهما ، وذلك أنها حملت الى الأصبح بن عبد العز نز بن مروان ليدخل بها فوجــدنه قد بغي فرجعت الى المدينة ، وقيل غير ذلك ، ( قال ) و بهـذا المشهد السيد الشريف ابن بللوه النسابة ، و اسمه ابراهم بن يحي المعروف بابن بللــوه ، وبهذا المشهد أيضًا شريف يقال له حيدرة ، و به جماعة من الأشراف ، وهو الآن مشهو ر على يسار السالك الى المحجر في طريق مصر مكتوب عليه هذا مشهد السيدة سكينة. ( وقال ) في ص ٩٣ في ترجمة أسماء بنت عبد العزيز بن مرو ان ، ومن نساء التــا بعين في طبقتها رقية ابنة عقبة بن نافع : وقبرهما ممــا يلي المصلي الى جانب سكينة ابنة زين العابدين بن الامام الحسين، وسيأني الكلام عليها عند بيان قبرها ، ثم ذكر بيان قسبرها ص ١٠٥ في التعريف عن مقبرة الصدفيسين الحجاورة لمشهد الامام الليث ، (فقال) وبالمقبرة أيضاً قبر سكينة بنت زين العابدين ابن الامام الحسين بن على بن أبي طالب كـرم الله وجهه ه وقد تقدم الـكلام على سكينة المذكورة » وقد غلط من قال إن السيدة سكينة المتقدم ذكرها صاحبة المشهد الذي بظاهر جامع ابن طو لون ، أنهـا بنت زين العابدين وإلى جانبها قبر رقية بنت عقبة ، وقبر أختها عند المزنى ، ذكر ها القرشي : قال هو مما يلي المصلي بحرى المفضل بن فضالة على يسار السالك ، وقبر المفضل المذكو ر

قدومها الىمصر أن الأصبغ بن عبد العزيز أمير مصر خطبها من أخيها و بعث مهرها الى المدينة فحملها أخوها الى مصرفقالت لأخيها و الله لا كان لى بعلا فلما وصل بها الى أبواب مصر مات الأصبغ فى تلك الليلة فأتت بكرا بمصر و هى أقدم وفاة من السيدة نفيسة (وعلى باب هذا المشهد) قبر السيد الشريف (١) حيدرة و به جماعة من الأشراف

باق الى اليوم معروف (وسنذكره) فتحصل من هـذا الخبرأن سكينة المذكورة ( بنت زين العابدين ) دخلت مصر ومانت بها بلاخلاف ، وما ذكره بعض مؤرخي المزارات الشامية من أنها مدفونة بالشام ، وما ترجمه عثمان مدوخ فى العدل الشاهد فيما ظهر له ؛ أن في هذا المشهد سكينة المذكورة ، كلاهما ليس بشيء ونستصوب ماذكر لثبوته ، ونرى والله أعلم انهذا المشهد القائم في المنطقة المذكورة فيه جثمان السيدة سكينة بنت الحسين بن على بن أبي طالب ، وكان في الأصل داراً لها انتقلت اليها من منية الأصبغ بعد ما كان من أمرها مع الا صبغ أولا ثم مع ابراهيم الزهري فأقامت بها الى أن توفيت في التاريخ المتقدم وعرف المكان مها قديمًا وحديثًا ، وما حصل من هذه الاختلافات في صحة هذه النسبة فمن تضارب أقوال المؤرخين ، لكن الشواهدالتار بخية وان كان ينقصها الاثبات فقد أيدت ذلك (١) هو الشريف الطاهر الفاطمي حيدرة بن ناصر بن حمزة ابن الحسن بن سلمان المثنى بن ســلمان الا ول بن الحسن الا صــغر بن على زين العــابدين بن الامام الحسين عليه الســلام ، وهو من الا شراف الفواطم ( السليمانيون بنو الحسـين ) شرفاء صـنهاجة ببلاد المغرب ، قال ابن حزم في جمهرة الا نساب، والا زورقاني في بحر الا نساب \_ والقادري في لحــة البهجة العلية ، ويوجد بالمغرب طائفة سلمانية من سلمان بن الحسين الا صغر الخ . . والجد القادم لها هو الحسن بن سلبان المذكور فتدير صنهاجة وملك بها قطيعا وانتهى عقبه الى ستة رجال لكل منهم عقب كثير منتشر بالمغرب منهم الشريف حمزة المنسوب اليه ســوق حمزة ؛ ومن ولده الشريف الطاهر حيــدرة الفاطمي

وبهذا المشهد قبر (١) السيد الشريف الراهيم بن يحيي بن بللوه النسابة و به قبر الشريفة زينب بنت حسن بن ابراهيم بن بللوه النسابة توفيت سابع عشرى عصر ، وفي عمدة الطالب (ص٢٧٧) وعقب سلمان بن سلمان في نسب القطع ، قال الشيخ أبو الحسن العمري . وهم في عدة كثيرة ببلاد مصر وغيرها ، يقال لهـم بنو الفواطم، فمن ولد الحسن بن سلمان، الشريف الطاهر الفاطمي واسمه حيدرة الح ، ورد من المغرب فمات بمصر و صلى عليه العزيز الاسماعيلي ، اه. ملخصا ، والعزيز المقصود بالذكر هنا ، هو العزيز نزار بن المعز ، ثاني الخلفاء الفاطميين مؤسسي مدينة القاهرة . بويع له بعـد وفاة أبيه في سنة ٣٦٥ ه ٧٥ م و تو في سنة ٣٨٦ ه ٩٩ ه م فيكيون دخول الشريف المذكور الى القاهرة في خلال هذه المدة ، وقد ذكر دفنه بهذه المنطقة كشير من مؤرخي المزارات المصرية، كابن الزيات وابن الناسخ وغيرهما ((١) وكان قبر الشريف ابن بللوه ) على مقربة من قبر الشريف حيدرة على باب المشهدوكان يعرف بقبر الشريف ابن بللوه ذكره ابن الزيات وصاحب المصباح وغيرهما وهو ابراهيم بن يحي المعروف (ببللوه) بن أحمد بن موسى بن تميم ابن إبراهيم ابن موسى بن عمد الملقب بالمكحول بن يحي بن إسماعيل المتلث بن أحمد بن إسمناعيل المثنى بن مجدبن إسماعيل الأول الامام بنجعفر الصادق بن مجد الباقر بن على زين العابدين كان من أبر ز علماء النسب في مصر وله فيه مصنفات و تقاييد وكانت إقامته بالمشهد السكيني ولذاكان يلقب بالمشهدي (كما جاء عنه في الطالع السعيد ) ص ۲۹۷ ، وو فاته في أواخرالفر زالسابع الهجري . وقد ذكره ابن عنبة في عمدة الطالب ( ص ٢١٣ و ما بعدها ) في الكلام على فر وع جده الاهام المذكور وقد دفن معدفي هذا القبرطائفة من ذريته واحفاده ، منهم ولده السيد حسن المشهدي وابنته الشريفة زينب وفي مقابلة مشهد السيدة سكينة قبر الشييخ البرماوي الشافعي ويعرف بسيدي المغربي وخلف المشهد قبر الشيخ عد المشرقي وبالقرب منه زاوية الشيخ محدكشك وبها ضربحه وضربح

العباسيين عصر توفىسنة ٧٤٨

شوال سنة ست وأربعين وستمائة ، وعند الخراطين بالجامع الطولوني قبر الشيخ عبد الرحمن الطولوني وهـذا اسم على غير مسماه وانمـا هذا المسجد أحد المساجد الثلاثة الحاكية المقدم ذكرها وأقرب شيء أن يكون عليا الأصغر و من بعده الى المسجد الثـاني الذي به قبر مجد الأصغر ﴿ وَقَالَ القرشي وصاحب المصباح إن في هذا المشهد ألو اح رخام مكتوبا على أحدها محد بن عبد الله بن عيسى بن محد بن اسماعيل بن القاسم الرسى بن طباطبا والآخر مكتوبعليه كذلك وهذا لاصحة له ولعل هذه الألواح منقولة لأن طباطبا في تربة معروفة فيها أسماء كثيرة من الذربة ( وقيل ) الصحيح أن سكينة بنت الحسين ماتت بالمدينة ودفنت هناك بلا شكوأنها تزوجت جماعة معر وفين( و قيل ) إنها تو فيت بالشام و الله أعلم و كانت و فانها يو م الخميس لخمس خلون منشهر ربيع الأول سنة تسع عشرة ومائة وكانت من سادات الناس (ثم) تفصد الى دار الملكة عصمةالدين شجرة الدر أمخليل ومدرستها (١) وحمامها. أ ما الدار فتعرف الآن بدار الخلافة والمدرسة معروفة بشجرة الدر والحمام بحمام الست ( وشجرة الدر ) هذه كانت تركية الجنس وقيل أرمنية اشتراها الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل مجد بن العادل أي بكر ابن أيوب (وحظيت) عنده بحيث إنه كان لايفارقها سفرا ولاحضرا وولدت له ولدا اسمه خليل ومات صغيرا فاتفق من الأمور الغريبة أن الفرنج خذ لهم الله تعالىجاؤا الىدمياط فقاتلهم نائبهاوجندها فانكسروا منهم فبلغالسلطان ذلك فانحصر لذلك فخرج هو وجماعة من العسكر الى المنصورة فاقام بها مــدة ثم أن السلطان مرض مرضاً شديداً فصارت شجرة الدر تدبر أمور السلطنة الشيخ مصطفى الحباك والشيخ على الحباك والشيخ مجد البرمونى (١) أنشأتها في حياتها وألحقت بها مدفنا لهـا في سنة ٦٤٨ و إلى جانبها قبــة الخليفة العباسي أبي الفاسم أحمد بن الواثق بأمر الله الراهم خامس الخلفاء

خو فاعلى المسلمين و تر سل تقول للجندو الأمر اء السلطان يقول لكم كذا ويأمركم بكذا حتى مات السلطان ولم يعلم بمو ته أحد من العسكــر حتى نصر الله سبحانه وتعالى المسلمين ثم انها غسلته وكفنته ووضعته فى تابوت وحملته فى النيل الى القلعة التي أنشأها بالروضة بمصر وجهزت القصاد من المنصورة لاحضـار الملك المعظم غياث الدين توران شاه من حصن كيفاً فقدم من الحصن الى مدينة بلبيس كل ذلك ولم يعلم أحد بموت السلطان إلا الأمير فخر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ وهو عظم الدولة يومئذ والطواشي جمال الدبن محسن فقط فاتفقا معها على تدبير أمور المملكة الى أن يحضر المعظم من حصن كيفا وأوهمت العسكر بأن السلطان قد رسم بأن محلفوا له ولولده الملك المعظم على أن يكون سلطانا بعده وأن يكون الأمير فخر الدىن يوسف أتابكا ومدبر المملكة فقالوا كلهم سمما وطاعة ظنا منهم على أن السلطان حي وحلفوا بأجمعهم وكتبت على لسان السلطان الى الأممير حسام الدين نائب السلطنــة بالقاهرة أن محلف أمراء الدولة وأكابرها وأعيان الناس والأجناد المقيمين بالقاهرة فاحضر الجميع الى دار الوزارة وحلفهم و قام الأمير فخر الدين شيخ الشيوخ بتدبير المملكة وأقطع البلاد بمناشير وكانت شجرة الدر نخرج الى الناس الكتب والمناشير والمراسبم عليها علامة السلطان بخـطخادم يسمى سعيدا فلا بشك من رآء أنه خط السلطان فمثى هذا حتى على الأمير حسام الدبن نائب السلطنة وكان السماط في كل يوم يمـد و تحضر الأمراء للخدمة عـلى النادة الى أن قــدم الملك المعظم توران شاه بعــد خمسة وسبعين يوما من موت السلطان وتسلطن وقام مدة قليلة وقتل فاجتمع سائر الأمراء والمماليك البحرية وأعيان الدلة وأهل المشورة واتفقوا على اقامة شجرة الدر فيمملكة مصر وأن تكون العلامات السلطانية على المناشير و غــيرها من قبلها وأن يكـون أتابك العساكر الأميرعز الدين أيك التركماني الصالحي أحد الأمراء البحرية وحلفوا على ذلك في عاشر صفر وخرح عز الدين الرومي من العسكر الى قلعة الجبل وأخبر شجرة الدر

بما وقع عليه الاتفاق فأعجبها ذلك ثم سلطنوها وخطب لها على المنابر بمصر والقاهرة و نقش اسمها على الدراهم والدنانيرمامشاله الجهة الصالحية ملكة المسلمين والدة الملك المنصور خليل وكانت الخطباء يقو لو زفى الدعاء اللهم أدم السترالرفيع والحجاب المنيع ملكة المسلمين والدة الملك المنصور خليل وبعضهم يقول فىدعائه بعد الخليفة واحفظ اللهم الجهة الصالحية ملكة المسلمين عصمة الدنيا و الدينأم خليل المعظمة صاحبة الملك الصالح (ثم نزوج) الامير عز الدين ايبك التركماني شجرة الدر في تأسع عشري ربيع الآخر بعد أن خلعت نفسها من المملكة وفوضت اليه أمور المملكة وتسلطن وكانت مدة مملكتها نمانين يوما ثم انها دىرت على قتله فى ليلة الاربعاء خامس عشرى ربيع الاو ل سنة محمس وخمسين وستمائة وقيل سنة أربع وخمسين فقتل فىالليلة المذكورة وسبب ذلك أنه اشيع بأنه بريد أن ينزوج عليها أويتسرى ثم قبضعليها فييوم الجمعة سابع عشرى ربيع الاولوضربها السرارى بالقباقيب الىأن ماتت في يوم السبت وألقوها من سور القلعة منجهة القرافة في الخندق وحملت ودفنت في مدرستها في هذه القبة (ثم تقصد الى مشهد (١) يقال ان به السيدة رقية بنت الامام على (١) هذا المشهد مشهور بنسبته الى السيدة رقية بنت الامام على بن أبي طالب رضى الله عنهما ، وهــذه الشهرة قديمــة يثبتها النص المسطور بالقلم الــكو في الفاطمي الموجود بين الكتابات الأخرى التي على وجهة المحراب الخشي الذي كان لهــذا المشهد ونقل الى دار الآثار العربية ، والنصوص الاخرى التي على دائرة القبر؛ وقد جدد هذا المشهد الأمير عبد الرحمن كتخدا في سينة ١١٧٥ هـ وفى أيام الخديو عباس باشا الا ول أجريت فيه عمارة ، و بني المسجد ووسعت التكية وتجددت بعض المحلات ، وركبت على الضريح المقصورة الموجودة اليوم ، وهي من الخشب المحلي بالصدف وكانت فيا سلف على المقام الحسيني فنقلها عبد الرحمن كتخدا الى مقام السيدة نفيسة ، ثم نقلها عباس باشا المذكور الى مقام السيدة رقية ، وجددت فيه محلات أخرى كريمـة الخديو المذكور

ابن أبى طالب رضى الله تبارك وتعالى عنه وهذا لاحقيقة له عند أهل التاريخ توحيدة هانم ووسعت جدران التكية وفرشت الاضرحة الموجودة هناك وأنشأ السيد عد مرتضى في الجهة القبلية منه ، زاوية برسم زوجته السيدة أم الفضل التي ماتت قبله ومكتوب على باب المشهد هذا البيت

بقعة شرفت با "ل النبي وببنت الرضا على رقية

والباني لهذا المشهد قديما هي (جهة مكنون السيدة علم الآمرية زوجة الخليفة الآمر بأحكام الله منصور بن المستعلى بالله أحمد أبى الفاسم الفاطمي الذي تولى الخلافة بعد أبيه في سنة ٩٥٤ هـ ١١٠٠م وتوفى شهيدا سنة ٢٥٥ هـ ١١٣٠ م. وتولى بعده ابن عمه الحافظ لدين الله عبد المجيد حفيــد المستنصر ومكنون هو الاء ستاذ الذي كان برسم خدمتها ، ويقال له القاضي مكنون ، وكانت قدأم ت ببنائه في سينة ٨٢٥ ، وكان المباشر لهــذه العمارة أحد تابعيها المدعو أبا تراب واسمه تميم عساعدة أبي الحسن بمن الفائزي فعملت هذه القبة وهــذا الضربح وكمل بناءه في سنة ٣٥٥ ولا زالهذا البناء باقيا الى اليوم ( مسجل باللجنة عمرة ٧٧٣ ) ويوجد بدائرة القبر نقوش بالخط الكو في ومن بينها مذكرة تاريخية نصها ه مما أمر بعمله الجهة الجليلة المحروسة الكبرى الا مرية التي كان يقوم بأمر خدمتها القاضي أبو الحسن مكنون ، ويقوم أمر خدمتها الا مير السديد عفيف الدولة أبو الحسن عن الفائزي برسم السيدة رقية ابنة أمير المؤمنين على » ونسبة هذا المشهد الى السيدة المذكورة محل بحث ونظر وخلاصة ماظهر لنا أنه إن لم يكن من مشاهد الرؤيا على مايرو ابن الزيات فهو للسيدة رقية ابنة الامام. على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محد الباقر بن على زين العابدين ونستصوب ذلك لأدلة كثيرة تظهر للباحث وبهذا المشهد قبر السيدة عاتكة بنت. زيد بن عمر بن نفيل العدوى القرشي زوجة عهد بن أنى بكر الصديق الذي تولى حكمصر فى خلافة الامام على عليه السلام تز وجها المذكور بعد الزبير بن العوام

وعلماء النسب ويقال ان رقية هذه من الصالحات وعلى بابها قبر لخادم مكتوب ودخلت معه مصر ومات كلاهما بها ، والىجانب قبةالسيدة عاتكه " \_ قبرالسيد على الجعفري وهو أبو الحسن الصوفي بن يعقوب بن عيسي بن أسماعيــل بن جعفر بن ابراهم بن محد بن على بن عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب\_كان يلقب بالجارح لسكناه بكوم الجارح بمصر ترجمه الازورقاني في بحر الأنساب ووسمه بالتقديس والصلاح وأم أبيه الأعلى اسماعيل، رقية بنت موسى الجون بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط، وقد دفن تحت هذه القبة الى جانب قبرالسميد على المذكور نقيب أشراف مصر فى القرن التاسع وهو السيد حسن بن أى بكر الحسيني الارموي وقد سبق له في حياته أن عمر هذا المشهد وسكن بجانبه انظر الضوء اللامع ( ١٣٨ – ٣ ) وأصله من شرفاء الرملة من ذرية عبد الله بن الامام موسى الـكاظم ، ودفن به أيضا الشيخ أحمد بن محد الدميري أحد علمه المالكية \_ من أهل القرن التاسع ترجمه الحافظ في الضوء الخر الترجمة . مات في يوم الاربعاء ثاني عشر ربيح الاول سنة اثنين وأربعين وتمانمائة وصلى عليه بسبيل المؤمني ثم دفن بجوار ببته في تربة السيدة رقية بالقرب من المشهد النفيسي قريبا من قبرقريبه التاج بهرام، وبهرام المذكور هنا \_ هو بهرام بن عبد الله السلمي الدميري \_ ترجمـه السخاوي في الضوء ( ١٩ - ٠ - ٣) ولأحمد المدكور أولاد دفنو ا بهـذا المشهد ذكر منهم السخاوي عبد الفادر \_ قال في آخر ترجمته ودفن من الغد عند أبيه بمحل سكنهما (راجع ٢٦٣ - ؛ ) وفي مواضع من الضوء يترجم لأفراد من هذه الأسرة ويذكر دفنهم بهذا المشهد والغالب أن التربة التي دفنوا بها هي احدى الترب الموجودة هناك ؛ وفي رحبة المسجد قبر خاتمة المحققين النسابة أن الفيض السيد عهد بن عهد ان عهد بن عبد الرزاق الحسيني الشهير بالسيد مرتضي الزبيدي الحنفي ينتهي نسبه في مجد بن احمد المختفي بن عيسي مؤتم الاشبال بن زيد بن زبن العابدين وأصل سلفه من أشر اف واسط العراق وترجمته واسعة تناولها كثيرمن المؤرخين

علمه أحد خدام الخلفاء العبيدية و بالقرب من هذا المشهد قبور مجهولة الاسماء وبالقرب من هـذا المشهد داخل الدرب المسدود زاوية على طريق الماربها الشيخ العارف الصالح القدوة شيخ مشايخ السادةالصوفية شرف الدين بنالشيخ عد بن صدقة بن الأمير ركن الدبن عمر العادلي القادري الشافعي كان من علماء مشايخ الطريق وصنف كتابا سماه منهاج الطريق وسراج التحقيق جمع فيه أسماء المشا يخ الذين أخذ عنهم وهم أر بعون شيخا من مشاهــيرمشا بخ الأولياء و بين طرائقهم فيه وكيف الوصول اليهم خلفا عن سلف وأكثر عن قاضي القضاة عز الدين بن جماعة وكان بزى الجندي ثم تزيا بزي الفقرا، وصحب القادرية مات في سنة ثمان وثمانين وسبعمائة والزاوية الآن تعرف يزاوية تاج الدين العادلي وهناك قبر الشيخ هلال البرهاني وقبر الشيخ محد النحات وقبر الشيخ محد السلاوي وبالقرب منهم زاوية فيها قبرالشيخ الصالح العارف ناهض الدين أبي حفص عمر بن الراهيم بن على الكردى نفعنا الله تعالى به كان من أهل السلوك والحِــاهدات تو في رحمه الله تعالى يوم الاثنين بعد الزوال الرابع والعشرين من شهر رمضان سنة تسع وأربعين وسبعمائة قال الحافظ شرف الدىن العادلى انه أخذ عنه وأخذ العهد عليه بزاويته هذه التي دفن بها والشيخ عمر هذا صحب وأفرد لهابعض تلامذته تأليفامستقلا ولد سنة ١١٤٥ وتو في سنة ٢٠٦ه ١٧٩١م وضم محه على يمن الداخل الى قبة السيدة رقية و الىجانبه ضريح ز وجتهالسيدة أم الفضل زبيدة ماتت قبله في سنة ١١٩٦ و وجد عليها وجدا شديداً ودفنها بهذه التربة وعمل لها مقاما ومقصورة وستورا وفرشا واشترىمكانا بجواره وبني يه بيتا صغيرا وزاوية واستمر يلازم التردد الى قبرهاحتي توفاه الله وأوصى أن يدفن مجانبها و الزاوية المذكورة باقية الى هذا العهد وفي مقابلة ضريح السيدة أم الفضل ضريح السيدة الشريفة قاسمة من ذرية الشــيـخ عبد الفادر الجيــــلاني متأخرة الوفاة وهي جدة شيخ هذا المشهد الحالي المدعو الحاج أحمد بن مجد الاسكداري القادري

الشيخ الصالح أبا عبد الله مجد عرف بابن الحاج الفاسي وهوصحب الشيخ العارف بالله تعالى مجدا الزيات وقيل أبا الحسن الزيات (ثم ترجع الىمشهدالسيدةرقية) قال السيد الشريف النسابة في كتابه مرشدالز وار الى معرفة قبو رالصحابة وأهل البيت الأبرار أن عبد الله بن عمرو بن عثمان كانله أولاد ثلاثة مجد الديباج والقاسم ورقية المعلمها أن تكون هذه والله أعلم ( ثم تقصد قبر الشيخ عبدالله البلاسي ) (١) و بالقرب منه قبر الشميخ محد الليموني (ثم تقصد سوق ) المراغة نجد في وسط الطريق قبورا مبيضة يقال انها قبور سادة أشر اف ( وظاهر الحال ) أن هـذه الرحاب وما حولها كانت مقبرة وحدث هناك هذا البناء الذي حولها ( وبحرى هذه القبور) جامع القماح به قبر قال بعضهم إنه قبر سيدي أحمد الخبر عن نفسه وكان قبرا دارساً فرآه رجل فأخبره أنه فلان فبـناه وهو الآن يعرف في الخط بسیدی أنی بكر المعرف ( و بحرى هذا الجامع تربة ) قدیمة و بها قبر الی جانب قبر السفاريني قال بعضهم انه كان على البناء خشبة مكتوب عليها أم عد بن عهد بالسادة البنات البكر وهذ الاسم ليس له أصل ( وتجاهالتربة على الطريق ) مدرسة بها قبر الشميخ العارف الصالح الفقيه المعتقد زين الدين أبى بكر بن عبد الله الدهروطي السلماني توفى آخر شو السنة خمس وسبعين وسبعائة ودفن بزاويته وهي مشهورة ( ونقل ) عنه شيخ الاسلام سراج الدين بن الملقن الشافعي في كتاب حلية الأولياء عنه أنه كان يحفظ جملة من كتاب الشامل لابن الصباغ الشافعيوكان يخبر أن عمره مائة وعشر ونسنة (ثم تعود الى القبور) التي في وسط المراغة قبلها زقاق فيه تربة كبيرة وقبة وقبو ركثيرة تعرفالآن هتاك بتربةالسادة (١)هذا الضريجهو المعروف الآن بسيدي عد بن سيرين بأو لحارة البلاسي المذكور أصله من البلاس شرقية كان من مشايخ الطريقة الرفاعية أخذها عن الشيخ صالح البلاسي البطائحي المدفون بالبلاس وقد دفن بهذا المكان قديما زينب بنت محمود بن سيربن المفرى. وبها عرف المكارخ مخلاف ما نزعمه الناس .

﴿ ( ) مشهد السيدة تقيسة معروف بالفرافة بالمراغة والقبر الطويل قبلي شارع الزرايب وشرقى الشارع الموصل للسيدة جوهرة على يسار الداخل الى المنطقة المسلوكة الى القرافة وهي الواقعة على يسرة من يقصد المشهد النفيسي من الجهة البحرية بجاه سقاية الماء المنتهية محوش الشيمي وهي مدفونة هنا تحقيقا بمحل سكنها الموهوب لهـ من عبد الله بن عبد الملك بن مروان أخي زوجهـا المذكور وأمها لبابه بنت عبد الله بن العباس بن عبد المطلب وكانت زوجا للعباس السقاء بن على بن أى طالب فقتل عنها يوم الطف فهي عمة السيدة نفيسة بنت السيد حسن العلوى وشقيقة السيدة رقية بنت زيد يقال إنها دخلت مصر وماتت بها ، والى جانب مقام السيدة نفيسة المذكورة يحت القبة قبرا مسامتا للحائط الشه في فيــه السيد الشريف قاسم الحسني من ذرية زيد الجواد وهو الذي يذكره السخاوي هنا، وهــذاالمشهد مقصود بالزيارة ويعرف عند العامة بمعبد السيدة نفيسة وشرقى هذا المشهد من خارجه قبر خاتمة المحققين الشيخ عبد الحي الشر نبلالي الحنفي شيخ الحنفية بالديار المصرية ترجمه الجبرتي والمحيي في تاريخيهما والشرنبلالي بضم الشين مع الراء المهملة وسكون النون وضم الباء الموحدة ثم لام ألف نسبة الى شر اب لولة على غير قياس بلدة كباه منف بسواد مصر وبهــذه المنطقة قبر بلال أغادار السعادة المترجم في تاريخ الجبرتي في وفيات سنة ١١٧٠ وقبره عليه قبــة وبأعلا

السيارة في ترتيب الزيارة قبرها بالمراغة معروف مشهور ولقد غلط من قال انها نفيسة بنت الحسن الأنور والسبب في إشاعة ذلك أن جماعــة أرادوا أن يدفنوا ميتهم بهذه التربة فلما حفر وا وجدوا رخامة مكتو با فيها هذا قبرالسيدة نفيسة رضي الله عنها فأشاعوا أنها السيدة نفيسة المشهور ذكرها في الآفاق وقال بعضهم ان نفيسة بنت زيد المذكورة كانت زوجــة الوليد بن عبد الملك بن مروان وهو خليفة فيحتمل أنه طلقها وأنها قدمت الى مصر وتوفيت بها وقال بعضهم إنهـا هاتت في عصمته ولم يثبت أين ماتت بمصر أو بالشام أو غيرهمـا ولكن دخولها الى مصرمشهور (وزيد) هذا كان يعرف بالأبلج بن الحسن السبط ابن الامام على بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهم ( ثم ) تعود من هذه التربة طالباً طريق المشهد النفيسي تجد مدرسة (١) الصالح وهذه المدرسة بجوار المدرسة الأشرفيةوموضعها منجملةالبستان الذي أنشأه الملك المنصورقلاوون بابه نقوش مكتوب فيها اسمه وتاريخ وفاته وشرقى مشهد السيدة نفيسة قبر الشيخ احمد شاكر الشاذلي أحد المذكرين على الطريقة الشاذلية كان من موظفي جامع سيدي عبد الحق السنباطي بدرب عبد الحق برحبة التبن بعابدين وبنهاية هـذه المنطقة على ناصية الطـريق ضريح الشيخ حسن الشعار متأخر الوفاة توفى سنة ١٣١١ هـ (١) هي المعروفة الآن بتربة الست خاتون و بالتكية القادرية \_ وهي أم الصالح علاء الدين على بن المنصور قلاوو ن ولى عهد المملكة المصرية و هومدفو نبها الىجانب قبر و الدته خو ند فاطمة خاتون المذكبورة راجع المقريزي وابن اياس، وقد دفن بهذه التربة الملك الصالح الناصر مجد تو في سنة ٧٦١ ، والمدرسة الاشرفية التي يذكرها هي عــلي بعد خطوات منهاو تعرف بقبة الاشرف خليل وهي الأثر الثاني القلاووني الكائن يهذه المنطقــة (مسجل بنمرة ٧٧٥ ) و نسبته الى الأشرف خليل بن المنصور قلا و و ن ملك مصر و به سمى شارع الأشرف ، مات شهيد فتنة حـدثت بمملكته في سنة ٦٩٣ هـ. وبهذا الأثر قبره وقبر أمه

على يد الاميرعلم الدين سنجر الشجاعي في سنة اثنتين و ثمــانين و ستهائة برسم أم الملك الصالح علاء الدين على بن الملك المنصور قلاوون فلما كمل بناؤها نزل إليها الملك المنصور ومعه ابنه الصالح على و تصدقءند قبرها بمــال جزيل وجعل لهما وقفأ على القراءة على قبرها وغمير ذلك وكانت وفانها فى سادس عشر شو الىسنة ثلاث وثمانين و ستمائة (وهناك) قبوركثيرة مجهولة الأسما. والتواريخ (وهنـاك قبر بأرضخربة ) قال صـاحب المصباح إنه أبو عهد الحسيني وهو الآن معروف هناك بقبر أمير المؤمنين الخليفة المأمون وهذا القول ليس له صحة بلكلام مختلق لأنعلماء الأخبار والسيرأجمعوا على أن المأمون مات شهيدا في الجهاد بأرض الروم قريبا من طرسوس ليلة الخيس لأحدى عشرة ليلة بفيت من رجبسنة ثماني عشرة ومائتين ونزل في قبره حاتم ابن هر ثمة بنأعينأمير مصر من قبل الأمين و هذه القبة تعرف بقبة الهو ا، أنشأها حانم المذكور في أيام ولايته على مه ر في جمادي الآخرة سنة خمس و تسعين وهو أول من أنشأها وهي المعروفة بقلعة الجبل ( ولما ) جلس المأمون بهذه القبة ونظر الى خراب مصر وتغير أحوالها قال لعن الله فرعون حيث يقول: أيس لى ملك مصر فلو رأى العراق وخصبها وكان بحضرته عالم مصر سعيد بن عفير فقال ياأمير المؤمنين لانقل هذا فان الله سبحانه وتعالى قال « ودم نا ما كان يصنع فرعونوقومه وما كانو ا يعوشو ن» فما ظنك ياأمير المؤمنين بشيء دمره الله سبحانه وتعالىوهذا بقيته فأعجبه فىمقالته ووصل الىقفط مرز صعيدمصر ورأى بها من العجائب وفتح الأهرام بالجنزة وأمر ببناء مقياس مصر فبني ثم هدم ولم يبق له أثر والناس ينسبون له المقياس الموجود الآن وليس هــذا بصحيح فان الذي أنشأ هذا المقياس الموجــود في زماننا المتوكل على الله أبو العباس عبد الله ابن المعتصم ابن أمير المؤمنين هرون الرشيد في سنة تسع وأربعين ومائتين وأما المقايبس التي كانت قبل هـذا فكثيرة ذكر ناهـا في تار يخنا والله أعلم ( وفي قبلي هذه التربة تربة يقال لهــا تربة السيدة جوهرة).

وبها جماعة منهمالسيدة جو هرة المذكورة احدى خدام السيدة نفيسة (و بها) الشيخ مجد الدين الطويل ( / ) وغيره ( ثم تدخل الى المشهد النفيسي ) و هــذا المكانخطة مباركة وهيما بين الفطائع وبين أرضالعسكر ومكانالعسكرالآن هو الكوم الجارح وسبب تسميته بالعسكر أن مروان آخر خلفاء بني أمية الملقب بالحمار لما انهزم من عسكر بني العباس تبعوه إلى أن دخل الى مصر فعدى النيل الى قرية من قرى الجنزة يقال لها بوصير السدر فلحقه العسكر هناك فقتلوه في شهر ذي الحجة سنة اثنتين و ثــالاثين و مائة فلمــا رجع هــذا العسكر الى مصر بنوا هــذه البلدة ونزلوا بها وأنشأوا بها خطبة فسميت بأرض العسكر فكانت هذه ثاني خطبة بمصر فلم تزل هـذه البلدة عامرة الى أن أنشأ أحمد بن طولون بلدة القطائع في سنة خمس وخمسين ومائتين ثم أنشأ جامعه وهي ثالث خطبة بمصر وسبب تسمية كوم الجارح بهـذا الاسم أن رجلا يسمى الجـــارح من ولد الحرثبن عامرسكن في هذا الكوم فنسب اليه (وأما القطائع) فأرضها واسعةجدا وهي مرن تحتالقلعةوالميدان والفيباتالي باب القرآفة الىحدرة ابن قيحة ثم لما زالت الدولة الطولونية وخربت القطائع صارت تمرف بجنان بني مسكين وتعرف الآن بأرض الصفراءوموضع المشهد النفيسي يعرف بدرب السباع ( توفیت ) فی شهر رمضان سنة ثمــان ومائتین فأراد زوجهـــا اسحق المؤتمن برن جعفر الصادق أن يحملها ويدفنها بالمدينة الشريفة فسأله المصريون بقاءها عندهم فدفنت بحيث هي وقبرها معروف باجابة الدعاءوكان لها ﴿(١) وبها أيضا قبر الشيخ عمد عبد المجيد البرمو بى أحد المذكرين على الطريقة الشاذلية القاسمية المنسوبة الى الشيخ أبى القاسم عسرية أحد شيوخ المغرب وبها قبر السيدة سعدونة مزخدمااسيدة نفسة أيضاكما يذكر ذلكالسكري في مزاراته وقد تجدد هذا المشهد على عهد ساكن الجنان المغفور له عهد على باشا ومجدده عهو الحاج سر و رأغا أحد أغوات القصر في سنة ١٢٤٦ وهو صاحبالتر بة التي الى جانبه المدفون سا

ولدان من زوجها اسحق هما القاسم وأم كاثنوم وقيل ان أهل مصر جمعوا له اثني عشر ألف درهم فتركها مدفونة عندهم بمصر ( وقبرها ) أحد الأما كن الجاب فيها الدعاء بمصر وهيأر بعة، هذا وموضع سجن يوسف ني الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ومسجد نبي الله تعالى موسىعليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهو بأرض طرا والخدع الذي على يسار المصلى في قبــلة مسجد الأقدام بالقرافة الــكـبري ( ولم نزل ) الصالحون و الأئمة والفقهاء والقراء و المحدثون والعلماء يزورون مشهد السيدة نفيسة و يدعون عنده وهو مجرب باجابة الدعاء ( ومدفنها) عنزلها الذي كانت ساكنة به وكان وهبه لها أمير مصر السرى بن الحج فأقامت عدة سنين فلما مرضت حفرت قبرها بيدها في وسط دارها وكانت بحفر فيه في كل يوم قليلا الى أن تكامل الحفر فاتخذته مصلاها فكانت تنزل اليه وتصلى فيه وكان الامام الشافعي رحمه الله تعالى يأني دو وأصحامه الى زيارتها ، وكان قدومها هي وز وجها الى مصر لحمس بقين من شهر رمضان ســنة ثلاث وتسعين ومائة وقيل سنة ست وتسعين وقيل السبب في قدومها الي مصر أنها حجت ثلاثين حجة راكبة في بعضها وماشية في بعضها وكانت تقرأ القرآن وتفسره وتقول إلهي سهل على زيارة قبر خليلك ابر اهم عليه الصلاة والسلام فحجت سنة فلماقضت حجتها تلك السنة توجهت مع زوجها الشريف إسحقالمؤتمن بن جعفرالصادق ابن عد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم الى بيت المقدس الشريف وزارا قبر الخليل عليه الصلاة والسلام وأتتمن بعد زيارتها هيوز وجها الىمصر فيالتار يخ المذكور على اختلاف فيه وكان لقدومها الى مصر أمر عظيم فان ذكرها كان عندهم شائعا فلمسا بلغهم أنها قادمة من بيت المقدس تلقتها النساء والرجال بالهوادج من العريش ولم يزالوا معها حتى دخلت مصر فأنزلها عنده كبيرالتجار بمصر وهو جمال الدين عبد الله ابن الجصاص بالجم وقيل بالحاء وكان من أصحاب المعروف والبر والصدقة والمحبة في الصالحين والعلماء والسادة الاشراف فنزلت عنده في دار له فأقامتُ بها

عدة شهور والنــاس يأنون اليها من سائر الآفاق يتبركون بزيارتهــا ودعائها" ثم تحولت من هذا المكان الى مكانها التي هي مدفونة به وقدمنا أن أمير مصر المرى بنالحكم وهب لها هذا المكان (والآن) نذكر السبب في ذلك وهو أن الدار التي نزلت بها كان حولها جماعة من البهود و بالقرب منها امرأة بهو دمة لها ابنة زمنة لاتقدر على الحركة فأرادت الأم أن تذهب إلى الحمام فسألت ابنتها الزمنة أن تحمل الى الحمام فامتنعت البنت من ذلك فقالت أمها تقيمين في الدار وحدك فقالت لها أشتهي أن أكو ن عند جارتنا الشريفة حتى تعودي فجاءت الأم الى السيدة نفيسة واستأذنتها في ذلك فأذنت لها فحملتها ووضعتها في زاوية من البيت وذهبت ثم إن السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها توضأت. فجرى ماء وضوئها الى البنت المودية فألهمهاالله سبحانه وتعالى أن أخذت من ماء الوضوء شيأ قليلا بيدها ومسحت به على رجليها فوقفت في الوقت باذن الله تعالى وأقدمت تمشي على قدميها كأن لم يكن بها مرض قط هذا والسيدة نفيسة مشغولة بصلاتها لم تعلم ما جرى ثم إن البنت لما سمعت بمجيى أمها من الحمام خرجت من دار السيدة نفيسة حتى أنت الى دار أمها وطرقت الباب فخرجت الأم تنظر من يطرق الباب فبادرت البذت واعتنقت أمها فلم تعرفها وقالت لها منأنت فقالت لها: أنا بنتك، قالت لها وكيف قضيتك فأخبرتها عا فعلت فبكت الأم بكاء شديدا وقالت هذا والمدالدين الصحيح وما كن عليه من الدين القبيح ثم دخلت فأقبلت تقبل قدم السيدة نفيسة وقالت لهما امددي يدك أنا أشهد أن لا إله الا الله وأنجدك مجد رسول الله فشكر تالسيدة نفيسة ربهاعز وجلوحمدته على هداها وانقاذها من الضلال ثم مضت المر أةالي منزلها فلما حضر أبو البنت وكان اسمه أيوب ولفبه أبو السرايا وكان من أعيان قومه ورأى البنت على تلك الحالة ذهل وطاش عقله من الفرح وقال لامرأته كيف كان خبرها فاخبرته بقصتها مع السيدة نفيسة فرفع اليهودي رأسه الى السهاء و قالسبحانك هديت من تشاء وأضالت من تشاء ، والله هذا هو الدين الصحيح ولا دين إلا دين الاسلام ثم أنَّى الى باب السيدة نفيسة فمرغ خديه على عتبة بابها ونادى ياسيدة ارحميني واشفعي لمن هو في ظلام الضلال قد تاه، ومن دينه قد أبعد، وأقصاه، فرفعت طرفها الىالساء ودعت له بالهداية فأسلم وقالأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك مجد رسول الله ثم شاع خبر البنت و اسلامها و اسلام أمها وأبيها وجماعة من الجيران اليهود (يقال) ان عدد من أسلم في هذه الحادثة تسعون شخصا أو دارا في ذلك النهار وتلك الليلة ، قال فلمـــا أسلم أهل ذلك الكرامة بين الناس فلم يبق أحد الا يقه له زيارة السيدة ، فعظم الأمر وكثر الناس والخلق على بابها فطلبت عند ذلك الرحيل الى بلاد الحجاز عندأه لمهافشق ذلك عليهم فسألوها فى الاقامة فأبت فاجتمع أهل مصر ودخلو اعلى أمــيرمصر السرى بن الحـكم فاستندوا عليه في ذلك فبعث لهاكتابا ورسولا بالرجوع عما عزمت عليه فأبت فركب بنفسه وسألها الاقامة فقالت إنى كنت نويت الاقامة عندهم وانى امرأة ضعيفة فأكثروا على فىالاتيان وشفلوني عنعبادتي وجمع زادي لمعادي، ومكانى هذا لطيف؛ وقد ضاق مهذا الجمع الكثيف فقال لها السرى انى سأزيل عنك جميع ماشكوتيه، وأسهل لك الا مرعلي ماترضينه ، أما ضيق مكانك فان لى داراً واسعة بدرب السباع ، وأشهد الله أنى قد وهبتها لك وأسألك أن تقبليها مني ولا تخجليني بالرد على ، قالت اني لا أردك على خير تفعله ، فعظم فرح السرى بقبولها منه ، فقالت كيف أصنع بهذه الجوع الوافدين على ، فقال تقرر بن معهم أن يكون لهم يومان في الجمعــة وباقي أيامك تتفرغين لخدمة مولاك اجعلي يوم السبت ويوم الاربعاء ففعلت ذلك في حال حياتها ، واستمر الامر على ذلك الى أن توفيت فيهذا المكان حسب ماتقدم وكراماتها كثيرة ومناقبها جميلة وآنما ذكرنا هذه الكرامة لانها أولكرامة وقعت لها عصر ( وكان الامام الشافعي ) رحمه الله تعالى اذا حضر اليها هؤ وأصحابه للزيارة والتبرك تأدبوا معها غاية التأدب ( وكذا ) كان يفعل الشيخ الامام العلامة

سفيان الثوري مع السيدة رابعة العدوية لماكان يتردد اليها ليسمع كلامها (وقد ادعى) قوم أن السبيدة نفيسة ورابعة العبدوية كانتا متعاصرتين وايس الامر كذلك فان السيدة رابعة العدوية أم الخير ابنة اسماعيل البصرى توفيت سسنة خمس وثلاثين ومائة في خلافة السفاح ، وكان مولد السيدة نفيسة في سنة خمس وأربعين ومائة ، فكان بين مولد السـيدة نفيسة وموت رابعة العــدوية عشر ســـنين فبطل قول من ادعى ذلك ( واسم ) رابعــة كثيرغير أن الاعيان منهن ثلاثة : رابعة العــدوية المقدم ذكرها ( والثانيــة ) رابعة ابنة اسمعيل الدمشقية وقد شاركت الاولى في اسمها واسم أبيها (والتالثة) رابعة بنت ابراهيم بن عبد التمالبغدادية تسمى رابعة بغددا ، ( فأما رابعة العدوية ) فان قبرها بالبصرة معروف هناك مشهور، ( وأما رابعة الدمشقية ) فانها وفيت بالفــدس الشريف ودفنت على رأس جبــل معروف هناك بالطور وانما عرفت بالقدسية لكونها دفنت هناك وبعض الناس بزعم انها رابعة العدوية و ليس كذلك ( و أما رابعة البغدادية ) فأمها تو فيت ببغداد ودفنت بها في يوم الا حـــدحادي عشر ذي القعدة سنة ثمــاني عشرة و خمـــائة و الله تعالى أعلم ( ومما بحكى )ايضا من مناقب السيدة نفيسة أن رجلا تزوج باهرأة ذمية فرزق منها ولدا وكبرالولدثم سافر فأسرفى بلاد العدو فجعلت أمــه تدخل البيع وتنضرع وولدها لايأنى فقالت لبعلها بلغني أن بين أظهركم امرأة يقال لها نفيسة بنت الحسن الانور اذهب اليها لعلمًا تدعو لولدى أن يأنى فان بجا آمنت على يدبها فخرج الرجل فأتى معبدها فقص علمها القصة فدعت له فعــاد الى ز وجته فأخبرها فلماكان الليل اذ بالباب يطرقفقامت المرأة ففتحت الباب فاذا ولدها قد جاء فقالت له كيف كان أمرك قال لم أشعرالا ويد وقعت على القيد وسمعت قائلا يقول أطلقوه فقد شفعت فيه نفيسة بنت الحسن ف شعرت حتى وقفت على هذا الباب فاسلمت المرأة وحسن اسلامها (وحكى) أيضا عن القاضي ابن مبسر أنه قال إن النيل توقف في زمانها فأتو ا المها فأخرجت

البهم قناعا فجعلوه في النيل وهم ينظرون الى البرين أسودين فعلا الماء البرين وأوفى النيل وحكى بعض مشايخ مصر أنه كان في حال حياتها أميرظالم فطلب انسانا ليعذبه ظلما فمر ذلكالانسان بالسيدة نفيسة واستجاربها فقالتله بعدأن دعت له بالخلاص منه امض حجب الله تعالى عنك أبصار الظالمين فضي ذلك الرجل مع أعوان الاميرالظالم الى أن وقفوا بين يديه فقال الامسير لاعوانه أبن. فلان قالو اإنه و اقف بين بديك فقال الأمير والله ماأر اه فقالو ا انه م بالسيدة لقيسة وسألها الدعاء فقالت له حجب الله تبارك وتعالى عنك أبصار الظالمين فقال أو بلغ من ظلمي هذا كله أن يحجب الله عني المظلوم بالدعاء يارب إني تائب اليك ثم كشف رأسه فلما تاب و نصح في توبته نظر الرجل و هو واقف بين يديه فدعا به وقبـل رأسـه وألبسه أثوابا سنية وصرفه من عنـده شاكرا ثم انه جمع ماله و تصدق به على الفقراء والمساكين وأرسل الى الســيدة نفيسة بمائة ألف درهم وقال هذه شكرا لله تعالى من عبد تاب الى الله تعالى فأخذت الدراهم وصرتها صررا بين يديها وفرقتها عن آخرها وكان عندها بعض النساء فقالت و احدة لها ياسيدني لو تركت لنا شيئا من هذه الدراهم نشتري به شيئًا نفطر عليه قالت لها خذى غزل يدى بيعيه بشيء نفطر عليه فذهبت المرأة و باعت الغزل بشيء يفطر و ن عليه و لم تلتمس من ذلك المال شيئًا ( وحكى ) ابن الزبات في الكواكب السيارة أن من غريب مناقب السيدة نفيسة بنت الحسن أن امرأة عجوزًا لها أربعة أولاد بنات كن يتقو تن منغزلهن من الجمعة الى الجمعة فأخذت أمهن الغزل لتبيعه وتشترى بنصفه كتانا ونصفه مايتقوتن به على جارى العادة ولنت الغزل في خرقة حمراً، ومضت الى نحو السوق فلما كانت في بعض الطريق اذا بطائر انقض عليها وخطف الرزمة الغزل ثم ارتفع في الهواء فلما رأت العجوز ذلك سقطت مغشيا عليها فلما أفاقت قالت كيف أصنع بأيتاى قد أهلكهم الفقر والجوع فبكت فاجتمع الناس علمها وسألوها عن شأنها فأخبرتهم بالقصة فدلوها على السيدة نفيسة وقالوا لها استليها الدعاء

فان الله سبحانه وتعالى نزيل مابك فلما جاءت الى باب السيدة نفيسة أخبرتها بما جرى لها مع الطائر وسألتها الدعاء فرحمتها السيدة نفيسة وقالت اللهم يامن علا فاقتدر وملك فقهر اجبرمن أمتك هذه ماانكسرفانهم خلفك وعيالك وأنت على كل شيء قدير ثم قالت اقعدي انالله على كل شيء قدير ففعدت المرأة تنتظر الفرج وفي قلبها منجوع أولادها حرج فلماكان بعد ساعة بسيرة اذا بجماعة قد أقبلوا وسألوا عن السيدة نفيسة وقالوا انلنا أمرا عجيبا نحن قوم مسافرون لنا مدة في البحر ونحن بحمد الله سالمون فلما وصلنا الى قرب بلدكم انفتحت المركب التي نحن فيها ودخل الماء وأشرفنا على الغرق وجعلنا نسد الخرق الذي انفتح فلم نقدر على سده و اذا بطائر ألقي علينا خرقة حمراء فمها غزل فسدت الفتح باذن الله تعالى وجئنا بخمسائة دينار شكرا على السلامة فعند ذلك بكت السيدة نفيسة وقالت إلهي وسيدى ومولاي ما أرحمك وألطفك بعبادك ثم طلبت العجوز صاحبة الغزل وقالت لهابكم تبيعين غزلك؛ ففالت بعشر من درهما فناولتها ذلك فأخذته وجاءت الى أولادها فأخبرتهم بما جرى فتركن الغرل وجئن الى خدمة السيدة نفيسة وقبلن يدها وتبركن بها ( وأما ) من اقبل على زيارة السيدة نفيسة في حال حياتها و بعد مماتها من العلماء و الخلفاء والأمراء والفضاة والحدثين والأولياء والصالحين فخلق لابحصي عددهم ( وقد ذكر ) بعض الناس جماعة قليــلة منهم تركناها خوفا من الاطالة (قيل) ان الخلعي كان يقول عند زيارتها:السلام والتحية والاكرام، من العلى الرحمن علىالسيدة نفيسة الطاهرة المطهرة، سلالة البررة وابنة علم العشرة. الامام حيدرة السلام عليك يا ابنة الامام الحسن المسموم ، أخي الامام الحسين سيد الشهداء المظلوم، السلام عليك يا ابنة فاطمة الرهري؛وسلالة خديجة الكبرى رضي الله تبارك وتعالى عنك وعن جدك وأبيك وحشرنا في زمرة والديك وزائريك اللهم بماكان بننك وبين جدها ليلة المعراج اجعل لنا من همنا الذي نزل بنا الفرج واقض حوا مجنا في الدنيا والآخرة يارب العالمين (وزاد بعضهم) علىهذا الدعاء ألفاظا أخر فقالاالسلام

والتحية والاكرام على أهل بيت النبوة والرسالة والسلام والرحمة على بنت الحسن الأنور بن زيد الابلج بن الحسن السبط ابن على المجتبي وابن فاطمة الزهراء أنم غياث المكل قوم فى اليقظة والنوم فلا يحر م فضلكم الا محروم ولا يطرد عن با بكم الا مطرود، ولا يواليكم الا مؤ من تنى ولا يعاديكم الا منافق شقى، اللهم صل على سيدنا عد وعلى آله وأعطنى خير ما رجوت بهم و بلغنى خير ما أملت فيهم، يا آل بيت المصطنى الماالسرور والسلامة فيكم جئتكم قاصداً فبالله أقبلونى فقد حسبت عليكم اللهم

یارب إنی مــؤ مــن بمحمد وبا ّل بیــت محد منــوالی فبحقهم کن لی شفیعاً منقذا من فتنة الدنیا وشر ما ّلی ( وکان ) بعضهم یقول

یابنی الزهراء والنورالذی ظن موسی أنه نار قبس لاأو الی قط من عــا دکموا إنه آخر سطر فی عبس

(ولما توفيت) السيدة نفيسة بنى لها السرى بن الحكم ثم جدد البناء كما هو مكتوب على اللوح الرخام على باب ضريحها وهو الذى كان مصفحا بالحديد بعد البسملة مامثاله نصر من الله وفتح قريب لعبد الله و وليه منقذ أبى تميم الامام المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آ بائه الطاهرين وأبنائه الأكمين (أمر) بعمارة هذا الباب السيد الاجل أمير الجيوش سيف الاسدلام قاضى الأنام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين عضد الله به الدين وأمتع بطول بقائه المؤمنين، وأدام قدرته وأعلا كلمته وشد عضده بولده الأجل الأفضل سيف الاسلام، جلال الأنام ناصر الدين خليل أمير المؤمنين، بطول بقائه زادالله في علاه، وأمتع أمير المؤمنين بطول بقاه في شهر ربيع الآخر سنة اثنتين و ثمانين وأربعمائة (وأما القبة) التي على الضريح فالذى جددها الخليفة الحافظ لدين الله

عبد المجيد العلوى الفاطمى وذلك فى سنة اثنتين و ثمانين و محسمائة وهو الذى أمر بعمل الزجاج فى المحراب ثم أخذ أرباب الدولة فى العارة بجو ارضر يحها تبركا بها قديما وحديثا (١) ( فنهم ) الستر الرفيع والحجاب المنيع أم السلطان الملك العادل سيف الدين أبى بكر بن أبوب بن شادى الكردى أنشأت رباطا (٢) بجو ارها ثم ان الملك الناصر عهد بن قلا و ون أمر بانشاء جامع بخطبة وشيد بناءه وصار الناس يتقر بون إليها بالبناء حول ضربحها

ولما توفى الخليفة أمير المؤمنين أبو العباس أحمد بن حسن العباسى المعروف بالأصم فى ثانى جمادى الاولى سنة احدى وسبعمائة فى دولة الملك الناصر عجد بن قلاوون تولى الغسل والصلاة عليه بالجامع الطولوني شيخ الشيوخ كريم الدبن الايجى أمر السلطان الناصر عجد بن قلاوون أن يدفن بالمشهد النفيسي ودفن هناك بجوارها وبنيت له قبة (٣) وكانت جنازته مشهودة وكانت مدة خلافته أربعين سنة وهو أول خليفة دفن بمصر من الخانفاء العباسيين وكان

(۱) المسهد على حالته التى هو عليها الآن من تجديد خديو مصر السابق عباس باشا حلمي الثاني أمر بتجديده في أوائل القرن الرابع عشر الهجرى (۲) هذا الرباط دثر الآن وبقيت منه بقية لليوم معر وفة (۳) هذا المشهد كائن بالجهية الشرقية البحرية للمشهد النفيسي مسجل باللجنة رقم ۲۷٦ بني على عهد الخليفة الحمر انته أبو العباس احمد بن حسن بن على . قال السيوطي في ترجمته في حسن المحاضرة (ج ۲ ص ۶٤) ودفن مجوار السيدة نفيسة في قبة بنيت له وهو أول خليفة مات بها من بني العباس ، وتوفى الخليفة المذكور في سينة مدفنا لهم فكان كل من مات منهم دفن بها حتى جمعت كثيرا منهم عد منهم صاحب المحكوكب السائر . أمير المؤمنين يوسف والأمير خليلا والأمير سلبان والأمير الأمير ها التوفيقية المدكوكب السائر . أمير المؤمنين يوسف والأمير خليلا والأمير سلبان والأمير المنهم التوفيقية أحمد والأمير هاشها العباسي والامير سلبان والامير أبا بكر . وفي الخطط التوفيقية ان محت هذه القبة سيتة قبو رعلي كل قبر تركيبة محيط بها دائر من الخشب ان محت هذه القبة سيتة قبو رعلي كل قبر تركيبة محيط بها دائر من الخشب

أول دخول هذا الخليفة يوم الخميس السادس عشر من صفر سنة ستين وسنمائة في دولة السلطان بيبرس البندقداري وكانت إقامته اولا بالقاعة بالبرج الكبير الى ثامن المحرم سنة احدى وستين وسمائة فعقد له السلطان مجلسا عظما بالقضاة الأربع وأرباب الدولة بالايوان لأخذ البيعة للخليفة وقراءة نسبه وتابعه أعيان الدولة والسلطان وخطب باسمه على المناء وأنزل بظاهر الحبش فسكن هناك مكتوب عليه آيات قرآنية واسماء المدفونين في القبر ومكتوب على القبر الأول . الذي عن يمين الداخل السيد حسن العباسي مات في جمادي الآخرة سنة ١٩٩٨ وعلى الثانى الطفل الشهيد عمر ، وعلى الثالث أسماء جملة من الخلفاء ، وفي رحبة هذا المشهد قبور لبعض ذومهم وفي مقابلتها قبر اسحق ألانصاري قاضي دار الخلافة العباسية وهو الى جانب قبر المرحوم مجد فريد بك مكتوب على دائره اسمه وتاريخ وفاته وآية الكرسي وفي هذه المنطقة بالجهة الشماليةللقبة العباسية قبو رجماعة من امراء مصر في زمن|المماليك . منها قبرالأمير مجد أغاسد ر والامير حسن والامير عبد الله والامير على جور بجي والاميريوسف ايوب وغالبهممن وفيات أواسط وأواخر القرن الثاني عشر وعند الخروج من باب مدفن هؤ لاء الأمراء تجد في الجاهك الى مشهد السيدة جوهرة تربة حديثة بازاء الحائط البحري بهما قبر رجل مجذوب يدعى بالشميخ احمد القلبوني متأخر الوفاة والىجانب قبر القاضي اسحق كاسبق قبر المرحوم علم بك فريد رئيس الحزب الوطني رحمه الله . مكتوب عليه مذكرة تار نخية نصها

بسم الله الرحمن الرحم . ومن بخرج من يبته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله . هذا قبر امام المجاهدين . والمثل الأعلى لخدام الوطن الرئيس العظيم عهد فريد بك رئيس الحزب الوطنى المصرى ؛ ولد بمصر يوم الاثنين ٧٧ رمضان سنة ١٢٨٤ وتوفى الى رحمة الله تعالى بمدينة برلين حاضرة المائيا يوم السبت ٧٧ صفر سنة ١٣٣٨ ونقل الى الديار المصرية ودفن هنا يوم . الاربعاء ٢٧ رمضان سنة ١٣٣٨ عقب غروب الشمس

الى حين وفانه ( ثم ولى الخلافة بعده ) ولده أبو الربيع سليمان بعهد من أبيــه ولقبه المسة كمفي بالله وكان عمره إذ ذاك عشرين سنة تقريبا وسكن بمسكن أبيه بالكبش وقد أفردنا لمن ولى الخلافة من لدن أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه الى يومنا هذا مجلداعلى حدته وليس غرضنا في هذا الكتاب إلاذكر المزارات وأرباب الولايات، وانما نذكر غيرهم على سبيل الاستطراد لا غير والمشهد النفيسي صار نظره تحت الخلفاء العباسية وأول من تولي النظر عــلي المشهد النفيسي المعتضد بالله أبو الفتح أبو بكربن المستكفي بالله بتوقيع سلطاني يوم الخميس ثالث عشر صفر سنة اثننتين وخمسين و سبعمائة من السلطان الملك الناصر حسن( وبحُوار المشهد ) المذكور قبور جماعة من العباسيين ( ومن جهة الرباط العادلي بجــد تربة بني المصلي الاشراف ) وتدخل اليها من تربة الخلفاء وهي مرن الدفني القديمة وتعرف ببني المصلي وسمى جــدهم بالمصلي لـكثرة -صلاته أو سمى بالمصلى لأن بعضالز نادقة رمى النار فى منزله وهو يصلى فاحترق المنزل كله وهو لا يلتفت في صلاته ، وهم بيت كبير في الأشراف معروف ببني المصلي ( ومن جهة الغرب ) قبور جماعة من الفاطميين وقبل خروجك من بابها الشرقى قبة (١) بها السيدالشريف عد بنجعفر الحسيني) و قيل انه الحسن بن (١) هذه القبة لازالت باقية لليوم تعرف بسيدى موفى الدين في الجهةالغربية البحرية للمشهد النفيسي و بها قبرالشريف المذكور وهو مجد بن جعفر بن عهد ابن اسماعيل الامام بنجعفر الصادق \_ أصله من الاسرة الاسماعيلية التي زحت الى مصر في القرن الثالث الهجري في سنة ٢٦١ ( انظر انعاظ الحنفا بأخبار الفاطمين الخلفا للمقر نزى ) وعلى باب هذه القبة قبر الشيخ ابو القاسم الصغير بن احمدبن عبداارحيم بن نجم بن طيلون المراغى المالكي أحد قضاة مصر توفي سنة ٨١١ ترجمه ابن حجر في رفع الأصر وابناء الغمر \_ وهو من أسرة عرفت ببني المراغى تسمى منهم ثلاثة بأبي القاسم في نسق واحد منهم هذا وابو القاسم على المراغى تو فى سنة ٧١٦ بأخيم وله مقام بز ار بها وأبو القاسم محد المدعو الكبير

طاهر ( قال ) الحميدي كان على دين وقد ألزمت بطلبه فجئت الى هـذا القبر وقرأت به شيأ من الةرآن و بكيت وإذا بامرأة سمعت فدفعت الى قـلادة ذهب وقالت لي خذ هذه القلادة لأجل صاحب هذا القبر فأخذتها وانصر فت فلم أمش الا خاوات يسيرة واذا بصاحب الدين قد أقبل فلما رآني تسم في وجهي وقال لي ردعلي المرأةالقلادة التي أخذنها منها فأنا أحق مهذا الأجر منها وثوابه فسأله عن سبب ذلك و من أعلمه به فقال رأيت صاحب هذا القبر و عاهدني على قصر في الجنة إن صفحت عنك نم إنه كان في يده ستة در اهم فدفعها لى وله كرامات لا تحصي و قد جرب هذا المكان باجابة الدعاء (وقبلي هذا المشهد) من جهة حائط السور قبوركثيرة ﴿ وهناك قــــر حجر يعرف بقر اسمعيل المفلوج) يقال إنه صامالدهم أربعين سنة الا الأيام المكر وهة ( و مها) قبر الشيخ الصالح فتح المرخم (وفي غرب هذه الفبور على الطريق تربة مشايخ الهنود ) تجدد هناك زاوية بها قبر الشيخ الصالح العارف أبي الفضائل عد بن الشيخ الصالح القدوة أبي مجد عبد الله من مجد المرتعش النيسابوري الأصل) كان له طريقة معروفة في التصوف ولسان طلني وكلام مفيد وطاف على مشايخ المدفون أخريات القرافة قبلي عين الصيرة على مقربة من قباب بني المغربي تو في سينة ٦٨٣ ، و بالسلوك من هذه المنطقة الى داخل جبانة السيدة نفيسة يوجد هناك أثر لم يدركه السخاوي وهو جامع الامــير أز دمر المعروف بالزمر وقد وجدناتر جمة للا مير ازدمرمنشي، هذا المسجد في الضوء اللامع ج ٢ ص٥٧٧ ترجمه في حياته . و هو الامير ازدمر على باي الدواداركان من مماليك الاشرف قايتهاي وولي عدة وظائف الى أن ترقى الى الداوادارية الكبرى فبقي بها الىسنة ٧.٧ ومات في سنة ١٠٣ ودفن بتربته بالقرب من باب الزغلة جنو بي المشهد النفيسي وفي موضع من هـذه المنطقة زاوية الشيخ ضيف الله شــيخ الطريقة المنسوبة اليه وهي شعبة من الخلوتية البكرية متأخر الوفاة

البــلاد الاسلامية وأخذ عنهم ثم قدم الى الديار المصر بة على أحسن طريق بعد موت أبيه فى سنة أربع وأربعين و ثلثيائة ، فأقام عصر يفيد الطالبين والراغبين الى أن توفى فى شعبان سنة خمس وخمسين وثلثمائة ويقــال آنما سمى المرتعش لأنه كان يرد عليه حالة ينزءج منها قلبه حتى يكشف له منها فيرى ما في اللوح منتقشا (ثم تفصد مشهد السيدة آسية ) تجد قبل الوصول اليه على الطريق والسور قبرين ( الأول ) هو قبر الرجل الصالح أن جعفر الناطق (حكى) القاضي ابن مبسر أن الأمير بهاء الدين قراقوش أراد أن يحفر هذا المكان فلما حفر بعض الأمراء به سمع قائلا يقول من جوف هذا القبر أمسك يدك. فيبست يد الامير فقال له المجتمعون مابك ? فقال لهم: سمعت كلا ما من هذا القبر و إنى كاما أردت أن أعمل تمسك يدى وأنا أشهد أن لا إلاه الا الله وأشهد أن بحدا رسول الله (والفبر الثاني هو قبر القاضي الاجل الصالح مالك بن سعيد بن مالك الفارقي ) قيل انه كان قاضي طر ابلس الغرب ثم و لى بمصر يــوم الجمعة سابع عشر رجب سنة أهــان وتسعين وثلثمائة من قبل الحـاكم بأمر الله الفاطمي ثم في الخامس من ذي القعدة سنة أربع وأربعمائة انتزعت منه لمظالم وأعيدت الى ولى عهــد المسلمين وأحضره الحاكم عنده وأمره أن يكتب سبالصحابة على أبواب المساجد فلم يكتب على المساجد الا قوله: «لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة» ثم عاد اليه فقال له فعلت ماأمرتك به أ فقال نعم فعلت ماير ضي الرب عز وجل، فقال له وما هو ? فقرأ الآيات ثم انصرف فأمر بضرب عنقه فضربت في يوم السبت لا وبع بقين من شهر ربيع الآخر سنة خمس وأربعمائة ( وكان ) محمـودا في ولايته عفيفا عن أموال الناس لابخــاف في الله لومة لائم و كانت ولايته مصر قاضيا سنتين و تسعة أشهر رحمة الله تعالى عليه ( و بحرى هذه القبور الى الشرق قبر الشيخ العارف عبدون ) كان معدودا من رجال الطريقة وهــذه الخطة طولا وعرضا معروفة بخطة غافق بن الحرث بن وعك بن عدنان بن عبد الله بن الازد الازدي فهي منخطط الصحابة وتعرف

الآن يسور الفرافة وتربة السيدة آسية وباب الزغلة وتعرف قديما بوادي موسى ( وسبب ) ذلك أن بالقرب من قبر مالك من سعيد والناطق أبي جعفر مسجداً كبيرا واسع الرحاب والبناء أمر بانشائه عمــران بن موسى النجار مولى غافق الذي نسبت اليه هذه الخطة وكثير من الناس يزعم أن موسى الني عليه وعلى نبينا الصلاة السلام صلى بهذا المسجد وايس بصحيح وكان عمران هذا مشهورا بالخيروالمعروف وقد جـدد في مصر والقرافة بهذا الخط أماكن كثيرة فنسبت لطول الزمان ويقال انه أوصىأن يدفن فىأرض مولاه غافق فدفنالى جانب مسجده فی سنة أربع وتسعین و مائة ( والصحیح ) ان وادی موسی ابن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنما هو بالبحيرة و هو المكان الذي ألقى فيه عصاء موسى بن عمـران عليه وعــلى نبينا الصلاة والسلام وهو ميل في ميل فلما ألقى موسى عصاه سدت الأرض وكان اجماعهم بالأسكندرية ويقال إن ذنب الحية بلسغ وراء البحيرة ثم فتحت فاها فكان ثمانين ذراعا فاذا هي تلقف مايأفكون أي يكذبون ويزورون على الناس فابتلعت جميع ماألقوا وقصدت الناس فهلك منهم في الزحام خمسة وعشرون ألفائم أخذها موسى فصارت عصا كما كانت ( قيل ) إن السحرة كانو ا من سبع مدائن وهي شطا وأبو هبير، و بنا وأبو قير وأرمنت واتر يبوانصناوكانواسبعينألقا معكلساحر حبل وعصى قيل إن الذين خرجوا مع موسى عيه الصلاة والسلام كانوا ستبائة ألف وخمسائة وبضعأ وسبعين رجلا سوى الذرية والهرمى والزمني وكانت الذريه ألف ألف ومائتي ألف وقيل إن الذين خرجو اسع يوسف الصديق عليم الصلاة والسلام عند ملاقاة أبيه يعقوب اسرائيل عليهما الصلاة والسلام كانوا أربعمائة ألف من الجند وخرج معهم أدل مصر ودخل يعقوب عليه الصلاة والسلام ومعه أولاده وأولا أولاده وكانوا اثنين وسبعين انسانا ما بين رجل وامرأة (ثم تقصد الى تر بة السيدة آسية بنت مزاحم) بن خاقان ابن عرطوخ التركي الذي كان أمينا على مصر من قبل المتوكل العباسي لثلاث

خلون من شهر ربيـع الأول سنة ثلاث وخمسين ومائنين فالهمه الله العــدل في مصر ومنسع النساء من الحمامات والمقابر وسنجن المخنثين والنوائح ومنسع من الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات الخمس وأمر الناس أن يصلوا التراويح خمسة وكان أهل مصر يصلونها ستة قبل ذلك و منع من التثويب بالاذان يوم الجمعة في مؤخر المسجد كل ذلك في سنة ثلاث وخمسين ومائتين ثم مرض فاستخلف ولده أحمد (ثم توفى مزاحم بن خاقان) في ليلة الاثنين لخمس خلون من المحرمسنة أربع و خمسين ومائتين ( ثم قام ولده أحمد ) واليها بمصر الى أن توفى بها لسبع خلون من شهر ربيح الآخر سنـــة اربع و خمسين ومائتين ودفن الى جانب ابيه ثم تأخرت آسية ابنته وكانت من حيند خلت على أبيها اعتزلت عنه وعن إخونها واشتغلت بالعبادة وزيارة القرافة وكان غالب اقامتها بمشهد السيدة نفيسة وهديت الى الظاعة بعدد أن علمت أنها أشرف بضاعة فاشتهرت عند الناس بالخير والصلاح وبعد أذلاح عليها الفلاح عكف عليها الخاص والعام في المساء والصباح ( فلم نزل على ذلك الى أن توفيت الى رحمة الله تعالى في سنة تسمع وخمسين وماثنين ) ودفنت الى جانب أبيهـا وأخيهــا وظهر اسمها وترك اسم أبيها وأخيها وصارت الخطة كلها لاتعرف الابها (وقد اختلف ) أرباب التو اربخ في نسبها ففال بعضهم آسية بنت من احم بن الرضي ابن سهیون بن خاقان أحــد وكلا، ابن طولون ( وقیل هي آسية بنت زرزور بنت خمار ویه بن احمد بن طولون (وقیل) هی آسیة بنت مزاحم بن مطر بن خاقان و الصحيح الأول وأما العامة من اهل مصر ثمن خرافاتهم أنه قبر آسية بنت من احم امرأة فرعون قيل انها ابنة عمــه وقيل انها ابنة ملك عين شمس التي هي الآن مدينة خراب شرقي المطرية وهذا القول غير صحيح لأن التواتر بهذا منقطع والزمان بعيــد ( وكان الرجل ) الصالح العارف الواعظ أبو الفضــل ابن الجوهري يعظ الناس تبركا بهـذا المكان والخط ولم بزل هذا المكان عامرا الى أيام العاضد العبيدي فدخل الفرنج مصر وأرادوا بأهل مصر والقاهرة

شرا لضعف المتولى عليهماو وزيره شاور فأشارعلي الناسبوقو د النارفي وجوه الكفارفعادت النارعلي بيوت أهل مصروز ادت وأضرمت حتى صارمنها هذه الكمان والخرائب( وكانت ) هذه الواقعة في سنة أربع وستين و خسمائة ( وتقصدالي مقا برمصر فتجد في الطريق المشهد المعروف بزيد بن على زين العابدين بن الحسين بن الامام على بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه) هذا المشهد فيما بين الجامع الطولوني ومدينة مصر تسميه العامة زين العابدين وهو خطأوا عا هومشهد زيدكما تقدم ولم. يكن بالمشهد المذكور الاهامة قدم بها أبو الحكم بن أنى الاص الأموى يوم الأحد لعشر خلون من جمادي الآخرة سنة اثنتين وعشرين ومائة وقيل انه لما صلب كشفوا عورته فنسج العنكبوت عليها فسترها ثم انه بعد ذلك أحرق وذرى في الريخ ولميبق الارأسه التي عصر وهو مشهد صحيح لأنه طيف به في مصر ثم نصب على المنبر بالجامع عصر فسرق ودفن في هذا الموضع ثم بعد مدة بني عليها هذا المشهد المذكور ( وكنيته ) أبو الحسن وهو الذي ينسب اليه الشيعةالزيديون قال الأمام الأعظم أبوحنيفة النعيان شاهدت زيد بن على كما شاهدت أهله فما رأيت في زما: أفقه منه ولا أعلم ولا أسرع جوابا ولا أبين قو لا لقد كان منقطع القرين ، ولما بلغ الافضل، فضلهذا السيد أمر بكشف المسجد وكان وسط الكمان ولم يبق منه الا المحراب فوجد هذا العضو الشريف يعني الرأس فأخرج ومسح وعطر وحمل الى داره حتى عمر هــذا المشهد وكان ذلك في يوم الاحــد تاسع عشري ربيع الاول سنة خمس وعشرين وخمسائة (قال) القضاعي لما حملوه الى الدار لأجل عمارة المشهد كانوا يسمعون القراءة حوله والا نو ار ترتمي عليه في الليل نازلة ( وهذا ) المشهد بناه أمير الجيوش بنية عظيمة وأعاد الرأسالشريف الى مكانه ( وفي هذه ) التربة تفسيح لرد اللوقة بنظر فيه ثلاث سبوت قبل الطلوع ( وبهذا المشهد) عمود رخام على بمين الداخل بين الابواب يه أسطر تكتب في ورقة وتوضع على عرق النسا نزول باذن الله تعالى وهي مجربة (وهذه) صورة الاسطر (احهتاه عههاهه مرابية) وعتبة الباب

من قعد عليها ثلاث أربعا آت باكر النهار وبه بواسمير تنقطع باذن الله تعالى ( وعلى هذا المشهد ) باب من عجائب الدنيا وهو أخو الباب الذي كان على تربة القطبية المذكورة وهو بمزيز الوجودوكانت التربة علمها البابمن مفردات الترب والآنهيخراب (ثم تأخذالي الجهة الشرقية من مصر فيها الموضع المعروف بيركة رمسيس هناك مشهدكتبت عليه العامة أبو ذرالغفاري وهذا ليس بصحيح والصحيح أنه بالربذة واسم أى ذرجندب بن جنادة وقيل جندب بنالسكن وكنيته ابو ذر الغفاري سيره عمَّان الى الربذة فات ما في سنة اثنتين وثلا بن وايس له عقب (وقد ادعى) أن السيد الشريف زيد بن على بن الحسين بن على بن أى طالب قبره في طريق مصروهذا قول لا أصلله (وذكر) ابن خلكان أن هذا القبر يعرف عند أهل مصر بيحي الدرعي وهذا ايضا لا أصل له (وقيل) انأبا بصرة الغفاري مدفون بالمشهد الذي يقال أن فيه أبا ذر الغفاري وهذا غير صحيح وأنما يقال أنه مع سيدي عقبة ابن عامر الجمني و سوف نذكره هناك ان شاء الله تمالي( ومنه تأخذ مشرقا ) تجد قبرريان فيأعلى الكوموله خطة وكومهاحد الأكوام السبعة وهناك قبوركثيرة مجهولة الأسماء لاصحة لها (وهناك) قبر خد الورد بقرب درب أبن القسطلاني ومسجد مخلص بن الـكناني ( ثم بجبيء ) إلى سوق الغنم من الجهة الغربية من مصر تجدد مشهد عفان بن سلمان البغدادي المصدق عدله القاضي ابن رستم وكان رجـــلا تاجراكثير المال قبل لم يخلف عفان قط عقارا الذريته وأنما جعلها صدقة لله سبحانه و تعالى وكان لا يبيت في كل ليلة حتى يطعم أهــل خمسمائة بيت وكان يلقى الحاج من العقبة بطعامين مصر واشترى له احمــد بن سهل ألف جمل من بر فبلخ ثمنها الى ثلاثة امثال فخرج وجلس على باب داره وقال لأحمد بن سهل اجمع لى من يشترى هذا البر فجمع له الناس فلما قدموا له تمنها قال والله لقــد ادخرتها عند الله سبحانه وتعالى ففرقها عــلى الأرامل والفقراء واراد بعض البحرية أن يقطع شبابيك تربته فسمع من يقول لاتفعل - فلصاحب هذا القبر جاءعند الله وهــذه التربة لها حدو د اربح قبلبها الى الزقاق

الضيق وبحربها الى زقاق الفناديل وشرقيها الى سوق الوبر وغربيها الى دارالانماط وهو مشهد مبارك والناس يدعون عنده ( وقيل ) سبب غناه أنه كان في ابتداء أمره خياطا فرأى في المنام هاتفا يقول له امض الى بغداد تستغن، ثلاث ليال متوالية فمضى الى بغداد ودخل بها وجلس على دكان أقام بهاشهرا يخيط به فزاد به الوجد من المنام الذي رآه بمصر وتغير حاله على معلمه فقال له المعلم اخبرني مابك قال له سافرت لأجل منام و لم أجده، فقال له وما هو ? فقص عليه المنام فقال له المعلم هذه أضغاث أحلام أنا لى سنين كثيرة يقول لى هاتف امض الى مصر تستغن فقالله كيف صورة ماقال لك؟ فقال قاللي: امض الى الدار الفلانية فاذا هىدار عفان فترك المعلم وعاد الى مصر فحفر الموضع الذي سماه له المعسلم فبان فيه مال عظم فعمل منه الخمير العظم والصدقات (قيل) انه كان له امام يصلي به وكان هذا الامام من الصالحين لابخرج من مسجده ليلا ولا نهارا فجاءه في بعض الأيام رجل وأودع عندهصندوقا فيه عشرة آلاف دينار وكانله بنات فزوجهن جميعهن فلما كان فى بعض الأيام رأى زوجته تشترى شو ارا بجملة من المال فقال لها من أنن هذا الذي تشتري به هذا الشو ار ?فقالت لهمن عند الله تعالى،فسكت وتركها ومضى فلما قضى صاحب الوديعة حجه جاء اليه وسلم عليــه وطلب صندوقه فدخل للصندوق فلم يجد فيه شيئًا فقال لزوجته أين الذي كان في الصندوق ? فقالت له شورت به بناتك فقال لهاشورت بوديعة الرجل!! ثم لطمرأسه وخرج الى الرجل فقالأمهل على الى غد واعتذر بعذر ومضى من ساعته، ودق البــاب على عفان فخرج له غلام عفان ثم عاد الى سيده وأخبره أن امام المسجد قد وقف بالباب فتعجب عفان من ذلك وقال هــذا شيء لم يكن قط فخرج اليــه مسرعا وقال له ماالخبر؟فقص عليه قصته فقال له لا يخف وأتنى بالصندوق فجاءه بالصندوق فملاً فيه الأكياس كما كانت وربطها وأغلق الصندوق كما كان وأخذه ومضى مه الى يبته، فماكان الصبح إلا وصاحب الوديعة أتى اليه وسلم عليه فسلم له الصندوق ففتحه فاختلف عليه رباطه وعلامته ففال ماهذه علامتي فتحت صندو في? ففال

له يا أخي ما تعرف وزنه وعدده? قال نعم لكن اخبرني ماجري في الصندوق، قال ياشيخ زن المال واستعده فان نقص شيئا دفعتهاليك قال ما آخذ المال إلا بعينه فقال سألتك بالله لا تفضح شيبتي وخذ عوض مالك فحلف له يمينا مؤكدةما آخذ إلا مالى بعينه أو تخبرني ماجري على هذا المال، فحدثه بما جرى على الصندوق فقام صاحب الصندوق وقبل رأسه وقال له جزاك الله تعالى عني خيرا صاحب هــذا المال أخرجه لأهل القرآن أولمن يشور به ضعيفا أو امرأة أرمــلة أو يكسو به عريانا وما أشبه ذلك وتركه ومضى فقام الامام الى عفان وقص عليه القصة وأحضر له الصندوق وقال خذ مالك جز اك الله تعالى عني خــيرا فقال له عفان يا أخي أنا أخرجته لله تعالى فلا رجع إلى فأخذه الامام ومضى الى يبته ، وكان عفان بخرج الى الجامع وقت صلاة الصبح وفي كمه صرر من العشرة دنانير الى الخمسين دينار ا و يفرقها على الفقراء وغيرهم فلما كان في بعض الايام رأى رجلا صلى واستند الى حائط القبلة وكان الرجل مهموما قد انكسر عليه لعفان مائة دينار قد ألح عليه وكيله في الطلب ونيته السفر فأسقط عفان في حجره صرة فيها محمسو ن دينارا فانتبه الرجل فوجد في حجره صرة فيها خمسون دينارا فأخذهاوفتح دكانه فجاء اليه الوكيل فدفعها اليه بجملتها فأخذها الوكيل وجاء بها الى عفان مع جملة الصرر فأخذهافعرفها فقال للوكيل أتمرف صاحب هذهالصرة? فقال نعم فقال ائتني به فمضى اليه وجاء به فقال له عفان من أين لك هذه الصرة ? فقال له ياسيدى انكسر لوكيلك على مائة دينار فصليت الصبح ثم دعوت الله سبحانه وتعالى وأسندت ظهري الى حائط المحراب فلم أشمر حتى وجدت همذه الصرة في حجرى ففرج عني بها ، فقال لوكيله لاتطالب بالمائة وامحها عنه ودفع له الصرة وقال له خذ هـذه رقع بها حالك ( وقيـل ) ان الحافظ لدين الله العبيدى خليفة مصر رأى في المنسام قائلا. يقول له ياعبد المجيسد لملا تزور قسير عفان ا بن سلمان فرکب وزار قــبره و دعا عنــده في الشباك ( و كان ) قاضي مصر يخياو به ويحدثه ويسأله عن النياس فيقول له لاتسألني الاعن نفسي وتقصيرها

وعجز ها عن فرائض الله عليها ( واتفق ) أن رجلا فقيراكان يعمل في صنعته كل يوم بدرهم وربح درهم وله أولاد صغار فاشتهوا عليه شيئا من الحلوي فاشترى لهم بما عمل به في ذلك اليوم نيدة فلما جاز على طريق دار عفان عثر فىالأعدال فوقعت النيدة من يده وتبددت وعفانينظر إليه وهو واقف باهت فاستحضره عفان واستخبره عن قصته فأخبره بها ، فقال له عفان ارجع إلى الاعدال فياكانت عليه نيدتك فخذه فوجد النيدة قد وقعت على عدل واحد فأخذه ومضى (وقيل) أن سبب غني عفان هذا أنه كان يعمل الخياطة فاشترى عبدا زنجيا شابا ليخدمه فلماكان في بعض الأيام أمره عفمان أن يوقد التنور ليخنز فيه فسجر التنور وأوقده فشهقت النار في الثنور ففرح العبــد وطرب لشهيق النار فمضى الى ثياب عقان التي كان يتجمل بها فألقاها في النار و عمامته وكل ماكان لعفان فلما رأى عفان ماصنعه العبد رزقه الله تعالى الحلم والصبر فأعتق العبد وزوده وأخرجه ورجمع عفان الى بيته فسمع الناس مافعل العبد مع عفان ومافعــل عفان معه في العتق فو قع لعفان في قلوب الناس المحبة فجاء رجل من كبار بجار مصر الى عفان وقال له عنــدى بضاعة تصلح للهنــد وقد اخترت أن تذهب لى بها و مهما ربحت فلك كذا و اتفقا على ذلك فجهزه التاجر فخرج عفان و معه البضاعة الى البحر الما لج فسافر فيــه الى عدن وأقام بها ماشاء الله ثم ركب البحر ودخل إلى بحر الهند و باع ماكان معدمن البضائع و ربح ثم رجع فعصفت عليهم الريح فألفت الريح بالسفينة الى بلاد الزنوج فخافت التجارعلي أنفسهم وأموالهم و دخلوا الى الـبر خو فا من الغرق فلما دخلوا الى البر استقبلهم الزنوج وجعلوا يأخذون رجلا رجلا يحملونه وبردو نهالى السفينة ليعرضوه على ملكهم والملك لم يتكلم مع أحد منهم فلما أخذوا عفان أدخلوه على الملك فلما رآه قام اليه وقبل يديهورجليه ووقف بين يديه ففزع عفان من ذلكفقال له الملك ألست عفان الخياط بمصر ،الذي اشتريت غلاما ز نجيا وأحرق ثيابك ولم تؤذه وقد أساء اليك واعتقته و زودته? فقالعفان نعم أيها الملك فقال|الملك

ياعفان أنا هو ذلك العبد الذي اعتقتني وقد أعطاني الله تعالى هذه النعمة ببركة احسانك الى وجميع هذه المملكة لك وأنا ملك على هؤلاء وأنت ملك على فحمد الله تعالى عفان على ذلك وقال له أيها الملك أنت لى كالولد و بلادك لا تصلح لى ولا لمثلى فأمر له بسفينة وحمل فيها من الأموال مالانهاية له ووهبه السفينة وجميع مافيها و بعث معه من عبيده من و صله الى الاد اليمن ثم إن عفان رجع من الاد اليمن الى مصر ومعهماللابحصي فكانرجمه الله تعالى لابرد سائلا وعمل الدور والخانات والدكاكين والحمامات وأوقف الكللة عز وجلعلىالفقراء والمساكين وجعل داره تر بته وکان یصلی فیها ( وکانت ) و فاته فی سنة ست وعشرین و ثلثمائة ولعفانهذا نراجمو اسعةوخيراتكثيرة مناصطناعالمعروف والبرللخاص والعام اختصر نا ذلك خو فا من الاطالة رحمــة الله تعالى عليه ( والى جانب قـــبرعفان قبرالفاضي ابن رستم ) وكان صالحـا جليلا متواضعا ذكره ابن الضراب في طبقات الفضاة و ذكر له نرجمة طويلة ( و في الجهة البحرية من قـــبرعفان قـــبر أحمد بنجعفر الرياني ) مات إبعد الاربعمائة وله أخبار حسنة مع الفاطميين (و بظاهر مصر قبرأ بي القاسم (١) عد بن الامام أبي بكر الصديق بن أبي قحافة) مات مقتولًا بأمر معاوية بن خــد بج لأربع عشرة خلت من صفر سنة ثمــان وثلاثين وكان مولده سنة حجة الوداع وقيل انه احرق بالنار في جيفة حمار و دفن في ذلك الموضع فلما كان بعــد سنة أنى زمام مولى عجد بن أبي بكر الى الموضع فحفر عليه فلم بجدسوى الرأس فأخذه ومضى به الى المسجد المعروف بمسجد زمام فدفنه فيه وبني عليه المسجدويقال إن الرأس فىالقبلة وبه سمى (١)قبره معروف بمصر الى اليوم بشارع باب الوداع يعرف بسيدى عدالصغير وينسبله ضريح آخر بشارع حيضان الموصلي بجاه جامع سودون القصروى المعروف بجامع الدعاء وضريح آخر لأخيه في درب البرابرة من شارع الخليج البحرى يعرف بعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو للشيخ عبد الرحمن بنأبي بكر المعروف بابن المغربل المترجمفي الضوء اللامع والتبر المسبوك للسخاوي

مسجد زمام ( وقيل ) لما شق بعض أساس الدار التي كانت لمحمد بن أبي بكر وجدرمة رأس قد ذهب فكه الأسفل فشاع في النــاس أنه رأس مجد بن أني بكررضي الله تعالى عنهما وتبادر الناس ونزلوا الجدار وموضعه قبلة المسجد الفديم وأمر بحفر محرابمسجد زمام وطلب الرأس منه فلم يوجد وحفرت أيضا الزاوية الشرقية من هــذا المسجد والمحراب القــدىم المجاورله والزاوية الغربية منالمسجد فلم يجدوا شيأ ومكان هذا الرأسمعروفمشهور بين كبمان مصر (و ١١) كان في أو اللدولة السلطان المك الأشرف برسباي جددهذا المكان المقر التاجي تاج الدينالشو بكي الشامي و الى القاهرة المعروف بالتاج، وعمل فيه الأوقات والسماعات وهومكان مشهور باجابة الدعاء عند أهل مصر ( وقد اختلف في كو نه صحابيا أولا فنهم من عده في الصحابة لا نه ولد في حجة الوداع ومنهم من لم يعده في الصحابة ( وقال ) أبو زرعة الرازي قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا منالصحابة ممنروى عنه (وكان) مجد بن أبى بكركثير العبادة ناسكاكنيته أبو الفاسم والفاسم ولده والقاسم هــذا هو عالم المدينة وهو احد الفقها، السبعة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين (ثم تقصد) دار الا نماط عند الدخول من درب الديباج بجد مشهدا حسنا مكتو با عليه هذا مشهد مسحرالنبي صلى الله علميه و سلم وهذا لاصحة لهلأن مؤذني رسول الله صلى الله عليه و سلم بلال بن أبى ر باحوابن أم مكتوم واسمه عبد الله وأبو محذورة سمرة بنمغيرة الجمحى بمكة وسعدالقرظي بقباء فاما بلال فانهمات بدمشق أو بغيرها وأما ابن أم مكتوم فمات بالمدينة وأما أبو محذورة فانه مات بمكة وأما سعمد المذكور فانه مات بالمدينة وقيل بغيرها ولم يمت أحد من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصر وهذا القبريزار للتبرك ( ونقل ) ابن عبد الحكم في تارمخه ان عبد الله بن عمرو بن العـاص مات بمصر ودفن في داره بدار البركة وهو من اكابر الصحابة و المشار اليه في الحديث والورع ؛ قال ابن الهيمة لما مات عمرو بن الماص ترك مائة أردب من الذهب فقال ولده عبد الله والله لا آخذ

منها شيأ فان أبي كان أمير ا فتركها ولم يأخذ منها شيأ وقيل انما مات عبد الله ابن عمرو بالشام وقيل بمسكة وقيل بمصر وقيل بالطائف ( قال )حافظ العصر أبو الفضل بن حجرهو الصحيح (قال) بعضهم: وبمصر الموضع المعروف بمذ ع (١) الجل فيه قبر الرجل الصالح (مسلمة بن مخلد) بن صامت بن ماجد الانصاري الزرقي ولد بعد الهجرة وقيل قبل الهجرة وقال ابن عبد البرجمعت له ولاية المغرب ومصر وقال الكندى: هوأول من رفع المنار على المساجد وأم بالجامع وكان لايسمع أحد قراءته الا بكي لحسن صوته وقيل إنه في أيام ولايته على مصر هدم مابناه عمرو بن العـاص بالجامــع بمصر وبناه غيربنائه وزاد عليه (وكان) أصل بناء هذا الجامع العمري المعروف بالجامع العتيق أن أمير مصر عمرو بن الناص لما فتحالله عليه أرض مصر بني هذا الجامعسنة احدى وعشرين من الهجرة فكان محسين ذراعا في تسلامين ذراءا ولهذا الجامع ترجمة واسعة لم نذكرها خوف الاطالة (قال) ابن عبد الـبر ان مسلمة مات عصر وقيل بالمدينة وقال ابن يو نس مات بالاسكندرية وقال الحافظ عبد الغني مــات بمصر و توفى رحمــه الله تعــالى لخمس بةــين من رجب سنة اثنتين وســـتين من الهجرة ( قال ) حافظ العصر أبو الفضل بن حجر الشافعي رحمه الله تعالى: مسلمة بن مخلد بضم المم وفتح الحاء المعجمة وتشديد اللام الانصاري مات بمصر وقبره معروف والله سبحانه وعالى أعلم ( وقدذكر ) شهاب الدبن أحمد بن معين بن على المصرى المعروف بالأدى أن بطريق مصر قبو راكثيرة بأسماء الصحابة منها ماهو معر وف ومنها ماهو مجهو ل ، و اذا وصلت هذا الطريق فابدأ بالزيارة من الخط المنسوب الي أبي ذر المقدم ذكر هومنه الى خوخة جوسق بجد مسجدا أرضيافيه قبر الشيخ الصالح العارف صالح الدرعي المجاهد في الله (ثم تقصد آخر الرقوتين) مَن آخر الفنطرة تجد علي بسارك مسجدا أرضيا فيــه قبر الشيح الصالح أحمد بن عبد الله المعروف بذر النبي صلى الله (١) قبر الصحافي مسلمة بن مخلد معروف بمصريز ار بشارع مسلمة بن مخلد

عليه وسلم ( و بدر ب البقالين قبر السيد مجد بن عقبة وسيدى موسى أخيه ) ابنا عقبة بن عامر الجهني، وأبو القاسم الدرعي وأبو بصرة الغفاري آخر حارة درب البقالين وفيه أيضا قبر السيد عد عرف بأبي رغانة الدرعي فهذه أسماء مجهولة ولم يعرف لعقبة ولد ولا أخ لكن له أخت معروفة مشهورة سوف نذكرها عند ذكره ان شاء الله تعالى وكذا لذكر أبا بصرة عند ذكر عقبة بن عامر ( وقد ادعى قوم أن به قبر سعد من عابد المعروف بسعد القرظ) وأنما قبل له سعد القرظ لا نه كان يتجر فيه ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وبارك عليه وجعله مؤذن مسجد قباء وخليفة بلال في الأذان اذا غاب ولماسار الي الشام ، فلم نزل الأذان في عقبه وعاش الى أيام الحجاج وقد تقدمذكره (ويقابل) هذا القبر قبر عند المدابغ به السيد أبو خرزة ( و بدرب القسطلاني قبرسيدي يونس الثقفي) توفي سنة عشر وماأة ( واليجانب مدرسة الافرم ) قبرسيدي يحيى الدرعي ( و بقرب مسجد السدرة ) قبر السيد الشريف (١) عبد الله بن عبدالفادر بنجعفر الصادق بن عهد الباقر بنعلى زين العابدين بنالحسين بنعلى ابن أبي طالب ( ومنه ) الى قبر السيد عهد بن ربيعة الانصارى ( ومنه ) الى الموضع المعروف ببحر الوز مجد قبر السيد بحبي الشهير بالأعمش وقبر سيدي عبد الله الدرعي ( ومنه الى رأس عقبة العداسين قبر سيدى عهد ياسين المحدث) توفى سنة اثنتين ومائتين ( وفى زقاق الحجانين مسجد النخلة ) ويعرف عـجدالقبة به قبر سيدي عبد الرحمن الدرعي المجاب الدعوة ( ومنه الى قبرالسيد عهد بن زيد ابن عبد الله بن زيد الحسني ( وقبره عند الخشابين من الجهة البحرية ( وهناك قبر السيد محد بن أحمد و أبى بكر بن مجد الدرعي المعروف بابن الاهوارى ( ثم تقصد درب الرصاصي تجد سقيفة ) ادخل اليها تجد مسجد عائشة بنت أحمد ابن طولون ثم تجد قبر رجل من ذرية القاسم يعرف بالشيخ الشريف (وبالزقاق ( بالبراذعيين ) قبر سيدي أحمد بن جعفر ( وبخط مصاطب الطباخين ) قبر (١) هذا النسب ليس بصحيح لا نالامام جعفر ليس له من تسمى بعبد القادر ...

سيدي سبأ بن مصبح المازني ( و بخط الاكراد ) قبر مجد بن المقداد بن الاسود الدرعي (ثم تقصد شرقي سوق الغنم) الى الزقاق المسلوك الى قبور السادة المجاهدين في سبيل الله المعروفين بالأربعين وبالقرب منهم قبر سيدى وهبان ابن عبد الله الدرعي (ثم تقصد الى درب الصفا تجد قبر السيد عد بن مسلمة ابن مخلدالانصاري الزرقي (١) (ثم تقصد ) الى درب الوداع تجد قبر سيدي عد ابن يعقوب الدرعي المعافري توفى سنة اثنتين ومائتين ودفن معه درعه ومنه الى قبر الشيخ على الدرعي ( و في قبور مصر قبر الشيخ مالك المصري ) و الى جانبه قبر الشيخ فتوح الطالبي من الطالبية ( وهناك خلق لا تحصي ) درست قبورهم وتغيرت ( قال ) الشيخ أحمد الأدمى ثم تقصد قريب البحر مقابل جزيرة الروضة "مجد قبر السيد الشريف أبي عبد الله مجد بن الحسن بن حمزة بن عبدالله ابن الحسين بن على بن أن طالب كرم الله تعالى وجهه تو في سنة ثلاثينوثلثمائة ولم يكن من انفرد من أو لاد الشريف الميمون (٢) بن حمزة بالدفن عنهم إلاهذا (١) قبره معروف الى اليوم بطريق مصر القديمـــة نزار (٢) المذكور هنا هو صاحب المزار المشهور باسم ساعي البحر - لكن النسب الوارد هذا خطأوصوا مه كما في عمدة الطالب و بحر أنساب الازوقاني وغيرهما من كتب النسب : عهد بن الحسين المدعو أبو الشفق بن حمزة بن عبيد الله الأعرج بن الحسين الأصغر بن على زين العابدين بن الامام الحسين الاكبر بن الامام على بن أى طالب \_ ذكر دخوله مصر غير واحد من علماء النسب ( انظر العمدة ٢٨٤ ) وهو مدفون بهذا المكان تحقيقا ومعمه في قبره شقيقه جعفر عرف بساعي البحر لوجود قبره على مقربة منه \_ وأما القصة التي يذكرها السخاوي في تسميته بأبي الشفقة فهي أسطورة لايعول عليها والصحيح ان هذا اللقب لأبيه ولفظه (أبو الشفق) انظر كتب الا نساب العمدة وغيره ومن ذرية هذا السيد طائفة من طوائف أشراف مصر تعرف ببني ميمون وبني حمزة وبني حسان ولا نعرف منهمأ حدا اليوم والتاريخ الذي يذكره هنا في وفاته خطأ وصوابه سنة ٢٦٢

وأما أولاالشريف بن حمزة ففي القرافة في أماكن كـ ثيرة متفرقة وقيل ان هذا الشريف يعرف بأبى الشفقة وهو انه لماكان في بعض السنين توقف النيل فشق عليه وعلى أهل مصر فصار يسعى على شاطىء النيلويبكي ويدعو ثم إنه سأل أهل العلم ومن له معرفة بالتاريخ عن الكتاب الذي أرسله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك و تعالى عنه مع حاطب بن أبي بلتعة بن أسد الى المقوقس الى أن دل عليه فأخذه وبيته الى جانبه وهو في أم عظيم فرأى الامام عمر في المنام وهو يقول له يا أبا الشفقة قم وألق الكتاب في النيل فقام وألقي الكتاب في الماء فكانت أخصب سنة على أهل مصر فلما مات دفن قريبا من البحر فاشتهر عند أهل مصر بساعي البحر والله أعلم (ثم تقصد ) الى رحبة الملح ويقال لها غير ذلك بجد قبرا دائرا يقال انه قبر الشيخ الصالح المحدث أى الحسن على بن عبد الرحمن بن الحسن المصرى السكندري الشهير بابن الجصاص كان لأهل مصر فيه اعتقاد زائد وكانله سند عال فيرواية الحديث وكانت وفاته في سنة خمسين وخمسائة وقبور مصركثيرة جدا قد ذكرنا منها نبذة فأن هذا الام لاينحصر ( وأما قبور الجيزة التي في البر الغربي من النيل مقابل مدينة فسطاط مه ر) فيقال ان بها قبر السيد كعب (١) بن يسار بن ضنة العبسي قيل انه ولى قضاء مصر أياما وقيل لم يرض بالولاية ( وبها ) أيضا قبر كعب بن عدى المنو في الجيزي كان من العباد شهد فتح مصر وقيل ان بها قبرنبيط بن شريط قال المنذري إنه مات بالجنزة ( وبها ) قبركتب عليه العوام ابو هربرة وأبو هربرة مات على فراسخ من المدينة وحمل إليها ودفن بالبقيع وكان حضرقتال معاوية وعلى رضى الله تبارك وتعالى عنهم فكان اذا صلى صلى خلف على و اذا أكل معاوية حضر اليه وأكل معه واذاكان وقت الحرب صعد الى كوم فجلس عليه (١) قبركعب بن يسار هو المعروف الآن بكعب الاحبار بالجنزة ومعه منذكر بعده وأبو هربرة المدفون هناك هو أبو هربرة بن النقاش أحــد الوعاظ بجامع

طولون انظر رسالة لنافيمن مات من الصحابة بمصر

فقيل له ماهذا? قال الصلاة خلف على أقوم وطعام معاوية أدسم والقعو دعلى هذا الكوم أسلم ( وأما أبو هربرة ) الذي بالجـبزة فـكان معروفا بالصلاح والدين والخير، ويها على النيل مدرسة السلطان الملك المؤيد أبو النصر شيخ جددها سنة اثنتين وعشربن وثما نمائة في شهر رمضان وكان الذي أنشأها أو لا القــاضي زين الدين بن الخــروبي كبير التجار عصر ( ومنهـــا الى سوق الدواب) تجد زاوية بها قــبرالشيخ عدالـكوى (وغربي هــذه الزاوية) جوسق الشيخ عمد الحر وني المغربي ويقال إن عنده قبور جماعة من الصالحين (وبها) قدر الشيخ على البغدادي خادم الشيخ عد الكومي الى جانبه (ثم تقصد ) حارة الشاميين بجد أو لهما مسجد الفقيه عبد الله العطار به آثار صالحة ( وقبلي ) المسجد قبر الشيخ صفي الطاهر (وغـربي) المسجد زاوية بهـا قبر سيدى قداح بنعبدالله الأنصارى توفى سنة أربعين ومائة وعنده قبورجماعة من خــدامه (ثم تقصد) الى زاوية بهــا قبر الشيخ يجد وعرف هناك بشحيمة ( وغربيه ) قبر الشيخ يوسف الزهري ( وقبليه قبر الشيخ عد القدوري ( و قبــلى) زاوية الشيخ شحيمة قبر الشيخ الصالح أبو الور د يحي بن عبدالله الأنصاري ( وقبلي ) راوية أبي الورد زاوية جديدة مكتوب عليها هذا قبر المقداد بن الأسود الكندى وليس بصحيح ( ومهــــا ) قبر على بن عبدالله الشهير بعرفات الفاخورى خادم سـيدى مجد القدورى الى جانب شيخه ( ثم ( ١ ) تقصد ) الى غيط هنــاك يعرف بغيط الخطيب به كوم عال به زاوية (١) السخاوي في هذا الموضع من التحقة يذكر مزارات مدينة مصر (القديمة ) وما يتصل بها الى من ارات البرالشر في لها حيث الجنزة وما إليها وقد فاته بعض المزارات والآثار الكائنة مذه الجهة ومنها زاوية الكازرونى التيأصلهار باط الآثار وهذا الرباط ذكره المقريزي في « الربط » من خططه ، قال \_ هــذا الرباط بروضة مصر مطل على النيل وكانبه الشيخ المسلك بهاء الدين الكارروني وذكره السيوطي في كوكب الروضة فنقل ما ذكره المقريزي ونرجم للحازروني

بها قبر الشيخ على النقل (والى جانبه) قبر الشيخ يعقوب السخاوى (والى المذكور نقلا عن السلوك للمقر بزى وعن أنباء الغمر بأبناء العمر للحافظ ابن حجر وذكره على مبارك باشا فى الخطط فى موضعين منها - الأول فى (ج ١٩-١١) ذكر فيه عبارة المقريزى والسيوطى - وزاد - وفى زماننا هذا يعنى سنة ١٩٩١ الزاوية المذكورة ، مشهورة بزاوية الشيخ الكازرونى وموضعها غربى سراية الخديو اسماعيل وبننها سعادة والدة باشا ، والدة الخديو المذكور ؛ وأقام بها الشيخ على القشلان أحد المشاهير من رجال الطريقة القادرية ومعه سبعة دراويش و رتبت بها مولدا سنويا وفى كل شهر ثلاثمائة قرش ديوانية و رتبت لها من الشمع والن والفحم والزبت مايلزم لها يوميا:

والثانى \_ فى كلامه على الربط (٣-٣٥) فذكره باسم رباط المشتهى وقد زرنا هذا الرباط بالمنطقة المذكورة بلصق السور الغربى لقصر الخديو اسماعيل و وجدنا الشيخ الكازرونى مدفونا به تحت قبة فى الحائط الجنوبى للزاوية وعلى قبره تابوت من الخشب مغطى بستر أخضر من الجوخ من عمل أم الامير حسين بن الخديو اسماعيل (السلطان حسين كامل سلطان مصر السابق) والكازرونى هذا هو عد بن عبد الله الكازرونى قدم مصر فصحب الشيخ احمد الحريرى صاحب الشيخ ياقوت الحبشى المدفون بالاسكندرية وسكن بهذا الرباط وبه مات في سنة ٧٧٧ وله ترجمة فى الدرر الكامنة لابن حجر والسلوك المقريزى وكوكب الروضة للسيوطى \_ و فى جنوب زاوية الكازرونى زاوية شمالى قصر على باشا شريف بجانب السور تعرف بزاوية الأباريقي نسبة للشيخ أحمد الحجرى \_ وأصل هذه الزاوية جامع من جوامع الفاطميين يعرف بجامع غين المعجرى \_ وأصل هذه الزاوية جامع من جوامع الفاطميين يعرف بجامع غين من خدام القصر الحاكمي ثم ترقى الى قائد عام الجيش المصرى توفى سنة ٥٠٠٠ من خدام القصر الحاكمي ثم ترقى الى قائد عام الجيش المصرى توفى سنة ٥٠٠٠ من خدام القصر الحيد بك شريف كا تدل عليه المذكرة التار مخية التى ما وضر بح

جانبه ) قبر الشيخ الصالح خليل الصياح ( وبها مكان يعرف بساقية مكي )، الشيخ الأباريقي بها من الجهة الغربية كت قبة من حجر وعليه ستر أخضر من عمل عبد الحميد بك المذكور و اذا سار السالك شمالا من عند ز او مةالـكازروني فانه بجد في شمالي قرية كفر قايدبيه .. جامع السلطان الملك الأشرف قايتباى ملك مصر في القرن التاسع وأصله جامع الفخر نسبة للا مير فخر الدين مجد بن فضل الله وزير الحربيــة في القرن الثامن ثم عرف بجامع المقسى نسبة لشمس الدين المقسى و لما جدده السلطان المذكور في سنة ٨٨٦ وتم في ٨٩١ نسب إليه وقد وقع بهذا المسجد حريق في سنة ١٢١٦ كما يقول الجبرتي (انظر ٩١ - ٣ بولاق) ويوجد بهذه المنطقة وما تقارب منهامزارات نذكر منها: ضريح ينسبالمقداد ابن الأسود وآخر لأبي هريرة؛ ومنها قدر شريخ بن ميمون المهرى أمين نيل مصر وجامع عقبة بن عام الصحان الذي جدده الخازن ينسب إليه وقد تخرب هذا الجامع وبني علىأنقاضه المرحوم احمد زكى باشا جامعا آخر وعمل بهضر بحا له دفن فيه بعد وفاته ، وهو الآن يعرفعندالعامة بالشيخ زكى و يزو رون قبره وفي. جنوب بندرالجبزة قبر الامام محدبن الربيع الجبزي صاحب الشافعي وهو داخل شونة من شون الغلال ، ومنها ضرح الشيخ الجيلالي بن المختار السباعي متأخر الوفاة انظر ترجمته في فهرس الفهارس للحافظ الكتاني ومنهامدرسة حسن بن سويد من منشأ "ت القرن التاسع الهجري ( انظر التبر المسبوك والضوء اللامع ) وبها قبر المذكور يعرف بسيدي حسن السويدي ودفن معه من أو لاده مجد بن حسن وعبد الرحمن ومجد بن عبد الرحمن في آخرين ( راجع السخاوي ) ومنها شرقي جامع عمرو ضريح الشيخ تاج الدين النخال وهو أُخو تاج الدين بن عطاء الله السكندري العالم الصوفي المشهور ترجمه أبو الفضل بن وفا في مؤلف خاص بدار الكتب \_ و بجامع عمرو \_ قبر عبدالله بن عمر و بن العاص ( انظر المعارف لابن قتيبة ) و منها جامع المقياس من انشاء بدر الجمالي و زير المستنصر الفاطمي ثم جدده الصالح نجم الدين أيوب ثم جدده المؤيد شيخ و وسعه ولم يتمه فأتمه

بها قبور جماعة من الصالحين ( منها ) قبر السيد الشريف أبي الحسن على بن عبد الله النجار ( وهنــاك ) قــبر الشــيـخ مهنا الرفاعي وقبر الشيخ خضــير الجزيري (وغربي) زاوية النقلي قرية خراب تعرف بالصالحية بها قبر الشيخ قريش الجيزي وهناك قبور سماسرة الخير( و قبور ) السادة عرفاء المكتب ( وهناك) قبر الشيخ جابر الشهيد وولديه الشيخ عبد الرحمن وعجد الذبيحين بعده الظاهر جقمق ملك مصر ثم عمره قانصوه الغورى ثم جدده أخيرا حسن باشا المناسترلي و زير مصر في زمن عباس باشا الأول وهو مدفون به – وبهذا المسجد مقام يعزى لعبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل احدالمبشرين بالجنة وهو مدفون بالبقيع بالمدينة المنورة سنة ٥٥ وينسب له مشهد آخــر بعقبة اللبن من اعمال نابلس نجاه قبر عمرو بن امية الضمري \_ قاله النابلسي في رحلته ، ومنها زاوية أبي بزيد البسطامي التي تزعم السامة انه مدفون بها والصواب أنه مدفون ببسطام وقبره معروف بها كما في معجم البلدان لياقوت، واسمه طيفور و وفاته سنة ٢٦١ أو ٢٦٤ كما في وفيات الأعيان لابن خلـكان . وانما نسبت هذه الزاوية للبسطامي لائن بانيها منذريته وهو الشيخ مجدبن أصيل بن مهدى الهمذاني ثم جعلها فتح الدين صدقة بنزين الدين أبي بكر رئيس الخلافة جامعا فى حدود سنة ٧٧٠ فعرفت بجامع الريسوهي معروفة اليوم بزاوية البسطامي ومنها جامع الديريني وهو الشــيخ عبد العزيز الديريني المتوفى سنة ١٩٤ تزعم العامة أنه مدفون به والصواب انه مدفون بديرين وقبره بها معروف يزار كما في المنهل الصافي وطبقات الشعراني ، ومنها مقام الأربعين ولا مقام بهــذا المكان وأنما هي شجرة سدر تعتقد العامة فيها ذلك ، وقد وضع سدنتها بجوارها زيرا وأكوازا لشرب الزوار والسابلة ، ومنها شجرة المنــدورة وهي من الجمز وللعامة فيها اعتقاد ومزاعم غريبة والظاهر أن اسمها محرف من المنذ ورة بالذال المعجمة والمراد المنذاور لها والله أعلم وبساقية مكى من الجيزة قبر الشيخ أحمد الترابي من مشايخ الشعراني

الشهيدين ( و محرى ) قبر الشيخ جابر قبر الشيخ خالد بن عبد العزيز الجنزي والى جانبه قبر الشيخ عبدالله الخادمي وبحريهما قبر الشيخ غانمالصالحي والى جانبه قبر الشيخ سلامة الجنزى وهناك قبر الشيخ الصالح الأجل عبد الله بن بنت أبي مريرة الجيزي ( وبحرى هذه الجهة زاوية ) بها الشيخ ناصر الدين عبد اللهالسطوحي و منه الى قبر الشيخ يحبي الحردفوشي والى جانبه قبر الشيخ مخاوف الطويل الشاطر ( والى جانبه ) قبور السيدات البنات الأبكار ( ثم الى قبر) الشيخ الصالح أبي العباس الطنجي المغر بيوله ابنة من الصالحات بالفرافة و قبره بالزاوية التي بهـاكعب ين يسار وكعب بن عـدى و نبيط بن شريط وغيرهم المقدم ذكرهم ( وهناك ) قبر الشيخ موسى الكردى وقبر الشيخ عيسى الحصاد (وبحرى) هذه التربة قبور منها قبر الشيخ على بن الشيخ كعب بن يسار والىجانبه ، قبر الشيخ اسماعيل الشهير با بن الميت وهناك ، قبر الشيخ أى عبدالله مجد البدوى وقبر الشميخ مجد الشامي وقبر الشيخ أبي القاسم عبد الرحمن بن عبدالله المعروف بالاوهاني و قبر الشيخ عباس العدوي وشرقي، هذا الكان الشيخ الصالح ابراهيم المكشوف ونحتحائط هذه الزاوية الشيخ خليل الشاعر المدور المجذوب (وهناك)قبر الشيخ الصالح العارف صالح المغربي نزيل الجنزة وأحد أصحاب الشيخ العارف ذي النون المصري وقبره داخــل تربة كعب بن يسار (وفي قبلي) تربة كعب بن يسارقبر الشيخ يو نس الصياد (ثم تقصد حار ة الصعايدة) تجد زاوية بها قبر الشيخ أنى القاسم العابد (ثم تقصد) الى قدر الشيخ أبى الحسن على الخميسي والى جانبه قبر الشيخ عبد الله بن قديد (وهناك) زاوية بها قبر الشيخ على الخواص ( ثم تقصد بركة المجاهدين ) تجد على الطريق قبة الى جانب المعصرة بها قبر الشيخ راشد السرهاني ( وهناك ) زاوية الشيخ العارف بالله أى الفيض ذي النون المصري كان مقما بها في حياته ولما توفي حمل الى القرافة فدفن بها في تربة معروفة به و (هناك) قرر الشيخ العارف داود بن عبدالله أحداً صحاب الشيخ القدوة ابراهم بن أني المجـد الدسو في ( وعنده ) بالزاوية قـبرخادمه

الشيخ بالل البرهاني ( و تقصد ) الى حارة تعرف بالمغاني قديما بها قبر الشيخ الصالح الفقيه التالي احكتاب الله سبحانه وتعالى أى القمر مجد الصوفي (وقبليه). زاوية بها قبر الشيخ عبد الله المعروف بأني دبوس (ثم تقصد ) منه الى القبلة تجد زاوية بها قبر الشيخ عبد الرحمن المعروف بالقبلة (ثم تقصد) الى زاوية بمنار عال بها قبر الشيخ مرشد النو بي ( ومنه) إلى جامع الخولي تجد هناك قبر الشيخ عبد الله البهنسي ( وتقصد) إلى المنيل هناك قبور كثير من الصالحين والأشراف (وجامع) الشيخ سعدالدين (وبها) بركة الدم وبها آثار قديمة و قبور لاتعرف الآن ( وبهـــا ) مدينة منف وبها الأهرام وعجائبه ومنية عقبة وقصتها. و بولاق التكرور و أخبارها ( و الآن نشرع فىذكر القرافة ) (قال) بعضهمان الزوار كانوافي القديم لما يريدون الاتيان الي باب الفرافة الذي هو الآن موجوديبدؤ ون بزيارة السيدة نفيسة ثمياً نونالى درب الخولى فيظهرون منه الى باب القرافة فلما كان يوم الأربعاء تاسع عشرى ذى القعدة سنة خمس وأربعين وتماعائة نزل السلطان الملك الظاهر أبو سعيد جقمق من قلعة الجبل الى القرافة تُمْإُدار وجاء من بابالزغلة الى باب الخولي المذكورفنظر الى المقاس وامتهانها بكب التراب علمها حتى صار كوما، ودوس المارين فأم بغلق هذا الباب دائمًا وقاية لتلك المفابرثم زار القرافتين وعاد الى القلعة فصار هذا الباب لايفتح الافي يوم دورة المحمل في رجب وبلغ طوائف الزوار لماكان هذا الباب مفتوحا احدى عشرة طائفة من كثرة الزوار فمن حين أغلق هذا الدرب نقص الزوار والطوائف وآلت الى البطلان والأمر الى الله سبحانه وتعالى ( والى جانب هذاالباب) زاوية الخوليمنشي هذا الدرب وبها قبره و قبر غيره من الفقراء وفي الطريق قبور كثيرة الا انها مجهولة (واشتهر) هناك قبر قبل البيوت به الشيخ المعروف بالجيار توفى في شعبان سنة ست وأر بعين وخمسيائة (وفي شرقي) الخط على الطريق زاوية الشيخ الصالح نور الدين أنى الحسن الجيزي (١) البرهاني (١) هي معروفة للا آن بسيدي على الجنزي بشارع الزرايب، ومدرسة لاشين

ا (ومحاور مدرسة لاجين استادار الامير قرقاس تربة قد يمة على بابها لوح رخام مكتوب فيه هذا قبرالسيدة الشريفة عائشة (١) بنت جعفر الصادق بن الامام المذكورة دُنُرت ولم يبق لها أثر اليوم غير بقايا في مقابلة مشهد السـيدة عائشة رضى الله تعالى عنها وقد مخلف منها حوض استعمل دكانا وبأول شارع الزرايب ضريح الشيح يوسف الفرغل و بوسطة المدرسة التسكنزية من انشاء الأمير سيف الدين تنكز محافظ الاسكندرية ثم حاكم الشام وهو صاحب الجامع الكائن بدمشق المدفون به \_ و تعرف هذه المدرسة الآن بجامع بدرالدين نسبة لبدر الدين عد الونائي أحد علماء الأزهر في القرن التاسع الهجري وقد دفن بهذه المدرسة هو وأبوه مجد بن اسماعيل الونائي أحد عدول القاهرة ، ودفن بها أيضا الشهاب النويرى و يحيى بن عمر الصفتى مدير ديو ان الاو قاف الخصوصية الملكية في عهد الأشرف قايتباي \_ ولكل من هؤلاء تراجم مفصلة في الضوء اللامع في (١٠ - ٢٣٨ - ٢ - ١٧٠ - ٧ - ١٤٠ ) ، (١) السيدة عائشة بنت الامام جعفر الصادق\_ دخولها مصر ثابت ليس فيه مايقال\_ دخلتها سنة ١٦٩هـ في صحبة ادريس سعبد الله الحض بعد موقعة فخ الذي استشهد فيها الحسين س على العابد و جماعة من آل البيت ـ وكانت تحت عمر بن عبدالعز بز بن عبدالله ابن عمر بن الخطاب \_ أمير المدينة المنورة في خلافة الهادي \_ لكن الذي نريد أن نقوله هنــا هو أن التاريخ الذي يؤرخون به وفاتهــا أعني سنة ٧٤٥ لانقر به بحال ـ لأنا في حالة أقرا رنا له \_ يمكننا القول بان السيدة مكثت بمصر حوالی قرن الا ربع — وهذا يستبعد حدو ثه — و من هن يتبين خطأ تاريخ الوفاة الذي يذكره مؤرخو المزارات المصرية ـ وقد لايتعدى تاريخ و فاتها العشرة الثانية من القرن الثاني لأنه لو كان طال مكثما عصرو لو قليلا من الزمن لحدث أهل مصرعنها ونقلوا الينا الكئير من اخبارها كما حصل للسيدة نفيسة بنت الحسن \_ فانهادخلت مصر سنة ١٩٤ هـ وتو فيتسنة ٢٠٤ ففي مدة العشرسنين هذه \_ حدث عنها أهل مصر بأحاديث ملا تعدة أسفار \_ انظر خطط

عد الباقر بن الامام على زين العابدين ابن الامام الحسين ابن الامام على بن أبي طالب كرم الله تعــالى و جهه ) تو فيت سنة خمس وأر بعين ومائتين من الهجرة ومعهــا في تربتها وحولها جمـاعة كثيرة من الصالحــين أشهرهم الشيخ ابراهيم الفران ( و بالقرب ) منهم زاوية على الطريق بها قبور الرجلين الصالحين الشيخ مجد المجذوب عرف بالشني توفى يوم الأربماء ثامن ربيع الأول سنة خمس و مَا نَمَائَةُ وَالشَّيخُ عَمَرًا لَجُذُو بِالْكُرِ دَى ﴿ وَ مُحْرَى هَذَهُ الَّهِ أَوْيَةٌ تَرْبَةً قَدْ عَةَالبناء يخط الخان القديم)وهذه التربة (١) تعرف الآن بالطواشي مقبل الحبشي كان مقدم المماليك القضاعي والمقر يزى وغيرهما و مجاه مشهد السيدة عائشة - بقايامدرسة الأميرقرقاس المذكورة وبأول عطفة البيارة جامع قايتباى أمربانشائه بعيد إنشاءبابالقرافة وهو الآنعبارة عن زاوية صغيرة تحتلهاطائفة السبكية وبجانب باب القرافة تربة الا مير تمر باي الحسني (١) هذه التربة هي المعروفة الآن بجامع البرديني بميدان السيدة عائشة عمرة ؛ ومها ضر بح يعرف بالبرديني وآخر بالشيخ خليل المرصفي وهو جامع عامر تقام به الشعائر تام المنافع وذكر الشيخ على بن يونس الرومي الحنفي الشاذلي في رسالةله انهذا الجامع دفن به جماعة من طائفة المسلكين وأجلخواص المقربين منهم سيدي عد أبو البقا أخذ الطريقة عن سيدي على بن خليل المرصفي فأحبه حبا شديدا واختاره وقدمه على سائر تلامذته و زوجه ابنته فرزق منها بثلاثة ذكور وكان كثير العبادة قيل انه كان يتلو في كليوم خمس خمات وصحب سيدى على بن خليل أنمانية عشر سنة و بلغ من العمر ثلاثا وستين سنة وحر ر مصنفات كشيرة منها البحر المحيط جمع فيه أسرار أهل الطريقة ومن أولاده ســيدى عد أبو المواهب زين العابدين كان من العلماء العاملين ولما مات دفن مع اخوته ووالده بهذا الجامع وبالفرب من هذا الشارع مما يلي مسجد السـيدة عائشة رضى الله عنها من جهــة اليمين درب يعرف بدرب الحبالة بأوله زاوية تعرف بز اوية الحاج علىالمسلوب ثم درب مليحة ثم عطفة البيارة بداخلها ضريح يعرف يضريح الشيخ عجد الجويني وزاوية يقال لها زاوية الشيخ عنان وعلى مقربة 祖二-11

(واختلف) فيمن كان في هذ هالتربة من الصالحين فقيل هو شمعون الصفا أحد الحواريين وهذا لسله صحة وقيل هو قير شمعون بن حزة وقيل الحب الطبري وهذا أيضا لاصحةله وقال قوم هو قبر بزيد بن مماوية وليس بصحيح وقيل بلهومعاويةوهذا أفحش في الكذب وقيل انهموجدوا رخامة مكتوبا عليها هذا قـــبر عبد الله بن بزيد بن معاوية وليس بصحيح وهذا باطل لــكن الناس نزورونه للتبرك به (ثم تقصد ) من هذا الخط الى باب القر افة فاذا ظهرت منه فاقصد الجهة اليمني تجد ساباطا مسقفا وعنده تربة الشـيخ الدرويش (١) من هـذه المنطقة مدرسة قانباي الجركسي المنشأة في القرن التاسع وبها رفات ملك مصر الظاهر جقمق وجماعة منأقار به وذويه وآخرين من امراء ذلك العصر ومنشئها وجماعة يمتو ناليه بصلةالقرابة \_ انظرالضوءاللامع للسخاوى\_و بشارع البقلي جامع سيدي على البقلي انشيء في سنة ٢٩٦ ه (١) لم يراع السخاوي هنا الترتيب الذي سار عليه ابن الزيات في الكواكب السيارة بل رسم لنفسه خطة أخرى لكنها ليست بأحكم من خطة ابن الزيات \_ ثمهو بينها ينقل عن الكواكب نقلا حرفيا في بعض المواضع اذا به يتصرف في مواضع أخرى وقد يكون لهذا فائدته من بعض النواحي اكن الظاهر ان السخاوي لم يفطن إلى ان ذلك قد يفيته بعض المزارات وهذا ماحصل له بالفعل فانه هنا ترك منها زاوية المالكية وهي مذكورة في الكواكب وسدا لهــذا النقص نســتدركها عليه هنا من خلاصة بحث لناعنها نشرسابقا : و يلاحظ ان النسخة (ط) من التحقة تركت بياضا كثيرا ضاع معه ماسنذكره (زاوية المالكية)

هذه الزاوية بصحراء قرافة السيدة نفيسة جنوبى القاهرة على يمين السالك من شارع السيدة نفيسة الى الامام الشافعى زاوية صغيرة تابعة لموزارة الأوقاف مسجلة بلجنة الآثار تعرف بزاوية المالكية مكتوب على بابها الداخلي في لوح ـ رخام هذه الأبيات

لذ بالأماجد من سادوا بعلمهم المالكيين أهل الفضل والفطن

## (ثم) تسير من الجهة القبلية الى قبر الامام أبي الحسن بن باب شاذ النحوى (وهناك)

واحلل بساحتهم تؤت المفاز بهم من كل مار تجى من غير مامنن آثارهم حسنت والآرف جددها علامة العصرز اهي المنظر الحسن إن قال واصفها فيما يؤرخه ياحسنها قلت أنشأها أبو الحسن

وقد جددها قديما الشيخ يحى الشاوى ثم أعاد بحديدها في سنة ١٨٨١ الشيخ أبو الحسن الدادسي وهو المشار إليه في الأبيات المذكورة ، وأوقفت عليها الست زليخا أوقافا ، وهذه الزاوية من الزوايا القديمة القائمة في الفرافة من أواخر الفرن الثاني الهجري الى هذا التاريخ ، وقد ورد ذكرها فيما وقفنا عليه من مصادر الزيارات المصرية وذكرها على مبارك باشا في الخطط (ج ٢ ص ٢٩) ولم يذكرها من هؤلاء أحد بالائسهاب و التحقيق الذي عنينا به في هذا البحث. والقبور التي بداخلها هي

- (١) قبر الامام عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقى منسوب إلى العتفاء الذين كانوا فى بادىء أمرهم بالطائف فلما بلغ النبى صلى الله عليه وآله وسلم خبرهم بعث فى طلبهم وأنى بهمأسرى نم أمر بعتقهم . وكان الامام عبد الرحمن مولى لأحدهم وهو زبيد بن الحارث العتقى فنسب إليه روى عن ابن عينة والليث بن سعد وابن الماجشون وغيرهم وخرج عنه البخارى فى الصحيح . توفى ليلة الجمعة لسبع مضين من صفر سنة ١٩١ ه . ومولده سنة ١٣٣ فى قول وقبره على عين المنبر
- (۲) قبر الامام أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع ـ بجده نافع المذكور من عتقاء عبد العزيز بن مروان بن الحكم . روى عنه البخارى وابن وضاح والرازى وغيرهم وله تواليف منها كتاب فى الأصول وكتاب فى آداب القضاء توفى يوم الاحد لاثر بع مضين من شوال سنة ۲۷٥ عن سن عالية وقبره بازاء قبر ابن القاسم

(٣) قبر عبد الصمد وموسى ابني الامام عبد الرحن بن القاسم كان الا ول من

قبر أبي نصر سراج الممافرى الزاهد بجاه المحراب وهو كالمسطبة توفى سنة أربع علماء القراآت والثانى من علماء الحديث توفى عبد الصمد سنة ٢٣٦ وتوفى موسى سنة ٢٤٨ ودفن كلاهما بقبر أبيه

(٤) قبر الامام أشهب بن عبد العزيز بن داود بن ابراهيم القيسى شيخ مالكية مصر فى عصره تو فى يوم السبت اثبان مضين من شعبان سنة ٢٠٤ بعد الامام الشافعي بأيام ، ومولده سنة ١٤٠ وقبره على يمين الداخل بازا والحائط القبلي (٥) قبر أبي الرجاء عهد بن الامام أشهب بروى عن أبيه وغيره تو فى سنة ٢٤٧ ودفن بقبر والده

(٦) قبر يحيى بن مجد بن الامام مالك بن أنس تو فى فى ذى القعدة سنة ٢١٨ وقبره الىجانب قبر ابن القاسم

(٧) قبر عهد بن أحمد بن عهد بن مرزوق الخطيب التلمسانى الشهـير بالجد شارح الشفا للقاضى عياض و بردة البو صيرى ولد بتلمسان سنة ٧١٠ وهاجر فى نهاية أمره الى القاهرة فتولى بها قضاء المالكيـة بمرسوم من السلطان الملك الاشرف زبن الدين شعبان وعين مدرسا بالمدرسة الشيخونية « بسويقة منع » والمدرسة الصرغتمشية بالصليبة ، توفى فى ربيع الاول سنة ٧٨١ وقبره بازاء قبر الامام يحى بن عهد بن مالك مسامت للحائط

(٨) قبر شيخ الاسلام يحى بن عبد الله بن مجد الشاوى الجزائرى ولد بمليانة ونشأ بالجزائر ثم هاجر الى الأستانة ومنها الى القاهرة فدرس بالا زهر وأخذ عنه جمع من علمائه ولازموا حضور درسه وتولى مشيخة المالكية مضافة الى مشيخة الرواق ثم صدر أمر السلطان مجدالر ابع بسعاية الوزير عمر باشا بتعيينه شيخا للا زهر أثر وفاة الشيخ شعبان الفيوى الشافعي شيخ الجامع الا زهر المتوفى سنة ١٠٧٥ وفي مدة ولايته حبس كثيرا من ماله على رواق المغاربة وجدد مشهد السادة المالكية وكان يغشاه كثيرا ويدرس به أحيانا في يوم الجمعة وله تواليف في الفقه والنحو تو في في ربيع الا ول سنة ٢٥٠١ بالسفينة التي

عشرة وثلثمائة (وكان ) مقابله قبرعلى البسار مكتوب عليه الشاب التائب كانت أقلته من السويس إلى مكة لعزمه على الا قامة بها هما كادت تصل إلى الطور حتى لقى ربه فنقلوا رفاته إلى الصحراء ودفنوه بها وكتب ولده عسى الى الوزير عبان باشا يستصدر منه أمرا بنقل رفاته من الطور الى مصر فأذن له فنقلها ودفنها بهذه الزاوية ، وفي سنة ٩٠ ، ٢ توفى ولده عسى المذكور ودفن معه فى قبر واحد وهو القبر الذى على بسار الداخل آخر القبور الخمسة الى جهة المحراب ومعهما فى القبر الشيخ على الزرواوى المالكي

(۹) قبر أي الحسن على بن مجد (رفعاً) الدادسي الموقت : أصله من بلاد دادس المغرب الأقصى وهاجر منها الى القاهرة في سنة ١١٧٥ ه ودخل الأزهر والتحق بر واق المغار بة فعين شيخاله ، وله على الرواف المذكور أوقاف حبسها عليه من ماله و تنحصر في بضعة أعيان منها ماهو ببولاق والأزهر كحوانيت ومنازل وخلافه وقد شمل و قفه هذه الزاوية ، وجددها في سنة ١١٨١ ه و بني له بها قبرا الى جانب قبر الشاوى و بعد وفاته دفن به والزاوية على حالنها الآن من آثار تجديده المذكور عدا دورة المياه وما ألحقته بها مؤخرا و زارة الأوقاف حبنها أضيفت اليها ، ولأبي الحسن المذكور منظومة في العروض ، وقد كان أبو الحسن هدا موضع عنايتنا في هدذا البحث فانه مع ذلك الأثر الذي لازال يبدوا للعيان حافظاً له ذلك الجميل ، لم يذكر في أي مصدر ما من المصادر المصرية ولو قصر نا حفيا عليها دون تحويل و جهتنا الى المصادر المغريه ( كطلعة المشترى الناصرى و غيره ) لما رتق هذا الفتق فالحد و المنة بند إذ هدانا لهذا التحقيق

(۱۰) قبر السيد مجد بدر الدين العيادى أحد تجار القاهرة وسراتها المفار بة كان له صلات ومبرات على هذه الزاوية وأوقف عليها أوقافا وتوفى فى ٢٥ صفر سنة ١٣٣٣، ودفن معه فى قبره ولده السيد على العيادى الذى توفى فى ١٥ جماد الثانى سنة ١٠٤٢ وقبرهما أحدالقبو را لخمسة التى على يسار الداخل من الزاوية (١١) قبر الشيخ سليم البشرى شيخ الجامع الأزهر وشيخ المالكية تولى

( وهناك) الدعاء مستجاب بالمحراب (وتربة) الوزير أى القاسم بن المغرى هي

مشيخة الأزهر بعد الشيخ عبد الرحمن الفطب النو اوى في سنة ١٣١٧ و تولي مشيخة المالكية بعد وفاة الشيخ مجد عليش سنة ١٣٠٥ توفى يوم الجمعة ع ذي الحجة سنة ١٣٣٥ ومولده بمحلة بشر من أعمالالبحيرةسنة ٢٤٨ رودفين بالزاوية في قبراشتراه بها قبيل وفاته وهو الأول من القبور الخمسة

(١٧) قبر الشيخ حمزة بن الشيخ عبد الرحمن المالكي بن الشيخ عهد علمش مفتي المالكية - مكتوب على الحائط المسامت لقبزه في لوحة هذه الأبيات

لقدوم نسل مصحح الحسنات يولى الجميل بأبهيج الكاسات مع آية الكرسي بكل ثبات

هذا حفيد امام أهل زمانه سيدى عليش منهل البركات قدحل في دارالكرامة والرضا و بهاار تقي في أرفع الدرجات والحور والواداندارت مجة ومن الرحيق سقاه مولاه الذي قـد كان آخر قوله آخر تو بة فأتاه رضوان يقول مؤرخا

## توفى رحمة الله عليه في سنة ٢٣٠٦

( ١٣ ) قبر السيد الشريف بدر الدين حسن بن مجد بن عبد الله الحسيني المشهور بالعريان توفى في ذي الحجة عام ٧١٤

ترجمه الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة وقبره الى يمين المحراب ومعه ولده مجدكان كأبيه في العام والمعرفة وانتفع به اناس كثيرون منهم الشيخ أبو القاسم التلمساني دفين طيطا وجدشه فائها

(١٤) قبرموسي بن طلحة التكر و ري وهومن القبورالغير ظاهرة بهذه الزاوية لاندثارها (١٥) قبر أى بكر المضفر المعروف بالرباطي توفى سنة ٦٨٠ و يلي قبره من الجهة القبلية قبر الشيخ ابي الحسن على التمار شيخ المشهد الحسيني في القرن التاسع الهجري الثلاثة درس ماكان عليها من البناء ؛ وثمـة قبور أخر لجمـاعة ممن وسمــوا أول مقابر بنى المعافر وآخرذلك تربة الأدفوى بها جماعة من الصحابة والتابعين (منهم) صلة بن الحرث المعافرى (وبها) قبر حمزة بن عمرو الاسلمى (وبها) قبر جرهد الاسلمى (وبها) قبر عقبة بن مسلم (وبها) قبر اسمه بن يحيى المعافرى عيسم التقديس والبركة كالشيخ بحيى بن عبد الله التلائى والشيخ ابو زيان بن يوسف الصدفى والشيخ عبد الله القرشي ، و نفيسة ابنة الامام عبد السلام بن سحنون التنوخي قاضى افريقيا المتوفى بالقير وانسنة ٠٤٠ و بعض من عت بصلة القرابة الى الامام عبد الملك عبد العزيز بن الماجشون القرشي مفتى المدينة المتوفى سنة ٢٠٠ ، و بأزاء الجدار البحرى الشرقى للزاوية من خارجها قبر العابدة الكبرى بجهة الفتح بأخريات القرافة شرقى قبر امام الصوفية ابى على الروذبارى الكبرى بجهة الفتح بأخريات القرافة شرقى قبر امام الصوفية ابى على الروذبارى الماقطم يقال لها ميمو نة العابدة فا نطلقت الى زيار تها فلفيني بعض العباد فقال انها بالمقطم يقال لها ميمو نة العابدة فا نطقت الى زيار تها فلفيني بعض العباد فقال انها مجنو نة فأردت الرجوع فقلت وماعلى أن أر اها فعدت فلما اتيتها قالت ياذا النون المورث مع خاطرك الأول ولم تتردد ثم أنشدت شعرا:

ما لامنى فيك أحبابى وعزالى الالغفلتهـم عن عظم احوالى ولو صغون إلى قولى وأقو الى لكنت معهـم على مابى ببلبالى انالغرامهو الكائس الذى وصفوا لكن لغفلتهم لم يعرفوا حالى ياذا النونهم قالوا لك مجنو نة والله ماأنا عجنو نة واغاانا بحبه مفتو نة ثم قالت ياذا النون اجعل التقوى زادك والزهد شعارك و الورع دارك لا يبعد عنك مطلوب ولا يغلق فى وجهك باب الحبوب

ياذا النون إن لله احباباعر فهم به فعر فوه، وأطلق السنتهم بذكره فنزهوه، لواحتجب عنهم طرفة عين. لقطعوا من ألم البين

و قد دفن فى هذه الزاوية من العلماء المتأخرين الشيخ الفرانى شيخ رواق المغاربة السابق وهو الذى مات مقتولا طعنا بسكين من بعض المغاربة فى صلاة الجمعة فى الأزهر .

(وعبدالرحمن)بن أبي شريح المعافري وأبي عمروالمعافري وهؤلاء كلهم من التابعين. ر واة الحديث (و بهاقير ) السيد الامام العارف العابد الزاهد أي ابر اهيم اسد بن موسى ابن ابراهيم بن الوليد بن عبدالملك بن مرو ان ويقال إنه من بني أمية يكني أبا سعيد و اختلف في محل مو لده فقيل بمصر وقيل بالبصرة في سنة ست و ثلاثين ومائة و توفى بمصر في ستة من المحرم سنة اثنتي عشرة ومائتـين وكان ثقة وكان من عظماء فقهاء مصر (و بها) فبر الفقيه الامام أبي عبد الله مجد بن على بنحفصالفرد (وقبر)جده حفص الفرد وهم معدودون من الفقهاء (وبهــا) قبر القاضي ابر اهم الشهير بالبكاء ولى القضاء مرن قبلجابر بنالاشعث الذيكان اميرا علىمصر من قبل الخليفة الامين ابن الخليفة الرشيد في سنة خمس و تسعين و مائة وقال. بعضهم إنه كان يعرف بالمبكى وأنهولي القضاء شهرا واحــدا من قبل الرشيد (وبها) قبر الفقيه الجليل نور الدين أبي الحسن على بن ابر اهيم الفاوي(١) حليف ابن زهرة وهو لايعرف (قال الكندي) وبها قبر الامام الحافظ أبي الحسن على ابن خلف بن قديد وكان عالما زاهدا ورعا وهو من طبقة الحافظ عبد الرحمن. ابن ميسرة (وبها) قبر الحر العالم محي بن الوزير احد أثمة مصر وعلمائها كان له لسان فصيح و دعى الى القضاء فابي و كان أهل مصر مرجعون الى قوله وله ترجمة واسعة جدا (و بهــــا) قبر نعيم بن جاد العامري وقيل التجيبي الصحابي وقيل ان قبره القبر الكبير الذي بالمقبرة (و بها )قبر مسلمة بن خديج التجيبي من التابعين وقبره بالقرب من قبر ابن باب شاذ النحوى (و بها) قبر القاضي الأجل اسحاق. ابن الفرات أبي نعيم التجيبي صاحب الامام مالك رحمة الله تعالى عليهم اجمعين. قال الشافعي رحمـه الله تعـالي: مارأيت بمصر من هو أعـــلم باختلاف الناس مثل اسحق بن الفرات تولى قاض! على مصر من قبل معاوية بن خديم أميرمصر فنم الى أن عزل سنة خمس وثمانين ومائة روى عن حميد بن هانئ والليث بن سعد وغيرهمـا ونوفى بمصر سنة اربع ومائتين وقيل إنه مات قاضيا وهذاوهم والذي مات قاضيا في هذه السنة انما هو ابن لهيعة الحضري توفي في ذي.

<sup>(</sup>١) في النسخة المطبوعة القارى وقد أصلحناها من (خط)

القعدة من السنة المذكورة (وبهـــ) قبر القاضي ابر اهم بن اسحاق الفاوي. والدعلى بن الراهيم بن اسحاق قال الأزهري إنه اسحاق الفادري وليس كذلك انما هو الفاوى ولعل هذا سبق قلم توفى سنة خمس وماثتين بعد أن اقام قاضيا ستة أشهر ( و بها ) قبر النقيه ابراهيم بن أبي محرز اللخمي من أهل قفصة ونزل مصر وبها توفى سنة تسع وتسعين ومائة سمع من مجد بن عبد الحسكم ويونس بن عبد الأعلى الصدفي وله في الفقه كتــاب مشهور في اختصار المدونة روى عنه مؤمل بن بحي وغيره ( وبها ) قير النجيب الغزى قارىء المصحف بالجامع العتيق العمرى عصر واسمـه عبدالرحمن بن على بن هبة الله بن الحسين الانصارى توفىسنة ثلاث وستمائة (وغربي) هذهالتربة في الجهة التي أو لها تربة الأدفوي وآخرها تربة الجرجاني الوزير تربة عظيمة البناء بالفص الحجر واسعة هي للسيد الشريف الفقيه الاجل أبي الطاهر التماعيل بن طاهر بن حسن بن حسين العدل. الشافعي المعروف بابن الماوردي عاقد الانكحةالشرعية بمصر ذكره الحافظ عبد الغنى والمنذرى وصاحب المصباح وغييرهم كان عنده خشوع وكان يقول بلغني أن العلم يقول يوم القيامة رب سل هذا لم أضاعني وله نرجمة واسعة و توفى في ثالث عشر جمادي الآخرة سنة ثمان وعشر منو ستمائة و دفن بتر بة بقرب جامع الحطامة ( ومهذه التربة ) السيدة الشريفة أم مجد بنت احمد الحسينية وهي جدته امابیه ( والی جانب ) هذه التربة تربة بنی الذهبی و هی بحری الجامع و فیه جماعة اشراف من ذرية الامام الحسين بن على بن ابي طالب رضي الله عنهم ( والى جانبهم ) تربة كان بها ألواخ رخام مكتوب عليها أقارب امير المؤمنين الفاطمي بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدى وهو الذي تنسب اليه القاهرة المعزية التي اختطها جوهر القائد ( و في هذه ) الحومة قبور جماعة من السادة . الاشراف (ثم تعود) الى تربة أبى بكر الادفوى فاذا وصلت الى الباب الغربي. تجد هناك قبر الشيخ الصالح احد فعلاء الخيرعبد الحسيب بن سلمان المعروف يصاحب الجلبة أو قف جلبة للتعدية لمن يحج وجعل فيهاالزاد والماء فأقامت على

ذلك سنين لم تغب في سنة قط ( و بجاوره ) قبر معقود وعدة مو اضع خراب وكانعلى هذا القبرلوح رخام مكتوب عليه هذا قبرام عهد وولدها مجد بن احمد ابن هار و نالاسو اني مات في سنة ثلاث و ثلثًائة (و غربي)هذا القبر تقول العامة انهقبر الحمار وكانعلى البناء مكتوب هذا مسجد حمران والصحيح انه قبر الامام أبي احمد جعفر بن مجد بن اسحق المصرى المعروف بابن الخمــار ( روى ) عن الامام بحي بن بڪيرو بحي بن بکــير بروي عن الامام مالك الموطأ و بروي عن الامام الليث بنسعم وغيرهما من الأثمة وتوفى في شوال سنه اثنتين و عمانين ومائتين وقيل هو قبر مروان بن الحكم الاموى الشهير بالحمار آخر خلفاء بني اميةالذي قتل بأني صير الذي بالجنزة وقاتله من جماعة بني العباس (ثم يجد هناك السبع قباب ) قال الفاضي ابن ميسر في تاريخـه إن بالقرافة الكبرى على الطريق قبابا شاهقة مبنية على قبور وانكشف بعضالقبور فشوهد فيها أثرهم على الاسرة و ثياب الحرير (وقال) ابن سعيد صاحب كتاب المغرب في فى اخبار المغرب ان القباب السبع با آخر القرافة الكبرى مما يلى مدينة مصر وهى -مشاهد على سبعة من بني المغربي قتلهم الحاكم بعد فرار الوزير ابي القاسم الحسين ابن على المغربي والسبب في ذلك ماحكاه ابن حجلة بالسكر دان قال الله بالقرافة مكان يعرف بالسبع قباب بالقرب من الحفائر وهي في الحقيقة ست قباب لاغــير والاصل فيها أنه كان بين بني المغربي الوزير وبين أبي نصر وزير الحاكم تنافس فسعىعليهمعند الحاكم فأمر بضرب أعناقهم فقتلستة منهموهم والد الوزير المغربى وأخواه وثلاثة منأهل ببته واستتر أبوالقاسم الوزير ابن المغربى وهرب الى الرملة وحسن لصاحبهاالخروج على الحاكمونزع يده من طاعته وأحضروا أبا الفتوح الحسن بن الحسين من مكة وأقاموه خليفة وقبلوا الارض بين يديه و بايعود بالخلافة ولقبوه بالراشد بأمر الله فعند ذلك صعد الوزير ابن المغربى المنبر وخطبخطبة بليغة وحرض فيها على قتال الحاكم وافتتح بقوله عز وجل (طسم تلك آيات الكتاب الميين نتلو عليك من نبأ مو سي وفر عون بالحق لقوم يؤمنون

ان فرعون علا في الأرض) وجعل يشير بيديه الى جهة مصر (وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ) الآيات فلمابلغ الحاكم ذلك ازعجه ازعاجا عظيما وسميرالى من اراد الخروج وبذل لهم المال الجزيل وخو فهم العاقبة فمالوا اليه بعد خطب طويل وكتب الى المغربي الوزير واسترضاه وبني عملي قتملاهم الذين قتلهممن اهله ست قباب فهي تعرف الآن بالسبع قباب والظاهر انه كان الى جانبها قبة اخرى فسميت بالسبع (١) قباب بهذا الاعتبار وقيل ان القبة السابعة هي قبة الاطفيحي صاحبالقناطر والسبيل وله معر وف كثير وكان قريباً لبعض الأمراء والوزراء (وهنـاك) قبرخالص خادم الحـافظ لدين الله (وهناك) قبور جماعة من ذرية الخلفاء (ثم) بالقرب من هذه البقعة قبة بها قبر مكتوب عليه هذا قبرتميم اني تراب الحافظي جد بني تر اب بلخ الى منصب الوزارة في ايام الحافظلدين الله وهو الذي بني مسجد السيدة رقية و بني مساجد كثيرة وقدام الحافظ ان يدعى (بيمين الخلافة) لما كان له عنده من المنزلة ثم غضب عليمه وألبسه جل دابة وامر أن يطاف به مصر ففعل به ذلك والسبب في ذلك أنه بلغه عنه أنه قال ان أفضل الناس بعد النبي صلى المعليه وسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأنه لابيعة إلا لبني العباس وله معه قصة يطول ذكرها هـنا ( وفي ) غربي تربته تربة على الطريق تعرف بتربة مجد بن اسماعيل صاحب المصنع الذي هناك ( نم ) منه الى قبر الشريف الخطيب كان من أ كابر مشايخالفرا، وهو شيخ الشيخ أبي الجود في الفراءة (و الي) جانبه قبر زوجته الشريفة أم هيطل العابدة ( وهناك ) جوسق الشريف الخطيب ( وهناك ) أيضا مسجديمرف بمسجدالر بح وقد دُر ( وهناك ) تر بة بها قبر منقذ أحد الفاطميين و بالتربة قبر السيد الشريف المعصوم بن عهد بن الحسن(٢)بن ابراهيم بن موسى (١) هذه القباب دثر منها أربع الآن وبقى منها ثلاث وهى بجهة أخريات القرافة عند جامع القراقة الكبير في طريق البساتين مسجلة بلجنة الآثار العربية نمرة ٤٧٣ (٢) هذا النسب خطأ وصوابه كما في عمدة الطالب المعصوم بن أبي الطيب أحمد

الكاظم بن جعفر الصادق بن عجد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن ابن الحسن بن عد الحائري بن ابراهيم الحجاب بن الامام موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محد الباقر بن على زين العابدين . دخل القاهرة في سنة ٥٥٣ في عهد الفائزالفاطمي واستقبله وزيره الصالح طلائع بنرزيك ، وجاء في كتاب أوقاف مصر للسخاوي ـ ان طلائع بن ر زيك أوقف بتار بخ ٢٠ ربيع الآخر سنة ٤٥٥ على الشريف المذكور عدة ضياع وقرى كان قد اشتراها من أمير الدولة القاضي سناء الملك جلال الدين بعشرة آلاف دينارفاطمي بنواحي بلفس وبهتيم ومسطرد وعين شمس والخصوص وسرياقوسوكفر العزيزي وكفر الهواوناي. وكوم شبين وبحر أنى المنجا أوقفها عليه وعلى ذريته من بعده وجعلالنظر عليها للشريف المذكور وجعل ريعها يقسم بالسوية النصف على طائفة الأشراف الحسنية والحسينية القاطنين بالقاهرة والنصف الآخر على أشراف المدينة وكتب بذلك محضرا حرره الأمير سيف الدين الفائزي وظلت النظارة في أعقابه الى اليوم، وفي سنة ١١٧٩ كان الناظر على هذا الوقف السيد سلمان البلقسي الحسني ثم انتفلت لحفيده السيد ابر اهيم الحسني وما برح الأمر على ذلك الى زمن مجد على باشا فاستردت الحكومة منهم هذه الأوقاف وذلك في عهد السيد مصطفى الحسني مأمور القليو بية و بعد سنة ١٢٥٠ أعيد لهم نحو ٣٠٠ ندان ورصد لهم مبلغ من المال يؤخذ من الروزنامجه لمن يتولى نقابة أشرافهم ، ولا زالت هذه الأسرة تتمتع بهذه الحقوق الى اليوم، ومن أعيانها السيد منصور الحسنى الذي كان رئيسالجمعية التعاون الاسلامي ، وهو ابن الشريف ابراهم الحسني المتوفى سنة ١٣١٩ ابن ابراهم بن سليان بن سالم بن مصطفى بن على بن مصطفى بن على ابن عاشور بن خضر بن هبة الله بن نجم الدين عجد أبي القاسم الحسني بن احمد ابن هبة الله بن السيد الشريف المعصوم امام المشهد العلوى المذكور - وكان له أخ اسم السيدحسن الحسني تولى امارة الحج في عصره ولتلقيب هذه الأسرة ببنى الحسني أسباب ذكرناها في تعليقاتنا على كتاب عمدة الطالب في أنساب آل أبي

الامام على بن أبي طالب كرم الله وجهه دخل الى مصر في أيام الصالح بن رزيك فلم يجسر الصالح أن يدخله على الخليفة فخرج من مصر ، فلما خرج منها قال الفائز لا بن رزيك: بلغني أن المعصوم دخل مصر، فقال له أنه رحل يريدأن يدخل بغداد فقال رده فرده من الشام فكانت له منزلة عند الفاطميين حتى انهم كانوا يأتون الى زيارته صباحا ومساء، وكان يقول انى أعجب من مذنبكيف تستقر قدماه على الارض وهو الذي أوقف عليه بلقس الصالح بن رزيك وعلى ذريته من الاشراف ( ومعه ) في التربة قبر السيد الشريف المنتجب بن على الحسيني وهذهأول تربة من ترب بني المنتجب ( وهناك ) تربة القاضي يغموركان ورعا زاهدا وكان اذا رآه العاضد الفاطمي نزل له عن سريره وكان معظما في الدولة وكان العدول في زمنه اثني عشر عدلا خمسة بمصر وسبعة بالقاهرة وجاء رجل من البصرة له بهدايا فقال لماجئت بهذا ? فقال هدية للقاضي وأريد أن أكون عدلا قال له خذ هديتك واذا كان من الغد احضر بها في المجلس فلما كان من الغد أتاه في الجلس فوجد الاثني عشر عدلا جلوسا فقال لهم أترضون أن يكون هذا عدلا معكم الأفقال الجميع لا ، فقال القاضي لم يبق عندي من يزكيك ( وجاءه ) رجل بطبق من رطب قبل أن يلي القضاء فكافأه عليه ثم جاءه في بعضالايام ومعه خصمله فلما رآهما قال اني لا أحم يسمكا فقيل له في ذلك فقال انه أهدى الى طبقا من رطب من سبع سنين ( وجاء ) الى بابه الواعظ ابن بجيبة الانصارى. الحنبلي فغلق البياب وقال رأيتمه يلمس الذهب بيبده وهو نزعم أنه واعظ وجاء الفراء الى بابه فقرء وا القرآن فقال لهم أفيكم من يأنى الى باب الخليفة فقيالوا كلنيا نقرأ له في الحضرة فقال حفظتم القرآن الاآية واحدة، فقالوا طالب لابن عنية الحسني المتوفى سنة ٨٢٩ ه الذي سوف ننشره محول الله ، وهذه الأسرة تتباين مع أسرة أشراف بلقاس الذي يتوهم بعض الكاتبين أنهما صرح واحد، وقد عرفت هذه الأسرة الأخيرة بالأشراف المغازية وقد فصلنا

أصولها وفروعها في تأليفنا الخاص ( باشراف مصر )ثما لايسعناذكره هنا

وماهي أفقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم « ان الذين يشترون بعهد الله وأعانهم عناقليلا » وكانله جارية تصنع له كل يوم خمسة أرغفة تقرأ على كل رغيف حزبا من القرآن فلما كان في بعض الايام قرأت على أربع وتركت رغيفا لم تقرأ عليه شيئا فوقع في سهمه فلما أكل منه لقمة قال لها لم لم تقرئ على هذا الرغيف شيئا قالت ياسيدي ومن اعلمك قال انى اجد منه ربح المسك والآن لم أجد من تلك الرائحة شيأ وجاه ورجل يشهد عنده بشهادة زور فأخذ لسانه فقال له تكلم فلم ينطق ولم يزل الرجل اخرسا الى ان مات وقيل انه ادرك جماعة من العلماء وكان شديدا في الله سبحانه وتعالى قويا في طاعته (ثم تأخذ) الى ناحية الشرق عبد تربة عليها عقود فيها قبور على هيئة المساطب كلها لأمراء الفاطه يين وفيها حظايا الأمراء وتلك التربة تعرف بداعي الدعاة ثم تجد بجوار تلك التربة قبر الشيخ أبي عبد الله بن عبد الله بن يجي القرشي المؤدب كان رجلا صالحا ذ كره ابن عطايا ثم تجد بالقرب من قبور الحظايا قبر المطربة نفيسة طبالة المستنصر بالله الناطعي واسمها نشب وكانت من المطربات وكانت تنشد

یابنی العباس ردوا ملك معدلمعدو ملککم ملك معار والعواری تسترد

وكان المستنصر قد أخرج لها أرضا وأقطعها اياها وهي التي تعرف بأرض الطبالة وتعرف الآن بالجنينة ظاهر باب الشعرية من القاهرة وكانت هذه التربة حسنة البناء (ثم نجد قبة) ايضا نخرج من جانبها الى زاوية الصالح العارف القدوة أبي الحسن على بن القاسم بن غزى بن عبد الله عرف بابن فضل احد المشاهير في عصره بالكرامات روى عنه الحافظ المنذري حكايات وله رباط بالفرافة التي هو مدفون بها ولد في مصر سنة ست و خمسين و خمسائة و توفى في رابع عشرى ذي القعدة سنة سبع واربعين و سمائة وهو مشهور باجابة الدعاء عند قبره ولما اخذ الفر نج دمياط اسروه وكانوا يعظمونه ولا يمتهنونه وكان سمته حسنان وصحبه جماعة من أكابر المشايخ منهم الشيخ العارف أبو مروان عبد الملك

ابن قفل وهذا مات يدمياط وقال الشيخ العارف أبو عبدالله بن النعان كان الشيخ أبو الحسن اذا تكنيم أخذ بمجامع القلب وكانت له فراسه صادقة ومكاشفات. وحكى عنه اصحابه أنواعا من الحكايات والكرامات رحمة الله عليه وبظاهرالزاوية تربة بهاقبر ولدى ولده الشيخ جمال الدين والشيخ شهاب الدين وهو المشهد الذي يقابل باب الزاوية وكانر باط سيدى اني الحسن هذا مسجداقد عا يعرف عسجد مكنون الكتامي (وغربي) هذه الزاوية تربة الشيخ الصالحالعارف الورع الزاهد أبى القاسم بن أحمد بن عبدالرحمن بن نجم بن طولون المشهور بالمراغي توفى ليلة الجمعة الثانية والعشرين من ذي الحجة سنة ثـلاث و ثمـانين وسمّائة ودفن يزاويته هذه وكانمن أكار الصلحاء الاخيار وكانمن اصحاب الشيخ العارف أبى الحسن الصباغ وكان جليل القدر عظيم الشأن وقال الشيخ ابو القاسم قال لى شيخى أبو الحسن الصباغ يوما ياأبا القاسم العين تحجبك فقلت ياسيدى مامعني هذا الكلام? فقال اذا لحظتك أعين الناس تسقط من عين الله وكان كثير التودد للناس وله كلام فى التصوف وأبو الحسن الصباغ أخذ التصوف عن السيد القدوة الشريف أبي مجد عبد الرحيم بن احمد بن حجون الترغي المغربي الشهير بالفناوى والسيد عبدالرحم أخذ طريقةالتصوف عن الاستاذالقدو ةأبى النجا سالم بن على الانصاري الجابري المغربي المدفون بفوة من الوجه البحري وقد عمر عمرا طويلا وخلف ذرية صالحــة كان آخرهم مو تا الشــيــخ الصالح\_ أبو القاسم الملقب (١) بو فاء الدين بن احمد بن الشيخ الصالح عبد الرحيم بن بجم بن طولون المراغي (ذكره) قاضي القضاة حافظ العصر أبي الفضل أحمد ابن على بن احمد بن حجر الكناني العسقلاني الشافعي في كتابه المعجم في ذكر مشامخه وأثني عليه الثناء الحسن و قال عنه انه كان أحد فضلاء المصريين وكان له معرفة بالفقه والفرائض والتاريخ والعربية مسع المعرفة التامة بأمور (١) ترجمنا لأنى القاسم هذا لدى كلامنا على ضريح سيدى موفى الدين بمنطقة السيدة نفيسة رضى الله تعالى عنها

الدين و كان يذكر انه سمع من الحافظ سيد النماس وطبقته و توفى في سابع عشر ذي الحجة سنه احدى عشرة و عاتمائة وخلف كتبا كثيرة وهو منسوب الى المراغة من اعمال اخمـم وكان مالـكي المذهب وفي قبلي زاوية ابن قفل تربة الشيخ الصالحالمارف القـدوة المحدث العلامة أبي عبد الله مجد بن موسى بن النمان المزالي الفاسي المغربي المالكي نزيل مصر صاحب التصانيف الحسنة وقد أنشأ ببلاد الاسلام مائة وعشرين زاوية وجدد جوامع ومساجد كثيرة وله هيبة في النياس حتى قال عهد بن سمعيد : مارأيت أبا عبد الله النعان إلا هبته لماكان فيه من السر ، وكان له معرفة تامة بأوصاف الرياضــة وأحوال الطريق وقد صحب العارف بالله أبا الحسن بن قفل بطريقه المقدم ذكرها وتوفى الشيخ أبو عبدالله بن النعمان يوم السبت ثامن شهر رمضان سنة ثلات وتمانين وستمائة وعنده قبر ولده الشيخ الصالح العارففتح الدين أبى الفتح عمر أبى الذرية توفى في يوم الاربعاء خامس عشر شهر رمضان سنة اثنتي عشرة وسبعمائة وبها جماعة من أولاده وأولاد أولاده وقبر الشميخ العارف السيد الشريف شهاب الدين أحمد النعاني توفي عصر في يوم الاثنين ثاني ذي الحجة الحرام سنة اثنين وعمسين وثمانمائة ودفن بهذه الزاوية ( وهناك ) تر بة الشيخ الصالح العارفالقدوة صفى الدين أبي الحسن بن على بن أبي المنصور ظافر الأزدى حولده في النصف من ذي القعدة في سنة خمس وتسعين وخمسائة بمصر وتو في فى يو مالجمعة بعد أذان العصر ثانى ربيع الآخر سنة اثنتين ونمانين وستمائة بمصر وكان ابتداء أمره في طريقة القوم على يد الاستاذ العارف بالله تعالى أبي العباس أحمد بن أبي بكر التجيي الحراز الاشبيلي العدل وما زال في خدمت الى أن توفى ثم اجتمع بجماعة من الأولياء والعارفين مثل الشيخ العارف بالله تعالى الفطب أبي السعود بن أبي العشائر الواسطي رحمة الله تعالى عليه ورحل الى غالب البلاد الاسلامية وعمل رسالة ذكر فيها من اجتمع به من الأولياء والعلماء والمحدثين وأهل الجذب وأجاد وأفاد فى ذكرهم وله كتاب فك الازرار

الوهبية في المراتب الفطبية) تكلم فيه عن مقام الأقطاب والأولياء وله كـتاب المفوضات العرفانية مع الصورة الشيطانيـة في الرد على كتاب أن الفرج بن الجوزي الذي سماه تلبيس ابليس ومعه في تربته جماعة من أولاده وخدامه ﴿ منهم ﴾ الشيخ الفقيه الأجل شهاب الدين أحمد بن عهد بن على ابن الشيخ العارف صفى الدبن بن على بن ظافر الأزدى سمع من جد أبيه الشيخ صفى الدين ابن أنى المنصور وكان ممن يتبرك به ويقصد في المجتمعات فيحضر ومعه جماعـــة من الفقراء الذين يذكرون ذكرا رتبه شيخهـم صفى الدين يقال لهم الصوفيــة ﴿ وَكَانَ ﴾ الشيخ شهاب الدبن هذا كثير التواضع لينالكلمة ظاهر البشر حسن الملتقي توفي سنة تسع وثلاثين وسبعمائة ( وبها ) قبرالشيخ الصالح تقي الدين أبي بكر بن أى الجود الانصاري خادم الشيخ صفى الدبن بن أى المنصور توفى في رابع شهر الله المحرم سنة عشر بن وسبعمائة وعند الخروج منهذه الزاوية تجد مسجدا يعرف بمسجدالأقدام ذكر جماعة من المصريين أن الدعاء بهمستجاب وهذا أحد المساجد السبعة الذين بالقرافة المجاب عندهم الدعاء وهو مرتفع عن اللارض تصعد اليمه من درج واسع الفناء حسن البسناء والعوام من أهل مصر نزعمون أنه قبرآسية امرأة فرعون ويسمون الموضع بها وليس بثابت قيل آنما سمى عسجد الأقدام لأن مروان بن الحكم لما دخل الى مصر وصالح أهلها بايعوه إلا جماعة من المعافر وغيرهم وقالوا لانترك بيعة ابن الزبير فأمر مر وان بقطع أيدى المعافريين وأرجلهم وقتلهم على بئر المعافر فى الموضع المعروف بمسجدالأقدام وكانوا عانين رجلا فسمى المسجد بهم لانه بني على آثارهم ولم يزل هذا المسجد عامرا والناسيأتون الى زيارته من الآفاق حتى أنشأ السلطان الملك المؤيدأبو النصر شيخ مدرسة داخل باب زويلة من القاهرة حسنوا له خراب هذا المسجد وقالوا له هذا في وسط الخراب فصار الآن كوما من جملة الكمان التي هناك و مجاوره قبر السيدة الشريقة الخضراءكذا قيلوانماالشريقة الخضراء في تربة لطيفة على شرعة ١٢ - تحفية

الطريق ومعهافي التر بة قبرالشيخ الصالح (على الفاني) و بالخط تربة ما قبر الشيخ الصالح (خليفةالتكروري) بلغ من العمر مائة وعشرين سنة وتو في سنة احدى وسبعين وسبعمائة وهناك قبرابن بنت الجمنزي الرجل الصالح المشهور جده لأمهالشيخ الصالح أبو العباس أحمد بن اسماعيل الجميزي المصرى المفدم ذكره وقبره عند تربة القاضي بكار (١) وأمّا سميت هذه الشريفة بالخضراء لأنها من الجزيرة الخضراء التي بالاندلس من المغرب ( ثم تأتى ) الى تربة الامير الأجل الاوحد المظفر تاج الملوك بن أبي الهيجاء توفي يوم الاربعاء خامس رجب سنة تسمين وخمسهائة وقداعتني بعارة هذا القبر الامير جمال الدين على والاميرعلاء الدين ابن شاه وكانت هذه التربة مجمع المصريين لاسمافي المواسم والاعياد وكان تاج الملوك من الامراء ويقابل تربته تربة القاضي الأجلأبي حنيفة النعان بن أبي عبد الله منصور بن احمد ابن حيوة المالكي أحد الأئمة الفضلاء المشار اليهم وكان مالكي المذهب تم انتقل الى مذهب الامامية وصنف كتابا في ابتداء الدعوة للعبيديين وكتاب الاخبار في الفقه وكتاب دعائم الاسلام قال ابن زولاق في أخبار مصر عنه إنه كان في غاية الفضل من أهل القرآن عالما بمانيه وبوجوه الفقه واختمان الفقهاء واللغة والشعر والمعرفة بأيام الناس وله كتاب الرد على الامام أي حنيفة والامام مالك والامام الشافعي واختلاف الفقهاء ينتصر فيمه لاهل البيت وكان يلازم صحبة المعز لدين الله معد بن المنصور وكان وصل معه من افريقية الى مصر وتوفى بها وصلى عليه المعز في سنة ثلاث وستين وتلمَّائة وكان عنـــد المعز بمنزلة عظيمة (ومعمه ) فيها قبر ولده القاضي أبي الحسن على بن النعان بن عهد تولى القضاء بعدموت أبيه من المعز لدين الله في ثاني صفر سنة ست وستين وثلثمائة وتوفى فى سادس رجب سنة أربع وسبعين وثلثمائة ثم تولى بعده ولده القاضي أبو عبد الله عهد بن على بن النعان وذلك في سادس عشر رمضان سينة (١) بقى من ضريح هذه السيدة ومسجدها بقايا بالقرافة برحبة جامع الأولياء بطريق البساتين مسجلة باللجنة ( نمرة ٤٧٤ )

أربع وتسعين وثلثمائة وكامِم في هذه التربة شرقي الجامع مقبلا (وهناك ) مسجد القاضي أبي عبد الله مجد بن عبد الله بن سعيد ( وعنـــد ) باب هذا المسجد قبر السيد الشريف أي الدلالات النسابة كان حافظا لعلوم الانساب عارفا بها (حكى اله) حج في سنة من السنين ثم عاد إلى المدينة الشريفة لاجل الزيارة فنام في الحرم فرأى رجلا يبشركل رجل بالجنة حتى أناه فأعرض عنه فقال له لملا تبشر في كما بشرت أصحابي قال له أنت تحضر مكان الرافضة ، فقالله تنت قال له اذا أنت من أهل الجنة قال فاستيقظ من نومه فجاء اليه صاحب له وقال له رأيت مناما أريد أن أقصه عليك ، قال قل فأخبره بمنامه مثل مارأى في منامه فكان أبو الدلالات لا بحضر مكانا فيــه رافضي ويتحذر منه ( وهناك ) مسجد يعرف بمسجد النباش أبي عبد الله سمى بالنباش لنبشه في العلم قال ابن النحوي رأيت في جزء بخط بعض العلماء أن التباش زوج الغا ومائتي يتيمة وختن الفين ومائتي يتبم وكفن ألفين وسنمائة طريح وحج اثنتين وثلاثين حجسة وكان بحضر فى حلقة الفقيه النعمان ويجود بمــاله على طلبــة العلم ومن العجب ان قبره غير معروف قال ابن النحوي سمع رجل من أهل بغداد به فأنى الى القاهرة فوجده مات فأنى الى قبره و بكي عنده ثم نام فرآه في نومه وهو يقول لو جئت الينا ونحن أحياء أعطيناك مما أعطانا الله ولمكن اذهب الى المختار وقل له أن فلانا يسلم عليك ويسألك خمسين دينارا مصروفه ، فلما انتبه من نومه توجه الى المختمار فلما رآه قال له ادن مني فاني منتظرك فأعطاه الخمسين دينارا مصروفه فأخذها منه وانطلق الى بلده، وقيل ان قبره بقرب مسجده في داخل دار هناك ومسجده معروف باجابة الدعاء وهو أحد المساجد السبعة وهو بقرب تربة تاج الملوك بن أن الهيجاء الكردي المرواني ( وشرقي ) المسجد قبر في بركة واطئة على صفة مصطبة به أبو القاسم حكم بن عبدالله السكرى المقرى صاحب مسجد الفراش بالقرافة ( وهناك )كانر باط بنت الخواص والرباطات مبنية على هيئة ماكانت عليه بيوت أزواج رسول الله صلى المه عايه وسلم وهو لاجل الأرامل والعجائز

ومجالس الوعظ والمقامات المشهودات ومواقف الزهد على مذهب أهلاالطريقة وسالكي منهاج الحقيقة بناه الرجل الصالح المعروف بالخواص وكان بيــد ابنته من بعده المرأة الصالحة ولهذا كان يعرف بر باط بنت الخواص وكانت من الفضلاء و زاهدة تلبس المرقعة الصوف (وقد) بني احمد بن طولون المصنع الواصل من بركة الحبش الى داخل الفرافة بعم بخيره القرافة بكمالها الغني والفقير وصرف عليه المال الجزيل فلما جاء خلفاء الفاطميين الىالديار المصرية ونزلوا بها واختطوا القاهرة اتخذوا الفرافة الكبرى سكنا وبنوا فيها المساجد والقصور والآثار والصهاريج ونزل غالبهم بها ، وضاقت بهم فأصابها عين الحاسد بحريق مصر والجامع العتيقوجامع الاولياء ثم حصل في الدولة المستنصرية بمصر الغلاءالعظيم فخرب غالب المعمور بها ثم جاء الفناء فخرب الباقي والأم لله ماشاء يفعل في البلاد والعباد وانقطع المعروف الواصل لهــا من الناس ثم انتـــدب السيد الشريف النعان المصرى الى ادارة الماء في المصنع الى القرافة وعلى الزوايا والصهاريج التي بها فحصل لأهل القرافة راحة عظيمة وتم همذا المعروف مستمرا بها مدة حياته الى أن توفى في سنة اثنتين وخمسين وتمانمائة فبطل هذا المعروف منها (وفي) هذه الخطة قبر عبد أسود يقال له الشيخ مبارك المعروف بأى على التكروري وكانت حرفتــه عجانا في الافران وكان غالب اقامته في فرن بباب اللوق بعرف بالمعلم عهد المحلي الطحان فلمسا عجز وكبر سنه سكن بالقرافة فرأى في قبلي الجامع كوما كبيرا و رحابا فاجتهد في ازالة الحوم شيأ بعد شيء وشرع في انشاء قبو روصار بمشي هناك طولا وعرضا كلمــا وجد لوحا من رخام وضعه على قبر من القبور التي أقامها (وكان) في بحرى نربة الشيخ الاستاذ العارف أبى بكر الادفوى قبة مرتفعة البناء بها قبرالسيدةالشريفة فاطمة الكبرى والسيدة فاطمة الصغرى ومعهما جماعة من الاشراف فأخربها المفسدون فأخذ مبارك هذا اللوح الرخام الذي كان موضوعا على قبرهما فوضعه على قبر من القبور التي أنشأها وسماه قبر فاطمــة الصغرى ثم انه نقش على

أحجار أسماءاخترعها ووضعها على تلك القبور وكان أول اسم اخترعه (شكرا) وعمل عليه سترا ولما عملوا الستر حلوه من باب البمارستان المنصوري بالقاهرة الى القرافة الكبرى وكان يوما مشهودا في دولة الاشرف برسباي ثم انه ساه شكرا ثم انتدب الى عمارة هــذا المكان والبناء عليه وفعل الخيرات به الحاج عيسي (١) سلاخوري الامير جقمق العلائي أمير اخوركان الذي ولي السلطنة وساعد الحاج مباركا على ذلك هو وزوجته وانتصر واله ثم إن شخصا يسمى خليلا الطحان من باب القرافة كان يقرأ سيرة عنتر وسيرة ذات الهمة (٢) فاختر ع علم أساء في كراس وأعطى السكراس للشميخ بدر الدين بن الشر بدار وجعلوا له جملا ليقرأ ذلك فقرأ شيأ منه ولميمكن من قراءته كله والذين ذكروا في هذه الكراسة منهم عمر و بن العاص و جماعة من الصحابة والحال انه لم يذكر أحد من أهل التاريخ ولا من أهل الزيارات ذلك ولم يشتهر ولو كان لهذا صحة لعرف واشتهر مع ان من دفن في القرافة من الاشراف والأولياء والعلماء معروف فانها كانت منازل الخلفاء والملوك والأمراء وأرباب المناصب لأجل القصور المشيدة والجواسق والمناظر والمساجد والمعابد والرباطات والزوايا قديما وحديثا ولم يزل الناس يترددون الى زيارة أنى على مبارك (١) صوابه السراخور وهي وظيفة من وظائف الحكومة المصرية قديما يعادلها الآن مايعرف برئيس مخاز ن الاصطبلات الملكية \_ قال القلقشندي في مختصر صبح الأعشى (١- ٣٤٥) السراخور . وهو المتحدث على علف الدواب من الخيل وغيرها وهو مركب من لفظين فارسيين أحدهما ( سرا ) ومعناه الكبير والثاني (أخور) ومعناه العلف و المراد كبير الجماعة الذين يتماطو نعلف الدواب والنـاس يقو لون فيــه ( سلاخو رى ) فيبدلون الراء لاما و يلحقو ن به ياء النسب للمبالغة \_ وهذا عينماورد هنافي التحفة وبيضله في النسخة المطبوعة ومن نوع هذه الوظيفة امير اخور وهو ناظر الاصطبلات (انظر كتا بناالألقاب الملحق بكتابنا تاريخ الجندية الاسلامية) (٢)في المطبوعة (دلهماوالبطال)بدل ذات الهمة

التكروري المذكور الى أن توفى وكانت وفاته في يوم الجمعة النصف من رجب سنة احدى وسبعين وثمانمائة ودفن في هذه المقبرة بعد أن عمر عمرا طويلا وهذه التربة شرقى مسجد النباش وبجاور مسجد النباش مسجد الزقليط شرقى دار النعارز ( و بالحومة ) تربة بها السيد عبد الله العلوى قتل بمصر شهيدا ( وبجوار ) مسجد الزقليط قبو رجماعة من الاشراف منهم السيدان الشريفان مجد ومسلم السندي من ولد الحسين رضي الله تعمالي عنه ( وهما ) مدفونان في دارها محت القبة التي الى جانب الزقليط شرقي دار النعان وهــذه الخطة مباركة بها بقاع شريفة ومعابد وآثار قديمة (ويقال) ان بالحومة قبر الفقيه الامام ابي المكارم عبد الله بن الحسين بن أني الفتح منصور بن أبي عبـــد الله بن أبي بكر السعدى المقدسي الدمياطي الشافعي مات بالقرافة ودفن بها في سنة ست وأربعين وسمائة قرأ القرآن على أبى الجود وتفقه على الحافظ أبىالفضل الطوسي (نم تأخذ) من هنــاك قاصدا الى مسجد الربح وهو الآن دانر ويعرف الآن بمسجد الصناديقي وهو الفقيه عبد الرحمن الصاديقي توفي يوم الاحد لست بقين من ربيع الاول سنة سبع وثلاثين وثلثمائة وقبره على باب المسجد (ثم تأخذ) منه الى قبر الشيخ الصالح هلال الانصاري ( وعند ) الكوم قبة من غربيه بها أبو عبد الرحمن أحد قضاة مصر ( وفي شرقيه ) تر بة ضيعة الملك وله درب وكان يعرف بضيعة الدولة ( والى جانبه ) تربة الملك الصالح أبي الغارات طلائع بن رزيك الارمني تم المصرى وزير الديار المصرية أيام الفائز والعاضد الفاطميين وهو الذى بني جامع الصالح ظاهر باب زويله وبني مشهد الحسين الذي بالفاهرة في سنة ثلاث وخمسين وخمسائة وأوقف بلقس بالقليوبية و ركة الحبش على السادة الاشراف واتصل ثبوتها على يد قاضي القضاة بدر الدين أبي الحجاج يوسف بن الحسن النجاري الشافعي في ربيع الآخر سنة أربعين وسنمائة في أيام الملك الصالح نجم الدين أيوب وكذلك اتصل ثبونها بقاضي القضاة عز الدبن بن عبد السلام وتفدّها قاضي القضاة وجيه الدبن المهلبي في

شعبان سنة ثلاث عشرة وسبعائة (ومن غريب) ما اتفق للصالح بن رزيك المذكور انه كان جالسا مع أصحابه في بعض الليالي فقال لأصحابه في مشـل هذه الليلة قتل أمير المؤمنين على بن أن طالب كرم الله تعالى وجهه ثم انه اغتسل وصلى عليه على رأى الامامية مائة ركعة وعشر بن ركعة أحيا نها ليلته وخرج وركب فعثر جواده وسقطت عمامته عن رأسه فتشوش من ذلك وقعد في دهامز داره وأمر باحضار ابنالضيف وكان يتعمم للخلفاء فلما أحضر وأخذ فياصلاح العامة قال له رجل يعيذ الله مولانا ويكفيه من الذي جرى عما يتطير منه فان رأى مولانا أن يؤخر الركوب يفعل فقال له الطبرة من الشيطان ليس الى تأخر الركوب سبيل فركب فضر به انسان وعاد محمولا فمات شهيدا في سنة ست وخمسين ( وفي ) هذه التربة معه ولده الملك العادل رزيك بن طلائع الوزير أيضا ومات شهيدا أيضا وبها جماعةأخرى (و بحرى) هذه التربة الصالحية قبر مقابل بالها به الشيخ الصالح العارفأ بر العباس احمد بن عد بن حسن بن على بن تامتيت اللواني الفاسي مولده في المحرم سينة عمان وأربعين وخسمائة قدم من المغرب الىمصر وسكن الفرافة الكبرى حول جامعها وحدث عن أبي الوقت عبد الأول ابن عيسي السجزي بالاجازة العامة وعن غيره سهاعا واجازة خاصة وله عدة تصانيف وكانمشهورا بالعلموالزهد والصلاح والحديث يقصد بالزيارة والتبرك بدعائه وتوفى رابع المحرم سنة سبع وخمسين وسمّائة ودفن من الغد بهذا القبر وله من العمر مائة سنة وتسع سنين (وشرقي هـذا) القبر قبر الشيخ الصالح شمس الدين عبد بن عبد الله القرافي (١) المصرى خادم جامع الأولياء وخادم تربة الشيخ العارف الأستاذ أبي بكر الادفوى المعروف بالمغربل توفى في يوم السبت سایع عشری ربیع الآخر سنة خمس وخمسین وتمانمائة (وغربی) قبر ابن تامتيت عند هلال الانصارى الشيخ الامام المحدث أبو عد نجم الدين (١) يو جد بالقرافة بطزيق البساتين بقية من تربة القرافي هـذا مسجلة بلجنة الآثار المصرية بنمرة١٣٥

ابن عثمان بن على بن عبد العزيز بن عهد بن عبد الواحد بن الحسين بن عهد القرشي الاسيدي المعروف بابن خطيب القرافة الناسخ حدث عن الحافظ أبي طاهر مجد بن مجد السلفي الاصبهاني اجازة لكتاب السنن لأبي عبد الرحن احمد ابن شعيب النسائي وتوفى في ثالث ريبع الآخر سنة ست وخمسين وستمائة وله من العمر أربع وثلاثون سنة (والى جانب) تربة الصالح بن رزيك جامع القرافة الكبرى الذي له المتبر والخطبة يعرف بمسجد القبة وكان القراء يحضرون فيه والتي بنت هذا الجامع الجهة تغريد أم العزيز ولد المعز الذيجاء من الغرب والذي كان على بنائه الحسين بن عبدالعزيز الفارسي المحتسب وذلك في شهر رمضان سنة ست وستين وثلثمائة وهو على بناء الجامع الازهر وقد أطنب السيد الشريف الاسعد بن النحوي في ذكر الجامع وما كان فيــه من حسن الزخرفة وحسن الدهانات والأبواب والمعازل والبستان الذي الى جانب والصهريج المعظم وماكان به من الخدام وأرباب الوظائف وأهل لوعظ والقراء والمجاورين به والواردين عليه حتى شاع ذكره في الآفاق من الخيرات التي فيـــه والصدقات والمعروف وما زال هـذا الجامع ينام فيــه الرؤساء والفقراء والواردون عليــه وهو في زيادة من الخيرحتي حسده الشيطان فعمل مكيدة وهو أن الناس نائمون به في ليلة من الليالي واذا بشيخ يصيح وامالاه وامالاه فحضر اليه أرباب الوظائف والمؤذنون ومن كان قائمًا به وقالوا له ما الذي هالك وما أصابك وما الذي كان معك وفقد منك ? فقال أنا رجل حاوى جئت من طراولي أيام في الجبل دائرا حتى حصلت هذه الافاعي والآن انفلتت مني الليلة فلمسا سمعوا منه هـذا الكلام هاج الناس وازدحموا على المنبر والعواميد وتعلقوا على التنور الذي في الجامع من كل جانب فلما أذن المؤذن انفلت الناس من الجامع حتى أرباب الوظائف والمجاورون وآل أمره الى الحراب والحكم لله تعالى ماشاء يفعل وهـ ذا على سبيل الاختصار ﴾ ( فائدة ) قال القضاعي في خططه والمقريزي في كتابه الذي سماه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار

عند ذكر المساجد الجامعة: اعلم ان أرض مصر لما فتحت سمنة عشرين من الهجرة واختط الصحابة رضي الله تعالى عنهم فسطاط مصر لم يكن بالفسطاط غير مسجد واحد تقام الصلاة فيه يوم الجمعة وهو الجامع الذي يقال له في مدينة مصر الجامع العتيق ويعرف بجامع عمرو بن العاص ويقال له أيضا تاج الجوامع وما برح على هذا الى أن وفد عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهم من العراق في طلب مروان بن مجد آخر خلفاء بني أمية في سنة ثلاث وثلاثين ومائة فنزل بعسكره فى شمال الفسطاط فسموا المكان المذكور بالعسكر وبنوا جامعا لأداء الجمعة فيه فصارت الجمعة تقام بجامع عمر و وبجامع العسكر الى أن بني الأمير احمد بن طولون جامعه على جبل يشكر في سنة تسع وخمسين ومائتين و بني القطائع فصارت الجمعة نقام في الثلاثة جوامع الى أن قدم القائد جوهر من بلاد القيروان بالمغرب ومعــه عسكر مولاه المعز لدين الله أبى نميم معد و بني القاهرة فبني الجامع المعروف الآن بالجامع الأزهر في ســنة ستين وثلثمائة و بني بها جامع الأولياء فصارت الجمعة تقام في هذه الجوامع ثم تجدد بعد ذلك جامع الحاكم وجامع راشدة وجامع المقس (١) ثم كثرت المساجد الى مالا نهاية له ( قال ) القضاعي انه كان عصر سنة تسع وثلاثين وخمسمائة من المساجد ستة وثلاثون ألف مسجد وتمانية آلاف شارع مسلوك وألف ومائة وسبعون حماما وغالب هذه المساجدكان بالقرافة الكبرى ومدينةمصر والكمان والعسكر وأرض القطائع (ومنجملة) مساجد القرافة مسجد مطل على بركة الحبش يعرف بمسجد النارنج ويقال النارنجة وكانبناؤه في سنة أثنتين وعشرين وخمسائة وكانت نهرع الناس اليه التنزه ( و به ) قبر الشيخ عبد الكريم خادم آل البيت تو فئ يوم اثلاثاء ثاني عشر ربيع الأولسنة أربع وأربعين وسبعائة وكانمتولى عمارة هذا المسجد السيد الشريف أبو طالب موسى بن عبد الله بن هاشم بن (١) جامع المقس هو الجامع المعروف الآنبأولاد عنان بالقاهرة ( انظر تاريخ مساجد القاهرة والقطر المصرى لنا)

أشرف بن مسلم بن عبد الله بن جعفر بن الجمال بن عهد بن عهد بن ابراهم بن مجد الياني بن عبد الله بن الكاظم الحسيني الموسوى المعروف بابن أخي الملكين ابن أبي طالب الوراق (وحول الجامع) قبر المرأة الصالحة بريرة بنت ملك السودان (وتربة) كانت بها ألواح رخام تشهـد أن بالقبور التي فيها أقارب الخلفاء الفاطميين وقد انتهت هذه الجهة بفضل الله وعونه ( والآن نشرع في ذكر الجهة الثانية وهي مكملة البقعة الصفري والقرافة الكبرى ) فأقول اذا خرج الانسان من باب القرافة يجد أربع جهات فاذا أخذ الانسان عن يمينه وجد ساباطا على الطريق الجادة وفي قبلتــه تربة بها شباك حجر بها قبر مسنم على هيئة الهرم به الفقيه المحدث الفاضل ناصر الدين أبو الفضل مجد بن عمر ابن ظافر بن أبي سعد المصري الحنبلي المعروف بناظر الهرم سمع على أبي الفضل احمد بن عبد بن عبد العزيز فخر الدبن أبي المعاني بن الجبان السعدي صحيح الامام مسلم وحدث به سنة تسع وسبعائة وروى أيضا عن الفقيه الامام القدوة في الصلاح بهاء الدين أبي الحسن على بن هبــة الله اللخمي الشافعي المعروف بابن الجميزي وغيره وكانت وفانه في ليلة الجمعة سابع صفر سنة احدى عشرة وسبعائة ودفن فى القبر المذكور قيل انه بناه لنفسه علىهيئة الهرم وقيل انه قبر الشيخ ناصر الدين المعروف بصاحبِ الخاتم والهرم والعكاز المؤذن في مسجده الذي على باب الصاغة وقيل اسمه ناصر الدين الحنبلي وليس بصحيح فان قاضي الفضاة عز الدين الحنبلي سئل عن ذلك فقال لم أعرف حنبليا اسمه ناصر الدين الا ناصر الدين الحنبلي الذي مات بعــد التسعين والسبعائة وقيره خارج باب النصر ( وقيــل ) انه قبر أبي الحسن الصائغ وليس كذلك فان الصائغ المذكور قبره شرقى تربة القاضى أبي كذاف القمني ( وبحرى ) هذه التربة تحت حاءُط الساباط القبلية قبر به الشيخ جمال الدبن عبــد الله ابن عبــد الله الأسود المجذوب المفلوج المعتقد كان يقيم عنــد رأس حارة بها، الدين من جهة باب الفتوح وكان يأكل الجبن الحالوم كثيرا ويفرح

اذا دفع اليه شيء من الفلوس الجدد الكبار و اذا كان منشر حايقو ل مجدى مجدى فيحصل للسامع له انبساط وقد كان أقام عند صاحب هذا الساباط قبل موتهالي أن مات في ربيع الاول سنة خمس وثلاثين وتماتمائة ( وقبلي ) تر بة الحنبلي قبران في حوش على طريق الجادة بحرى تربة المقر العالى المرحوم السيفي جانبك الظاهري الدوادار الكبيركان وشاد جدة (أحدهما) فيه الشيخ خضر بن مرهف التفهني الأعزب ( والى جانبه ) قبر الشيخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن عبدالله البطأ محى الرفاعي (١) (ثم) تأتى الى قبلى تربة الامير جانبك المشار اليه تجد تربة تعرف قدعا بتربة الفاضل والآن برباط الاميرجانبك بها قبرالفقيه المحدث مسند الديار المصرية محب الدين أبي الفرج عبد اللطيف بن على بن عبد المنعم ابن على بن نصر بن منصور بن هبة الله النميري الحراني الحنبلي المعروف بابن الصقلي مولده محران في سنة سبع وثمانين وخمائة وسم الكثير من جماعة من الشييوخ وحدث ببغداد ودمشق ومصر والقاهرة وغيرها وبقي حتى تفرد عن كثير من مشايخه وازدحم عليه أصحاب الحديث وتولى مشيخة دار الحــديث الكاملية بالفاهرة وحدت بها مدة الى حين وفاته وجرى عليه محن شارك فيها الصلحاء والاولياء وكانت وفاته في مستهل صفر سينة اثنتين وسبعين وستمائة بقلعة الجبل( و الى جانبه) قبر أخيه عبدالعز نزبن على بن نصر بن منصور بن هبة الله المعروف و الده بابن الصقلي أبي العزيز ابن مجد بن أبي الحسن الحرانيكانشيخا مسنداسيم ببغداد منأ بيمجد بنالاخضر وأبىالفتوح بنكامل الخفاف وأبي على يحبي ابن الربيع الو اسطى وأبى المعالى أحمد بن بحبى بن الربيع وأبى على مجد بن الحريف (١) هذه التربة معروفة بشارع الفادرية على بمين السالك منه الى شارع الامام الشافعي وقد تخلفت منها بفية ليست بذات أهميـــة كبرى وهي من محفوظات اللجنــة وعايبها آثار كتابات فيها اسم جانى ك نائب جــدة وهو مترجم في السخاوي و ابن اياس وله أثر آخر عنشية المهرا ني بشارع قصر العيني ولم يبق له أز الآن

وأى القاسم سعيد بن الخريف وأني القاسم سعيد بن مجد بن مجد بن عطافوأتي نصر مجد بن سعد الله بن الدجاحي وجماعة غيرهم ومولده محرانسنة أر بعوتسعين وخمسائة وتوفى يوم الثلاثاء رابع عشر رجب سنة ست وتمانين وستمائة وصلى عليه بجامع عمرو بن العاص من الغد بعد طلوع الشمس وأصل من بني هــذا الرباط وما حول التربة جدده ازدمر الصالحي ثم لما خرب الرباط وما حول التر بة جدده الأمير جانبك نائب جده المذكور وزخرفه وبيضه ونزل فيهفقراء وأجرى عليهم خزا وجامكية ثم انه جدد النزية وتتبيع عمارتها وبيضها وجعل فيها حوشا ومقعدا واصطبلا ومطبخا وميضأة وبنى صهر يجاوحوضا لسقىالبهانم وجعل فوق السبيل كتابا وجدد بئر الساقية التي كانت قدعة بها وجعل بالتربة المذكورة شبخا وحمسين صوفيا ومقرئين يقرؤ زفى الخمسة أوقات كل جوقة ثلاثة نفر فىوقت وجعل عليهم كانبغيبة ومادحاوخدما للشييخ واماما وفراشاو بوابا ومزملانيا وسواقا ورشاشا واجرى على الكل الجوامك اللائقة بهمم وكذا على الايتام المنزلين بالكتاب و بالجملة فان هذه الخطة عمرت مهذه التربة رحمهالله تعالى ( ثم ) الصاحب قاسم (١) أنشأ بحرى تر مة الامير جانبك مدرسة لطيفة (١) هذه التربه بشار عالقادريه لاتعرف بهذا الاسم الآن ـ والمعروف هناك من الترب تربة أبونا يوسف العدوى المذكور ـ وهي التي اســتو لي عليها الامــير مصطفى باشا النشار حاكم مصر و اليمن في القرن العاشر الهجري محكم ماأوقفه عليها وأجراه من الخيرات ـ وقبر أبونا يوسف المذكو رلازال موجودا بها بين القبور التي هناك لكنه لايعرف جذا الاسم

وثما يستدرك على السخاوى هنا مما لم يذكره من المزارات المعروفة ضريح الشيخ عمد شمس الدين بن عبد الرزاق بن عبد القادر بن نفيس الأذرعي أحد علماء مصر الشافعية في القرن التاسع أصله من أذرعات من بلاد الشام توفي سنة ١٨٠٤ وقيره بأول القرافة بشارع الاقدام بداخل حوش الحاج على البهنساوي - كان دارسا فأظهره بعض الناس في سنة ١٢٥٤ كما هو مكتوب على قطعة من

وسيبلا يسقى فيه الماء من غير صهر بج وجعل بها مدفنا وجعل بحرى هذه التربة حوضا صغيرا لسقى البهائم ذانه كان هناك بئر قديمة وقد جدد جماعة من أهل هذه الخطة تربتهم وأما كنهم وصارت هذه الخطة عامرة بعد ان كانت غامرة (قال القاضى) ابن ميسر فى تاريخه إن البئر الساقية التى جددها الامير جانبك بحرى منها الماء للمدرسة الصلاحية التى أنشأها الملك الناصر صلاح الدين بن أيوب على ضريح الامام الخبوشانى بتربة الامام الشافعي والتربة التى الى جانب الرباط المذكور بها قبر الشيخ الصالح العارف يوسف بن عبد الله بن عبد الرحمن الكردى المعروف (بأبونا) كان صالحا خيرا مجتهدا فى خدمة التقراء والقيام بوظائفهم والمبالغة فى ايصال الراحة اليهم مع كثرة العبادة والتخلى عن الدنيا وكان

شاهد متخلفة من قبره \_ وعلى قبره لوحة مكتوب فيها مانصه :

وهذه الكتابة مصطنعة كتبها بعض العوام ولا حقيقة لما جاء فيها \_ وأصدق ماقيل اسم صاحب القبر على ماهو عليه وحسب

والى جانب هـذا الضريح تربة كبيرة بقبتين ـ وهى تربة الآميرحسين بك الشهاشرجى وذويه وهو المنسوب اليـه حارة عمارة الشهاشرجى بشارع مجد على القبلى وبها قبر المذكور وقبور آله وأجداده وعتقائه وعلى كل قبر منها اسم المدفون فيه

وكان بشارع القادريه قبل الوصول الى تو بة الأمير جانى بك نائب جدة خر بح العارف بالله تعالى سيدى محد المغربي الشاذلي شيخ العارف بالله الشعراني المترجم في طبقاته الكبري \_ وقد ظلت الى عهد قريب ثم دثرت و بني في مكانها حوش خو رشيد بك رستم وصار قبر الشيخ المغربي في داخله وهو كائن بشارع القادرية نمرة ٢٤

مقيماً مهذه التربة ودفن بها من يومه وقد عاش نيفًا وتسعين سنة وهو غلط (والي جانبه ) قبر الشيخ الصالح العارف أى الحسن على بن حسن بن عبد الله الفارق خليفة الشيخ أبونا يوسف العدوى توفي يوم الجمعة سلخ رجب سنة ست وتسعين وستمائة ( وهناك ) قبر الشيخ شهاب الدين احمد بن عهد بن عبـــد الله الشرابي الصوفي له كلام على طريقــة القوم ( وفي قبلي ) هــذه التربة والرباط تربة (١) الشيخ الصالح المارف المحقق الربائي شيخ مشايخ الاسلام زين الدين أى المحاسن يوسف ابن الشيخ شرف الدين عدين الحسن بن الشيخ أى المفاخر عدى بن الشيخ أبي البركات بن صخر بن مسافر بن اسماعيل بن موسى بن الحسن بن مروان بن الحسن بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خز عة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان القرشي الأموى نزيل القاهرة توفى سئة سبع وتسعين وستمائة وبناء هذه التربة والقبـة التي على ضر محه من أعاجيب البناء ووافق

(١) هده التربة هي التي أسماها المقريزي في الخطط بالزاوية العدوية وسماها على مبارك باشا بجامع القادرية ويسميها العامة بجامع سيدى على بالتصغير ويعبرون عنه بقاضي الحقيقة وهي بشارع القادرية معروفة بهذا الاسم وأصله سيدي عدى بالدال وحرف الى ما ذكر بخلاف ما يذكره بعض الناس من أنه نسبة الى علاء الدين يعنون به السيد علاء الدين القادري على زعم انه مدفون. بهذه التربة وذلك غير صحيح لدفنه بتربة السميد عيسي الجيلاني المعروفة بحوش أبو رمانة وسنذكرها في محلها

وقد أفردنا لهذه التربة التي نذكرها هنا مؤلفا خاصا ( سوف ننشره) استدركنا فيه زيادات على ماكتبه الأستاذ احمد باشا تيمور رحمه الله عن هـــذه الزاوية في رسالة النزيدية

وهذه الزاوية من محفوظات لجنة الآثار العربية

الفراغ مرن العارة في ربيع الأول سنة خمس عشرة وسبعائة (وقد حكى) الازهري انه كان له بداية ونهاية وسياحة وتجريد وتحقيق وتدقيق ومعرفة تامة في طريق القوم وكان من كبار الصالحين في عصره وقيــل انه يعرف بصاحب الحورية أيضا وقد تقدم ذكر صاحبالحورية من أولاد السيد الشريف ابن طباطبا البصري ( وحكي ) الشيخ تقي الدين أبو جعفر احمد المقريزي في كتابه المواعظ والآثار في باب ذكر الزوايا فقال الزاوية العدوية بالقرافة الصغرى. تنسب الى العارف بالله عدى بن مسافر الهكاري العدوى المشهو ر في الا فاق صحب عدة من المشايخ ثم انقطع في جبل الهكارية من أعمالالموصل وبني له هناك زاوية فمال اليه أهل تلك النواحي وظهر له مناقب وما "ثر هناك الىأن كُثرُ أصحابه وأولاد أخيه الشيخ العارف صخر بن مسافر فتوفي الشيخ عدى ـ هنــاك في سنة سبع وخمسين وخمسمائة وتخلف من بعــده أخوه صخر وتفرق. أولاده في البلاد وأقبل اليهم العباد فنزل منهم بالموصل الشيخ شمس الدين الحسن بن أبي المفاخر عدى بن أني البركات بن صخر أخو عدى بن مسافر الملقب بتاج العارفين أبي مجد شيخ الأكراد وجده هو أخو عدى بن مسافر كان من رجال العلم دهاء و رأيا وحزما وله فضل وأدب وله أتباع وم يدون يبالغون فيه تو في شهيدا في ســنة أر بع وأر بعين وستمائة وله من العمر ثلاث. وخمسون سنة قتله صاحب الموصل بدر الدين لؤلؤ وقد نزل الشيخ أبو البركات ابن صخر أبو هذه الذرية عند عمه عدى بن مسافر بالمكان المعروف بلالش في.. جبل الهكارية من أعمال الموصل وقدم الشيخ زين الدين أبو المحاسن يوسف الى بلاد الشام فأكرم وأنعم عليه بأمرة ثم تركها وانقطع على هيئة الملوك من اقتناه الخيول المسومة والماليك والجواري والملابس والغلمان وعمل الأسمطة الفاخرة فخاف على نفسه فترك ولده الشيخ عز الدين هناك ودخل الى الفاهرة وأقام بها فأكرم بها ثم ان ولده عز الدين اتسعت عليه النعمة فافتتنت به بعض نساء الطائفة القيمرية وبالغت في تعظيمه وبذلت له الأموال الكثيرة وصار

جماعتها يلومونها فيه فلا تصغى الى قولهم بل نزداد فيه اعتقادا ( فلمـــا ) كان في بعض الأيام أتاه الأميرالكبيرعلم الدين سنجر الدوادار ومنه الشهاب مجود فاذا هو كالملك في قلعته للتجمل الظاهر والحشمة الزائدة والفرش الأطلس والآنية الدهب والفضة والصبني وغير ذلك من الأطعمة الملونة والأشربة المختلفة ولما دخل عليه الأمير سنجر المذكور قبل يده وهو جالس لم يعبأ به وصارقائمــا هو والشهاب محمود بين يديه بحدثانه الى أن أذن لهما بالجلوس فجلسا على ركبهما متأدبين فلما أرادا الانصراف أنعم عليهما بما يقارب الخمسة عشر الف درهم ثم بعد ذلك أنعم على الشيخ عز الدين بأمرة بدمشق ثم انتقل الى إمرة بصفد ثم أعيد الى دمشق وترك الامرة وانقطع ونردد اليه جماعة من الأكراد من كل قطر وحملوا اليه الأموال ثم انه أراد أن يخرج على السلطان بمن معه من الأكرّاد واشتروا العدد والسلاح والخيول ووعد رجاله بنيابات البـــلاد ونزل بأرض الجون فبلغ ذلك السلطان الملك الناصر مجد بن قلاوون فكتب الىالأمير تنكز نائب الشام فكشف أخبارهم وأمسك السلطان من بهــذه الزاوية من الفقر!. العدوية واختلفت الأخبار فىخروجهم فقيل يريدون سلطنةمصر وقيل يريدون اليمن وحصل للسلطان من ذلك قلق عظم ثم جاءه الخبر بعد أيام بأن الامير تنكز نائب الشام قبض على عز الدين المذكور وسجنه في سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة الى أن مات وتفرقت الاكراد وهذه الواقعة كانت بعد موت الشيخ زين الدين يوسف المدفون مهذه التربة بأربعين سنة فقد ظهر مهذه الحكاية أن الشيخ عدى بن مسافر لم يكن بمصر ولا بالقرافة بل هذه الذرية منأولاد أخيه صخر والشيخ عدى يعرف بالاعزب ( و بهذه التربة ) قبر بايوان شرقي باب القبة به الشيخ الصالح العارف بهاء الدين أبو الفتح مجد بن أحمد العدوى أحد خلفاء الشيخ الصالح زين الدين أبي المحاسن يوسف توفى في ثالث عشري ربيع الاول سنة سبع وثلاثين وسبعمائة (وبها قبور)(١) السادة الاشراف من (١) ذكرنا في رسالتنا المشار اليها جل من دفن بهــذه الزاوية من السادة

أولاد علم الأولياء الشيخ محى الدبن عبد القار الكيلاني نفع الله تعالى ببركتهم ﴿ وقبلي هذه التربة ﴾ تربة بها قبر الشيخ الصالح حسن الصبان المالكي الصوفي الصبان ( وهناك ) قبر بالقرب من هذه التربة به الشيخ الصالح أبو بكر بن عبد الله التركي المعتقد ( وهناك أيضا ) قبر الشاب التائب عبد الله السرسي ﴿ وَعَلَى الطُّرِيقَ) تَرَبَّةً ( ١ ) قَاضَى القَضَاةُ وشيخُ الاسلامُ وَمُجْبَهُدُ الْأُمَّةُ خَيْرِ الأُمَّة أبو عد جمال الدين عبد الله بن مقداد بن اسماعيل بن عبد الله الاقفهسي المالكي توفي يوم الشلاثاء رابع عشر جمادي الأولى سنة ثلاث وعشرين وُعاهائة وكانت ولايته هذه خمس سنين وُعانية أشهر ويومين ( وو لى ) قبل ذلك من الملك الناصر فرج بن الظاهر برقوق بعد موت نور الدين على بن يوسف بن الجلال الدميري في يوم الحميس ثالث عشر جمادي الآخرة سمة اللات وأعما المائة فأقام أربعة أشهر وعشرة أيام وصرف في الث عشر رمضان بقاضي القضاة ولى الدبن عبد الرحمن بن مجد بن خلدون أخذ الفقه عن الشيخ الصالح أبي اسحاق خليل صاحب الختصر وغيره واستنابه قاضي الفضاة علم الدين سلمان البساطي في سنة ثمان وسبعين وسبعائة واستمر على ذلك مدة القادرية الى آخر مدنهم وفصلنا الكلام ثمة تفصيلا على أطوار هــذه الزاوية وما الى ذلك (١) هذه القبور التي يذكرها من هنا الى تربة القاضي عبد الوهاب \_ دئرت الآن \_ ولم يعد يعرف منها شيء البتة غير ماسنذ كره ونشير اليه في محله \_ ومما يذكر من المزارات في هذه المنطقة قبر الامام العالم الجليل أحد علما المالكية وصاحب التواليف في المذهب الشيخ محمد التتائي ، له شرح على الرسالة وغيره ، وله في كتب المالكية وطبقاتهم تراجم مطولة ، وترجمه معاصره الشعراني في الطبقات الوسطى \_ وذكره السكرى في الكوك السائر عزارات هذه المنطقة وقد كان قبره شبه دارس فجدده بعض الناس وكتب على قبره كتابة : وهو بشارع Tes - 14 القادرية ظاهر يزار

سنين ودرس بالبرقوقية و بالقمحية بمصر وصار شيخالمالكية والمعولءلي فتاويه ومات عن نحو تمانين سنة (ومعه في تربته) قبر الشيخ الصالح الورع الزاهدالناسك العابد أبي اسحاق ابراهم بن الشيخ الصالح العارف زين الدين أبي النجا سالم ابن عبــد الله ( والى جانبه ) قبرالفقيه المحدث شمس الدين مجد بن عبــد الله الشهير بابن سمنة قارىء الحديث النبوى توفى فى المحرم سمنة سبع وخمسين وتمانمائة ( وفي نربة ) قاضي الفضاة قبر الأعز بن ابراهيم بن شرف الدين عيسى بن زين الدين سالم أبى النجا ( وفيها قبر ) الشيخ الصالح الفقيه أبى العطاء عبد العزيز بن يوسف بن عبد الله المالكي (وشرقي هذه التربة) على طريق الجادة الى الامام الشافعي تربة بها قبر الشيخ الصالح العارف جمال الدين أبي ابراهيم شعيب بن أبراهيم بن فضائل الرفاعي وأخذ طريقة سيدنا الشيخ الصالح العارف أبي العباس احمد الرفاعي نفع الله تعالى ببركته عن الشيخ الصالح جمال الدين عبدالله الرستاني وهو أخذ هذه الطريقة عن السيدالشريف أبي الفوارس عبد العزيز المنوفي وهو أخذها عرب الشبيخ العارف (١) بالله تعالى أبي الفتح الواسطي وهو أخذها عن الشيخ الاستاذ العارف أبي العباس احمد بن الرفاعي فلما مات شيخه الشيخ جمال الدين عبد الله الرستاني في سنة اثنتين أو ثلاث وثلاثين وسبعمائة دفنه بهذه التربة ثم أنشأهافي سنة خمس وأربعين وسبعمائة وأقام بها الى أن توفى في سنة ثمــان وسبعين وسبعمائة ودفن بها وله من العمر ثمان وسبعون سنة ( وهنــاك ) قبور جماعة من الصحابة ( وهنــاك ) قبر الشريف الخطيب ( وقبر ) الشيخ احمد خوش والصحيح أن قبر الشيخ احمد خوش في تربة أبونا يوسف العدوى (ثم تمشى) يسيرا تجد تربة الشيخ الصالح العارف بالله تعالى أقضى القضاة أبى المكرمات حسان ابن الشيخ الفاضل العالم (١) أبو الفتح الواسطى هـذا هو السيد الشريف عبد الحافظ بن مجد سرور الواسطى الحسيني توفى بالاسكندرية سنة ٦٨٦ ودفن بها بزاويته بالفراهدة بشارع جامع الواسطي وهو معروف للاتن

سراج الدين أبى القاسم عبد الرحمن ابن الشيخ جمال الدين أبى الفضائل حسان الانصاري الاوسى الشافعي (قال) صاحب كتاب الانوار وفتوح الاسرار في نرجمة الشميخ الصالح العمارف أقضى الفضاة المجذوب جلال الدير أبى جمال الدين حسان الانصارى الاقصرى الشافعي انه كان عالما قاضـيا حاكما بين المسلمين فركب يوما هو ونوابه وخرج الى بعض البساتين يتنزه فبينا هو فيمه من الهناء إذ سمع قائلا يقول ياحسان أترك ما أنت عليمه واشتغل بعبادتنا فنزل من ساعته مسرعا والى ماقد قيل له ممتثلا مطيعا فجاء الى الاسطبل وأخذ منه عباءة ولبسها عليه وترك ماكان محتاجا اليه ثم تفكرفي نفسه في شيء يكسر به نفسه فصار محتطب الحطب ويبيعه في السوق ، فأقام على ذلك مدة طويلة يحتطب الحطب ويحمــل الحزمة على رأسه ويجيء بها الى السوق فيبيعها بثمانية دراهم فلوسا ويأخذ بهن خبزأ يفطر منه على شيء ويتصدق بالباقي فلما كان في بعض الأيام سمع الناس يقولون أخذنا حطب الشيخ وحطيناه فى أموالنا فزادت ففرحت نفســه بذلك فترك بيع الحطب وساح على التوكل فأقام أياما في الضيق يفطركل ليلة على نبقة وكان يسيح في الجبل وغيره فجاء في بعض الليــالى بحت الجبــل وغرز عكازه في الارض وفوض أمره الى الله سبحانه وتعالى وتوضأ ووقف يصلى إذ قالت له نفسه هذا مكان وحش تشتغل فيه بالصلاة فيجئ الوحش فيؤذيك ولا تجد سبيلا وكان بالقرب منه شجرة وزعم في نفســـه أنه اذا صلى تحت تلك الشجرة ثم جاءه شيء يؤذيه يصعد الى الشجرة فأس أحرم للصلاة جاء أسد عظم حتى وقف بين يديه فنظر الشيخ اليه فتوسوس وأبطل صلاته وقال في نفسه أنت الجاني على نفسك فانك جعلت اتكالك على هذه الشجرة أذلك الله ثم قال في نفسه والله ماأصلي إلا في مكاني الذي صليت فيه أولا فأخذ العكاز والابريق وجاء الى ذلك المكان ووقف وأحرم للصلاة واذا بالاسد حرك ذنبه وسار فصلي ما قدر الله أرز يصلى وأقام في سياحته اثنتي عشرة سنة على قدم التوكل في المجاهدة الى أر

أذن له في الجلوس فبلغ رحمه الله تعالى بالمجاهدة مقام المشاهدة وله ترجمة واسعة في أحواله وأقواله و في سياحته الى صعيد مصر والى ثغر دمياط وغير ذلك تركنا ذلك خوف الاطالة وكانت وفاته في يوم الشلاثاء في عشر ربيع الآخر سنة احدى وثلاثين وسبعمائة و وجد بخط والده أن مولده في يوم السبت الشالث والعشرين من جمــادي الأولى سنة خمس وخمسين وستمائة فعلى هـــذا فقد بلغ من العمر ستا وسبعين سنة وأحدا وعشرين يوما ( وقد حكي ) عنــه صاحب كتاب الزهر الفائح في وصف من تنزه عن الذنوب والقبائح عن بعض الصالحين انه رأى الشيخ حسان وهو يبكى خلف جنازة فقال يا أخى ماهذه منك ? قالله زوجتي فقال كم لها في صحبتك إفقال مدة طويلة فقال له شما كان السبب في زواجك لهما، قال كنت أصلي في مسجد بحبي بن نعيم فلمما كان في وفض الايام خرجت من المسجــد واذا أنا قد لمحتها فوقعت في نفسي ووقعت في نفسها فلم أزل حتى تزوجتها فلما حصلت معى قلت لهما ماجزاء من جمع بيننما قالت نقوم له الليلة فقمنا الى الصباح فلما أصبحنا قالت لى ما جزاء من من علينا بالاجتماع على ما يرضيه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم? فقلت الصوم اليوم شكراً لله تعالى فلم نزل علىذلك حتى وقع الفراق، قال له حقالك أن تبكي ، وقد ر زق منها أولادا فضلاء نجباء ( منهم ) سيدى أبو عبــد الله مجد وبه كان يكني وسيدى جمال الدين وسيدى بدر الدين حسين وسميدى شرف الدين موسى وسيدى زين الدين عبد اللطيف وسيدى مجبر الدين وسيدىحسان و زوجته وأولاده في قبر واحد ( وعنده ) قبر الشيخ عطية المشهدي ( وبها قبر ) الشيخ الصالح المجذوب أن بكر بن عبدالله و يعرف (عوسى غطى بدك) وأنما سمى بذلك لانه كان اذا مر في الطريق ورأى امرأة يقول لهــا غطي يدك فاشـــتهر بذلك ( وفي حومته ) قبو ر جماعة ( وفي قبلي ) هذا القبرتر بة مسدودة الباب على شفير الخندق لها شباك من جهة البقعة مها قبر الشيخ الصالح أبي عد عبد الله بن عبد الرحمن السائح كان معتقدا عند أهل القاهرة ( وفي حرمته ) جماعة لم تعرف

(وغرى هذه التربة )على الطريق حوشبه قبران (القبلي منهما هوقبرالقلفي (١) الفقيه الأجل العالم الزاهد عبد الوهاب بن على بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هرون بن مالك بن طوق البغدادي )كان من الأعمة الاكار ألف كتبا شتى فمن ذلك كتاب (سماه النصرة لمذهب امام دار الهجرة) وكتاب سماه (المعونة لمذهب عالم المدينه )والادلة في مسائل الخلاف وشرح رسالة ابن أني زيدو (الممهد في شرح مختصر أبي عجد) شرح نصفه وشرح المدونة وكتاب التلفين وشرحه ولم يتممه والافادة في أصول الفقه والتلخيص في أصول الفقه وعيور المسائل في الفقه وكتاب أوائل الأدلة في مسائل الخلاف والاشراف على مسائل الخلاف والفروق في مسائل الفقه وغير ذلك وقيل أن له كتا باسماه (الواضحة في تفسير الفاَّحة) ولم يكن في زمنه أشهر منه في مذهب الامام مالك وكانت الفتاوي تأتى أليه من بلاد الغرب قال القاضي عياض: مارأينا أحفظ من عبد الوهاب البغدادي في زمنه قيل إن رجلا قال لعبد الوهاب لوكتبت رقعة للخليفة لأعطاك مالا تستغني به فقال والله تلك غلامة شقاء ، العالميقف ببابالسلطان !!! لايرانيالله كذلك أبدا وجلس بعض خلفاء الفاطميين مع أصحابه فقــال لهم أفيكم من يعلم لمكذا قال الناس لا يفتى ومالك بالمدينة ? قالوا لا فقال رجل منهم لاشك أن علم هذه عنـــد عبد الوهاب بن نصر البغدادي فأنه يخبرك بها فقال الخليفة مرز يقوم الساعة فيسأله من غير أن يعلم مكانى، فخرجوا حتى أنوا اليــه فقالوا له أيها الشيخ هل عندك علم بمــا يقول الناس: لايفتىومالك بالمدينة ، قال نعم بلغنا انمالكا رضى الله تعالى عنه كان وهو شاب يقرأ على ربيعة فاتفق ان امرأة غاسلة غسلت

<sup>(</sup>۱) تربة القاضي عبد الوهاب معروفة بالقرافة الآن على بمين السالك من شارع السيدة نفيسة الى الامام الشافعي نجاه حوش الشيخ ابراهيم بصايله داخل حوش يعرف الآن بحوش اوده باشى بمصر ٥٨ و بأعلاه لوحة تاريخية وقد كتبنا عنها بحثا وافيا با خررسالتنا عن زاوية السادة المالكية التى نشرناها بمجلة هدى الاسلام

ميتة فضر بنها على فخذها وقالت ما أزناك فأمسكت يدها على الفخذ فاختلف علماء المدينة هل تقطع يد الغاسالة أو فخذ الميتة حتى لم يبق غير مالك فأتوه فأفتاهم بان تضرب الغاسلة حد القذف فضربت ثمانين جلدة فرفعت يدها فقالوا عند ذلك لايفتي ومالك بالمدينـــة ( وكانت ) وفائه في ســنة اثنتين وعشرين وأر بعائة ( واختلف ) في سبب انتقاله من بغداد الى مصر فقيـــل ان رزقه تفتر عليه من الحلال ( وقيل ) انه كان له أخ بسوق البزارين بمصر فنــــذر لله ان جاء أخوه الى مصر ليعطين لمن يبشره بمجيئه مائة دينار فبلغ عبد الوهاب ذلك فتجهز وخرج مرخ بغداد يريد مصر فلما وصل الىمصر مشي بسوق القرافة فوجد رجلا يضفر الخوص فجلس الىجانبه ثم قالله بكم تعمل كليوم فقالله بنصف درهمو ثمن درهم، فقال هل لك عائلة قال نعم فقال له القاضي عبد الوهاب هل لك أن أدلك على غناك قال الخواص وأنى لى بذلك، قال له امض الى سوق البزارين واسئل عن رجل اسمه فلان فاذا اجتمعت به قل له أخوك عبد الوهاب وصل وهو الآن عندي. فمضىوسأل عنه فدلوه عليه فلمـــا أخيره أخرج له المـــائة دينار النذر وقال له خذها فقال ياسميدي أوصلها اليه فقال له هـذه لك ببشارة أخي فأخذها واستغنى بها و جمع بينه وبين أخيه ودفنا فى مكان واحد ( وعند ) قبر القاضي عبد الوهاب يتصافح الزوار والسبب في ذلك أنه رؤى في المنام بعد موته فقيل له مافعل الله بك قال غفر لي واحكل من تصافح عنــد قبرى ( والي جانبه ) الشيخ الامام الفقيه أبو القاسم تتيق بن بكاركان فقيها من أكابر العلماء وكان يقول ما أذن أذان إلا وأنا على وضوء (وهناك) قبر الواسطى الواعظ توفى ليلة الاثنين الثانى والعشرين من ربيع الآخر سنة عشرين وأر بعائة ( وعنــده ) قبور أصحاب الحانوت كان لهم معروف بمصر وكانوا فقها، علماء ( وعنده أيضا) قبر قاضي القضاة سرى الدين أني الوليد اسماعيل بن الفقيه بدر الدبن أني عبد الله مجد بن هانئ اللخمي الاندلسي الغرناطي المالكي النحوي نزيل حماة والحاكم بها أقام بحماة مدة تصدياً لايضاح ما عنــده من البديع والبيان و باشر القضاء بها تم

بدمشق ثم عاد اليها متوليا أمر النقض والابرام الى أن دخل الى مصر لشغل عرض له فأدركه الموت وحال بينه وبين حاجات يقضيها فكانت وفاته بالقاهرة في سنة احدى وسبعين وسبعائة ودفن عند القاضي عبد الوهاب ( وقبلي ) هذه التربة تر بة صغيرة على صفة مسطبة عند باب التربة بها المرأة الصالحة العابدة الناسكة أم الفضل فاطمة بنت الحسين بن على بن الاشعث بن عد البصرى بن الاشعث ابن قيس الكندى كانت من العابدات الصالحات السائحات الناسكات المعر وفات بقضاء الحاجات واجابة الدعوات واغاثة الملهوف والشهرة في قومها بالصلاح والبركة وتوك الدنيا والاقبال على الآخرة وقيام الليل وصيام النهار وتلاوة القرآن ( وفي شر قي ) هذه التربة تربة (١) دائرة متصلة بالأرض بها.قبر الامام العالم الفقيه أبي جعفر مجد بن مجد بن سلامة بن عبد الملك الازدى الطحاوي الفقيه الحنفي انتهت اليسه رياسة أصحاب أي حنيفة رحمة الله تعالى عليــه عصر وكان أولا شافعي المذهب قرأ على الامام المزنى فقال له يوما والله لاجاء منك شيء فغضب أبو جعفر من ذلك وانتقل الى ابن أبي عمران الحنفي واشتغل عليه فلما صنف مختصره قال رحم الله أبا ابراهيم يعني المزني لوكان حيا لكفر عن يمينه (وذكر) أبو على الخليل فىالارشاد فى ترجمة المزنى ان الطحاوى المذكوركان ابن أخت المزنى وأن أحمد بن عهد السروجي قال قلت للامام (١) تربة أبو جعفر الطحاوي معروفة بالقرافة بشارع الامام الليث تحتفظ مها لجنة الآثار العربية عصر

وأصل هذه التربة لبنى الاشعث وهم جماعة من التابعين منهم من شهد فتح مصر وكان فى مقابلة هذه التربة قديما مقبرة أخرى تعرف بمقبرة بنى كندة وكان الى جانبها تربة أخرى لأبى الفضل الجوهرى وذريته وكلتاهما دترت من زمن بعيد وفى مكان تربة بنى كندة الآن حوش أسرة ماهم وهو الحوش المدفون به امرأة السيد أبى الهدى الصيادى العالم المشهور وبها قبة قديمة بازاء بيت الطحاوى للشيخ احمد رمضان

الطحاوي لم خالفت خالك واخترت مذهب الامام أنى حنيفة قال لاني دريت خالى يديم النظر الى كتب الامام أبى حنيفة فلذلك انتفات اليــه (وصنف) كتبا مفيدة منها أحكام القرآن واختلاف العلماء ومعانى الآثار والشروط والتاريخ الكبير وعقيدة في أصول الدين وكانت ولادته ليلة الاحد لعشر خلون من شهر ربيع الاول سنة نمان وثلاثين ومائتين و وفاته في ليلة الخبس مستهل ذي الفعدة سنة احدى وعشرين وثلثائة عصر ودفن بهذه التربة وهي تعرف ببني الاشعث قال الكندي: للطحاوي دعوة مجابة ، وكان يقول من طهر قلبه من الحرام فتحت لدعوته أبواب الساء وقيل انأميرمصر أبا المنصور تكين الجزري الشهير بالجبار دخل عليه يوما فلما رآه داخله الرعب فأكرمه وأحسن اليمه تم قال له ياسيدي أريد أن أزوجك ابنتي قال له لا أفعل ذلك ، فقال له ألك حاجة لمال قال له لا، قال له فهل أقطع لك أرضا قال له لا، قال له فاستلني ماشئت قال. له وتسمع? قال، نعم قال احفظ دينــك لئالا ينفلت واعمل في فكاك نفسك قبــل الموت، وأياك ومظالم العباد ثم تركه ومضى فيقال أنه رجع عن ظلمـــه لأهل مصر (وبهذه) التربة قبرمع القبلة به الشيخ الصالح الاصيل أبو عبد الله الحسيني بن على بن الاشعث بن عد بن الاشعث بن قيس الكندى البصري له فضيلة وترجمة واسعة تو في في شهر رمضان سنة ست وتسعين ومائتين ( والي جانبه ﴾ قبر ولده جمال الدين عبد الله ( والى جانبه ) أيضا قبر ولده سراج الدين عمر ( والى جانب ) الشيخ برهان الدين ابراهيم بن عبد الله بن الحسين بن الاشعث توفى سنة عشر وثلثمائة (والى جانبهم) قبر الفقيه العارف أبي بكر عهد بن عهد بن عبد الله بن الاشعث تو في يوم الاثنين لاحدى عشرة ليلة خلت من المحرم سنة اثنتين وتسعين وما تتين ( ومعهم ) في التربة المذكورة قبر الفقيه أبي العباس يحيي ابن الحسين بن على بن الاشعث البصرى أحد شهود قاضي مصر أني عد عبد الله ابن احمد بن زين تو في سنة خمس وثلاثين وثلنمائة يعرف عند البصريين بصاحب الدار وهو غير صاحب الدار الذي عند المفضل بن فضالة كان له دار ينزل فيهما

القضاة الواردون على مصر وغيرهم (قال) القضاعي كان أهل هذه التربة مر أكابر العلماء الأخيار والدعاء هناك مجاب بجرب وقال الشيخ شهاب الدين أحمد بن معين بن على المصرى الشهير بالادمى أن على باب بني الاشعث القبلي قبر الشيخ الصالح جمال الدين عبد الله بن يحبى بن اسماعيل بن مجد الاشعث بن قيس الـكندى البصرى توفى سـنة ستين ومائتين وبنو الاشعث لهم قبور بالقرافة وبالبصرة وبالكوفة وهذه التربة درست واتصلت بالارض وصارت دائرة حسا لامعني فان قبو ر الصالحين رحمة الله عليهم بجوم زاهرة وعلى قبورهم أنوار ظاهرة (وفي هـذه) التربة قبر الفقيه جلال الدين يمقوب بن اسحق بن الصياح بن عمران بن اسماعيل بن محد بن الاشعث بن قيس الكندى توفى سنة احدى وخمسين وماثتين ( والى جانبه ) قبر الفقيه الامام الاصيل ابن عم الامام الشافعي أني عبدالله عد بن أحمد بن عهد بن عبد الله بن العباس بن عمان بنشافع ابن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف من أقارب الامام الشافعي يدخل معه في النسب في العباس فان الامام الشافعي عد بن ادريس بن العباس بن عنمان وقد أفاد بعض علماء الانساب أن الاشعث بن قيس ثلاثة منهم الأشعث بن قيس الكندى له صحبة والثاني الاشعث بن قيس الجابري روى عن صالح بن بحي والثالث الاشعث بن قيس الكوفي روى عن مسعر بن كدام ( وفى قبلي ) هذه التربة قبر دائر عليسه كوم تراب به الامام . المعمر الرحلة المسند الحافظ المحدث مجاهد الدين أبو الهيجاء غازي بن الفضل ابن عبد الوهاب الحلاوي الدمشقي مات سنة احدى وتسمعين وخمسائة كان يعرف بابن الرمان سمع بدمشق من حنب ل بن عبد الله الزخار وعمر بن مجد بن طيرزد وعمد بن ابراهم وتوفى بالقاهرة فى يوم الثلاثاء رابع صفر سـنة تسعين وستمائة بالبيمارستان المنصوري ودفن من الغــدكناه الحافظ الدمياطي والمزار وأبو حيان النحوي وأبو الفتح اليعمري وابن سيد الناس وغيرهم واسم غازي في القرافة في ثلاثة مواضع منهم هــذا ( والشَّاني ) السيد الشريف غازي بن

ا براهيم بن عبد الله الحسيني قبره في تربة الشيخ العارف زين الدين أبي بكر الخزرجي بالقرب من تربة المجد الاخميمي الخطيب ( والثالث ) هوغازي بن يوسف بن عبــد الله المخزومي الفرشي مولاهم أبو المظفر غازي توفى في ربيع الاول سينة ست وستين وسنمائة (قال) الحافظ الدمياطي في معجمه أبو المظفر غازى بن يوسف بن عبد الله الخزوى مولاهم المحدث الخياط ولد في سابع صفر سنة سبع عشرة وسنهائة بالقاهرة ومات بها في يوم الثلاثاء منتصف ربيع الآخر سنة ست وستين وسنهائة ودفن بالمقطم (وأما اسم غازى ) فكثير شائع ولم يشتهر ويذكر بالقرافة غير من ذكرنا (وذكر) الحافظ أبو سعيد بن يونس قال الامام الفقيه المحدث غازي بن قيس منأهل الاندلس ليس من الموالي ويكني أبا مجد بروي عن الامام مالك بن أنس وابن جريج والاوزاعي توفي في سنة تسع وتسعين ومائة وله كرامات ويقال مات بمصر (وفى قبلى) تربة مجاهدالدين غازى المذكور تربة صغيرة بها قبر الشيخ الصالح المعتقد عند أهل مصر صابر ( وفي قبايه ) تحت الحائط حوض حجركدان هو قبر الفقيه الاجل جمال الدين عبد الله بن الحسين الماوردي ذكره صاحب كتاب المصباح (وغربي) هذه التربة تربة بها قبر الشيخ الاستاذ العارف بالله تعالى أى بكر أحمد بن نصر الزقاق الكبير من أقران الجنيد ومن أكابر عباد مصر ذكره الامام الحافظ أبو نعم في الحلية وأبو الفرج ابن الجوزي في كتابه الصغير والقشيري في الرسالة مصرى الاصل له كلام بديع في التصوف قيل انقطعت حجة الفقراء من مصر بعد الزقاق وهو آخر من كان قائمًا بناموس الفقراء بمصر (قال) رحمه الله تعالى كنت مجاورا بمكة فاشتهيت شربة من اللبن فخرجت الىظاهر مكة ثم الىأرض عسفان فرأيت امرأة فتنت بها فقلت ياهذه قد اشتغل كلى بكلك فقالت ياأبا بكر لو اشتغلت بر بك لأ نساك شهوة اللبن ، قال فقلت آعــا نظرتك بعيني هـــذه ففلعت عيني بأصبعي و رجعت الى مكة باكيا حزينا ندما فنمت فرأيت نبي الله يوسف الصديق عليه وعلىنبينا أفضل الصلاة والسلام فقلت السلامعليك يانبي

الله يايوسف فقال وعليك السلام ياأبا بكر فقال أقر الله عينيك بسلامتك من العسفانية تم مسح بيده عليه الصلاة والسلام على عيني فعادت كما كانت ( وسمى ) الزقاق لانه جلس يوما على باب ر باطه واذا بشاب أنى اليه هار با ومـــه زق قيل ان فيه عمرا فقال له أنا استجيرك ياسيدي قال له ادخل فلما دخل الرباط جاءت الشرطة في طلبه فسألوا عنــه من الشيـخ فقال لهم دخل الرباط فلمــا سمع الشاب ذلك اشتد خوفه واذا بالحائط انفرجت فخرج منها فدخل أصحاب الشرطة الرباط فلم يجدوه فخرجوا وقالوا للشيخ ماوجدنا أحداثم ذهبوا فجاء الشاب الى الشيخ وقال له ياسيدى استجرت بك فدللتهم على قال له يابني لولا الصدق ما بجوت وقالوا انه كان يبيعها ومناقبه كثيرة وقد اختلف في وفاته فقال قوم في سنة تسعين ومائتين (وقال ) صاحب المصباح كانت وفاته في سنة للمَّائة وقال القضاعي توفي في سنة ثلاث عشرة وثلمًائة ( وكان ) في هذه التربة رخامة مكتوب عليها عبد الرحمن بن المغيرة (قال) ابن يونس في تاريخ الغرباء ان عبد الرحمن بن عهد بن المعيرة كو في قدم مصر وحدث بها وتوفي في سنة تسع عشرة ومائتين ( قال ) مجد بن عبد الله بن الحـكم ما رأيت أحدا أو ني دالا مثل ماأو تي عبد الرحمن بن المغيرة وما رأيت أتفي لله في زمانه منه وكان كثير الافضال فأفني جوده ماله وكان له وكيل يعرف باسماعيل بن اسحاق بن انرجة فأتاه يوما وقال له قد كنت أصحبك وقد أخذت منك مالا وهــذا كيس فيه ألف دينار فخذه واحلني مما اكتسبته في صحبتك فقال له أخبرني بماذا صار اليك حتى أحلك منه فأبي أن بخبره فرد اليه الالف دينار فزاده ألفا أخرى فأعاد عليه القول فلم بخبره فزاده ألفا أخرى فأعاد عليه القول فلم بخبره فرد عليمه المال (وأخوه) عبد الله بنجد بن المغيرة معــه وهذان مجاوران تربة الزقاق ، وقبورلا تعرف (و بحريهم) قبران الاول منهما قبر الشيخ أبي الحسن على بن عبدالله المعروف بمطيب الوحش قيل انه كانت تأنى الوحوش الى قبره وبها الاوجاع فتبرأ باذن الله تعالى ( والغبر الثاني ) هو قبر العابدة أم الصفاء عائشة بنت عبد الله ( وقيل )

بنت داشم بن عد بن أبي بكر البكرية عرفت بجبر الطير ( قيل ) انه كان اذا أصاب الطير وجع جاء الى قبرها فيشفى باذن الله تعالى ( و فى قبلي ) تربة الزقاق ساحة بها قبر الفقيه الامام أنى زكريا بحيى بن عبد الله المغرى امام قبة الامام الشافعي توفى سنة ثمان ومجمسين وسبعائة (ويقال) ان أصحاب الحانوت هنا والصحيح انهم عند حائط القاضي عبد الوهاب البغدادي (وتحت) حائط تربة الزقاق قبور مشايخ الزيارة الشيخ أنى بكر والشيخ ناصر وادا الشيخ عِد عرفًا بأولاد الزريعة كانا يزوران ليلا ونهارا (وفي غرني) قبة الامام الشافعي. قير في وسط الطريق به السيدة فاطمة بنت عبد الله الواسطي ( وقبليه) مسطبة مها قبر أحمد الصفدي ( وقال ) قوم أنه قبر شرحبيل بن حسنة وليس بصحيح والصحيح انه قبر جعفو بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندى المصرى (رأى) من الصحابة عبد الله بن جزء الزبيدي و روى عن أني الخير مر ثد بن عبــد الله بن أني سلمة عراك بن مالك والاعرج و جماعة ونمه النسائي وروى له الامام البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وتوفى في سنة أربع وثلاثين ومائة ( وشرقي ) هذه التربة تربة بها قبر الشيبخ الصالح الفقيه العالم زكي الدين بن عبد المنعم بن عبد الواحد بن عبد الملك المتصدر بالجامع الازهر توفى في الرابع والعشرين من صفر سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة ( وشرقي ) هذه التربة قبر صفة مسطبة وعليه لوح رخام قديم قيل انه قدر الشيخ عمر بن حفص وليس كذلك وانما هو قبر الامام الفقيه المحدث جمال الدين عبــد الله بن أبي جعفر الليثي المصري كان أبوه من سي طرابلس الغرب رأى سيدي عبد الله ابن الحرث بن جزء الزبيدي (وسمم) الاعرج وأبا سلمة بن عبد الرحمن وعطاء وحمزة بن عبد الله بن عمر والشعبي ونافعا وعمد بنجعفر بنالربيع وبكير ابن الاشج (وكان) عالما زاهدا ولد في سنة ستين من الهجرة (وتوفى) في سنة اثنتين وثلاثين ومائة (وشرقى) هذا القبر تربة على حائط الخندق بشرعة الطريق هناك قبر تحت حائط الامام حسام الدين به الشيخ الامام

العالم المتقن مرشد الطلاب والمريدين بدر الدين حسن بن حمزة بن مجد الفارسي الشيرازي الصوفي البلاسي له مصنفات في التصوف منها كتاب سماه روضة السالكين وغيضة الناسكين (وقال )سبط الحافظ ابن الجوزي في مرآة الزمان: انالشيخ الصالح العارف بدر الدين حسين بن عمرو سأحمد بن عبدالله الاصفهانى المعروف بالبلاسي كان شيخا صالحاكريما خادما للفقراء متصديا لخدمتهم عمر قريبا من ثمانين سنة ودفن بقرب قية الامام الشافعي وكانت وفاته سنة اثنتين وتمانين وستمائة في ثاني عشر المحرم بها ( وله كتاب ) سمماه مفتاح الفتوح في مصباح الروح (وله كتاب) سماه تحفة الابرار وهذا الكتاب هو عمدة الصوفية (وذكر) انه بروى عن الشيخ العارف سمعد الدين الفرغاني وغيره ويقال ان الى جانبه في القبر ولده وزوجته (وبحرى) هذا القبر ساحة على الطريق تجاه تربة خراب ما قبر الفقيه الفاضل الرئيس شمس الدين أبي عبد الله مجد بن عبيد الله بن حزقيل كان صدرا كبيرا فاضلا توفي بالقاهرة في سنة ثلاث وتسعين وستمائة قاله سبط بن الجوزي في مرآة الزمان (والي جانبــه) الشيخ الصالح أبو المحاسن يوسف بن عبد الله بن عبدالرحمن الخطاط بقال انه كان له عصب قوى في الكتابة (وفي بحرى) هذه الساحة حيث كانت الخزانة الجديدة تربة في حائطها طراز مكتوب فيه هذه تربة السادة الحنفية (منهم الشيخ الفقيه العالم الزاهد رشيد الدين أبو الفدا اسماعيل بن فخر الدين عثمان بن عمد بن عبد الكريم بن تمام القرشي الدمشق ) عرف بابن المعلم الحنفي مولده في رجب سنة ثلاث وعشرين وسمّائة وقرأ الفرآن المجيد بالسبع على الامام أبى الحسن على السخاوي برواية أبي عمرو وتفقه على مذهب الامام أبي حنيفة وقرأ النحو على الامام مجد بن مالك ( وروى ) الحديث عن الحسين الزبيدي وعن شبخه السخاوي وغيره وانفرد بالرواية عن الحسين الزبيدي بالديار المصرية وسمع منه جماعة من أعيان الفضلاء في علوم شتى كالحافظ الذهبي وغيره (وكان) رحمه الله تعالى منقطعا عن الناس زاهدا وكان مجيئه الى مصر من دمشق في عام مجئ

التتر الى دمشق وهي سنة تسع وتسعين وسنمائة هو و ولده الفاضل الاجل تفي الدين أبو المحاسن يوسف ونزل في بيت بالقاهرة بالقــرب من الجامع الازهر وأقبل عليه أهل مصر والقاهرة ( وكان ) قاضي الفضاة تقي الدين أبو الفتح بن دقيق العيد يعظمهو يثني عليه وعلى علمه وخصله وفضيلته وديانته (كانت)وفاته بالقاهرة يوم الاربعاء خامس شهر رجب سنة أربع عشرة وسبعمائة عن احدى وتسعين سنة وصلى عليه بدمشق صلاة الغيبة وتوفى ولده تقي الدين في خامس عشري جادي الآخرة سنة أر بع وعشرين وسبعمائة ( وفي التربة ) قبر الامام العالم قاضي القضاة بدمشق محى الدين أبي الفضل يحيى بن مجد ن على بن مجد بن عبد المنعم بن القاسم بن الوليد بن عبد الرحمن بن أبان بن ابراهيم القرشي الأموى العنماني الدمشقي الشافعي ولد بدمشق في ليلة الخامس والعشرين منشعبان سنة ست وتسعين وخسائة حدث بدمشق وعصرعن ابن طبرزد وحنبل وزيد الكندى وعبد الصمد الخرشاني ( وتوفي ) بمصر في رابع عشري رجب سنة عان. وستين وستمائة (و بهذه التربة) قبر الامام الفقيه أنى الحسين يحبي بن عبد المعطى ابن عبد النور المنعوت بابن الزواوي الحنفي النحوي كانله يد في العربية وألف الالفية المشهورة وزواوة قبيسلة بالغرب بظاهر بجاية رحل من البسلاد وأقام بدمشق مدة نم دخل الىالقاهرة وتصدر بها في أماكن وانتفع الناس به كثيرا الى أن توفى في سلخ ذي الفعدة سنة ثمان وعشرين وستمائة ومولده في سنة أربع وستين وخمسائة ( وفي قبلي ) تربة البلاسي قبور من جهة النقعة منها قبر الشيخ عمر الهندي وأخيـه الشيخ محد الهندي (وقبليها) على الطريق تربة الشيخ العارف الصالحُ المعتقد أبي عهد عبــد الله بن مسعود بن مطر الرومي الأرزني الصوفي قال الحافظ المنذري سمعت الشيخ عبد الله الروى يقول كان الشيخ أبو النجيب السهر و ردى يوصى المريدين بالعلم وتلاوة القرآن وكان سيدى عبد الله الرومي يقول كان اسمى الذي سماني به أبي أتوى رسلان شاه فسماني الشيخ أبو النجيب عبد الله في سنة ستين وخمسائة وسألته عن مولده فقال

في ليلة الاثنين في العشر الأوسط من ذي القعدة سنة أربعين وخمسانة ( وتو في ) بالمشاهد الحاكمية بين مصر والفاهرة قبلي جامع أحمد برز طولون في الرابع والعشرين من صفر سنة عمس وثلاثين وسنمائة (حكى ) عنمه صاحب كتاب محاسن الأبرار ومجالس الأخيار أنه قال مررت مرة مع الاستاذ أبي النجيب السهر وردى بسوق السلطان ببغداد فنظر الى شاة مسلوخة معلقة عنـــد جزار فوقف وقال أن هذه الشاة تقول لى أنها ميتة فغشي على الجزار وتاب على يديه بعد أن اعترف بما جرى منه (وهذا) الشيخ أعنى أبا النجيب هوضياه الدبن عبد القاهر بن عبد الله السهر و ردى هو سلك عبد الله الر وى الطريق وألبسه خرقة التصوف وأخبره أنه لبسها من عمه الشيخ الصالح وجيه الدين عمر بن مجد السهر وردى وهو لبسها من يد والده العارف مجد بن عبد الله ومن الشيخ السائح أخى فرج الزنجاني وأما والده فانه لبسها من المارف أحمد من عبد الأسود الدينوري وهو أخذ من سيد الطائفة أنى القاسم الجنيد رحمة الله عليهم ( وقال ) الشييخ مجد الدين أبو المعالى مجد بن عين الفضلاء في كتابه مصباح الدياجي عن عبـــد الله الرومي أنه كان لقبه مجاهد الدين وأنه معروف بالخير والصلاح ( وكان ) الشيخ عبد الله الخامي بجمع الزوار في ليالي الجمع و يبتــدىء بالزيارة من عنده و يختم الزيارة به تبركا بمن في هذه التربة من الأولياء والآثار القديمة ( وبهذه ) التربة قبر الشيخ العارف المحدث الفقيه المقرى ضياء الدين أى المنصور واسمه عبدالله ا ن سعد الله بن مجد القرمي الشافعي أفتي ودرس وأفاد وانتفع الناس به ومات في ذي الحجة سنة ثمانين وسبعمائة بالقاهرة ودفن بالغد وهذا أحد مناشتهر من القرميين السلانة (والثاني) مدفون بسرداب محت الأرض في أول شقة القرافة ( والثالث ) الامام أبو عبــد الله مجد بن شرف بن أحمد بن عثمان بن عمر القرمي مدفون ببيت المقدس ( و جذه ) التربة قبر في مقصورة خشب به الفقيه الامامالعالم شيخ المتصدرين امام الفراء والنجويين نور الدين أبو الحسن على بن يوسف بن جرير بن معضاد بن فضل اللخمي الشطنوفي المقرى القادري أخذ

الطريقة ولبس الخرقة من الشيخ العارف أبي اسحاق ابراهم بن عد بن عد البغدادي المؤدب المحاسب عرف بالمفيد ومن الشيخ الصالح عماد الدبن أبي صالح نصر بن الشيخ تاجالدين عبدالرزاق بن القطب العارف الشيخ عبدالقادر الكيلاني وهما لبسا الخرقة من التاج عبد الرزاق والد نصر وهو لبسها من أبيه السيد الشريف الحسيب النسيب مفتى الطريقين حجة الفريقين ذى الكرامات -الظاهرة والمناقب الفاخرة قطب الدين محييي الدين أبي مجد عبد القادر الكيلاني قدس الله تعمالي سره ونور ضريحه (قال) الذهبي ان أصل الشيخ نور الدين المذكور منقرية بالشام تسمى البلقاء وولد بمصر فى سنة أربع وأربعين وستمائة وكان ذا غرام بالشيخ عبــد القادر الجيلي فجمع أخبار، ومناقبه في نحو ثلاث مجلدات وكتب فيها عمن أقبل وأدبر فراج عليــه حكايات كثيرة مكذوبة والله تعالى أعلم وقد أخذ عنه الشيخ العارف شرفالدين أبو الفتحجد ويدعى صدقة - العادلي ( و بهذه ) التربة قبر الشيخ سراج الدين عمر بن حسين الانصاري المحدث تو في ليلة الجمعة مستهل شهر رمضان سنة سبع وأر بعين وسبعمائة ( وبها قبر ) الشيخ الصالح العارف الرباني شمس الدين مجد بن ناصر الدين عجد بن جمال الدين عبد الله بن أبي حفص عمر الانصاري الشافعي المعروف بابن الزيات العباسي المجذوب أحد أصحاب الشيخ الصالح العارف قطب زمانه أبى زكريا يحي بن على بن يحيي المغربي الأصل المصري المولد المعروف بابن الصنافيري رحمة الله تعالى عليه وسيدى بحي هذا أخذ طريق التصوف عن والده سيدى على وهو أخذ عن والده بحي المغربي وهو أخذ عن الشيخ الامام العارف بالله تعالى زين العابدين قامع المبتدعين شيخ القراء والمحدثين صاحب الكرامات الصادقة والاشارات الخارقة من أعرض عن الدنيا هاربا ، وأقبل على الآخرة مراغبا ، الزاهد المعظم والولى المكرم أبو العباس احمد بن مجد بن عبد الرحمن - ابن أبي بكر بن جزى الخزرجي الانصاري الاندلسي البصير المعروف بابن الغزالة (وقد توفى ) الشيخ مجد بن الزيات في شهر الله المحرم سنة خمس وعمانمائة

وهو والد شمس الدين عد بن الزيات الصوفي الازهري صاحب كتاب الزيارات المعروف بالكو اكبالسيارة في ترتبب الزيارة وكان صوفيا مخانقاه سرياقـوس وكان الفراغ من جمع الكو اكب السيارة في العشرين من رجب سنة اربع وثمــانمــائة ولم يزل يفيدالطالبين والواردين عليه الى ان توفي؛ وكانت وفاته في يوم الأحــد مستهل ذي القعدة سنة اربع عشرة وثمــاتمــائة بخانقــاه سرياقوس ودفن من يومه هناك ( وقد اخذ ) عن والدهسيدى عهد بن الزيات جماعة من العلماء والصالحين منهم الشيخ المقرىالمفسر الصوفي شهاب الدين أبو العباس احمد بن عمر بن عبد الله الانصاري العباسي السعودي المعروف بالشاب التائب وكان يعظ النــاس على كرسي بالزاوية التي انشأها بخط البسطيين (١)قبلي جامع الصالح خارج باب زويلة فاذا فرغمن التفسير و الوعظ يقول هذا من بركة شيخي سيدي عد الزيات؛ ثم صار له ذكر شائع وأقبل الناس عليه ثم انه توجه الى الحج وأقام بمكة ووعظ بها، ثم توجه الى ارض اليمن ثم عاد الى الشاموأقام بها وأنشأ بها زاوية بين النهرين فلم يزل يعظ الناس بهاالى أن توفى في ثامن رجب سنة اثنتين وتسلائين وتماعمائة رحمه الله تعالى وقد اخسبر الشيخ عد الزيات أنه كان فيمن حضر عند سيدى أبي العباس الكبير يحبي الصنافيري. في زاويةسيدي أبي العباس البصر اذ جاء اليه الشيخ الاستاذ القدوة المسلك أبو المحاسن يوسف الكوراني المجمى زائرا وكان قدقرر مع نفسه أنه ليس لهمكان يعرف وأنه قصدزيارة سيدى يحبى لطلب أو اشارة يفهمها فلماوقف على باب الزاوية ظهر له سيدى يحبى وقال له يايوسف اكتب قالله نعم سيدى وما الذى أكتب قال له اكتب

ألم تعلم بأنى صيرفي أحك الاصدقاء على محكى

(۱) صوابه بحرى لأن خط البسطيين هو شارع الدرب الأحمر الآن وهذه الزاوية هى المعرو فة بسيدى سعد الدبن اليمنى بأول حارة الروم من جهة الدرب الأحمر وقد ذكرناها فما تقدم

فنهم بهرج لاخير فيله ومنهم من أجوزه بشكى وأنت الخالص الذهب المصفى بُــنّز كيــتى ومثــلي من بزكى (و نحت) شباك المفصورة الذي داخل تر بة سيدي عبد الله الرومي قبر محت حائط التربة بهالشيخ بدر الدين حسين بن عد بن احد الاسكندري الاصل الميقاتي الشافعي السعودي أحدمشا يخالزوايا بالقرافتين المشهور بالكلاني الازهري و مولده بالقاهرة في سنة احدى وخمسين وسبعمائة ، كان له فضيلة معروفة وصنف مصنفات منهاكتاب (غرائب الاخبار فما وقع للصالحين الاخيار )وجمع كتابا فيه قبور الصالحين بالقرافتين وأجاد فيه وأفاد وجمع كتابافيه ذكر الحلفاء والملوك والامم الماضية والقرون الخالية وغير ذلك وحدث عن جماعة من المحدثين وتوفى في يوم السبت تاسع عشر جمادي الأولى سنة سبع وأر بعين و ثمـانمـائة (والىجانبه) قــبر الشيخ محد بن عبد الله بن قدودالسعودى الذاكر ( وغر بى) نر بة الشيخ عبد الله الرومي تربة قاضي القضاة (١) بهاء الدين عبدالله بن عبد الرحمن بن عقيل كان امامافي النحو والقرا آت السبع على التقيابن الصائغ ولازم أباحيان والشيخ علاء الدين القونوي وكان من الفقهاء وأوحد العلماء له من المصنفات شرح التنبيه والتسهيل وقطعة منالتفسير ودرس بالقطبية وجامع القلعة، وفي جامع طولون والزاوية بمصر وولى القضاءولم نزل الناس تنتفع به الى ان توفى فى ليلة الأر بعاء ثالث عشر ربيع الاول سنة تسع وستين وسبعمائة وله من العمر أحد وسبعون سنة وشهران وأربعة عشر يوما (ونحتحائط) هذهالتربة عقــد بناء به الشيخ أبو القاسم العسقـالاني (واليجانبه) تربة الفقيه الامام أبي جعفر البلقيني (نم تتوجه) وأنت مستقبل القبلة الى الخـط المعروف محارة الكتانيين نجد قـبر الشيخ عبد الرحمن بن عبدالله العسقلاني و قبره في ترية لطيفة وعند رأسه عمسود ( ثم تتوجه) في الطريق المسلوك طالبا الجهةالغربية تجد تربة في حائطها مجدول (١) هذه التربة معروفة الآن تزار بداخل حوش من أحواش القرافة بشارع الامام الليث

حجركدان بها شباك بها قبر أبي عبد الله مجد بن عبد الله الناسخ (ثم تمشي) في الطريق المذكورة مغربا تجد تحت جدار الحائط قبرا مبيضا يقال انه قبر الفران وقيل هو قبر الشيخ عبد الله الدرعي ( ثم تأنى الى جهة هناك ) تجد قبة خرابا بها قبرالامام أنى شربح عد بن زكريا بن بحيى بنصالح بن يعقوب القضاعي يروى الحديث عن مجدبن يوسف الفريابي غيره وكان رجلاصالحا توفي يوم الجمعة لاحدى وعشرين ليلة خلت من ذي الحجة سنة أربع وخمسين وماثتين (وله أخ) اسمه سعید بن زکریا بن بحی بن صالح بن یعقوب القضاعی یقال آنه عند اخیه وقد ادعى جمـاعةانه القاضي شريح بن الحرث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر ابنراشد الذي هو من كبار التابعين وليس بصحيح فانشر بحــا هذاكان قاضيا بالكوفة من قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأقام على ذلك خمسا وستين سنة وكان أعــلم الناس بالقضاء ولم ينقل عنه أنه دخل مصر وكانت وفــاته في سنة تمــان وســبعين من الهجرة وله من العمر مائة سنة وقيــل مائة وعشرون سنة وقيلمائة ونمان سنين وقيلمات سنةست وسبعين وقيل سنةسبع وثمانين من الهجرة وهو الراجح (وأما) شريح بن عامر السعدى الصحابي فانه استشهد بالاهـواز (واما) شريح بن ميمون المهرى الجيزي الرجل الصالح فان قبره في جزيرةالحصن المعروفة الآن بالروضة كان أمينا على نيل مصر في ايام سلمان بن عبد الملك ووفاته في سنة عشر ومائة، ولم يكن بالقرافة من اسمه شريح (ومن وراء تر بته ) حائطتر بة بها قبر الشيخ الصالح فارس الدين نعيم بن عبدالله الجيزي الصالحي الاصل وكان بالجسزة وكان للناس فيه اعتقاد وهو من كبار الصالحين · ( نم تأتى )قبرالغاسولي وهوبالتربةالمقابلة للمكان المقدمذكره يفصل بينهما الطريق المسلوك (وهناك) تربة بهاشرحبيل بن حسنة (ثم تأنى) الى تربقها رجل يقال له السهروردي (قال) ابن الزيات في كتاب الكواكب السيارة لاأدري هل هو السهر وردى صاحب التصانيف أم غيره ؟وهي تر بة مشهورة (ومن ورائهــــ) تربة قديمـة بهـا قبر السيدة الشريفة المعروفة بصاحبة الدجاجة ولم يذكرهــــا

أحد من المصنفين سوى صاحب الكوا كب السيارة (و بالتربة المذكورة) جماعة من الاشراف لا تعرف اسماؤهم (وكان) بالتربة المذكورة رخامة في الحائط مكتوب فيها بالقلم الكوفي موسى بن عيسى بن منصور (ثم ترجع) إلى تربة بها قبر النجـدى وهي أول المشاهد وسيأتي الـكلام عليها ان شاء الله تعالى (فاما) من بها من الاشراف فهو السيد الشريف القسطنطيني (وبها) الشيخ أحممد النجدي و جماعة من الصلحاء (وعنمد) باب هذه التربة قبر الفقيه الزبير (وتحت) جدار الحائط تر بة بهاقبر الشيخ احمدالاسكندري (و بحرى هذه التربة) قبر الشيخ أبي عبد الله عد المقدسي وهو قبر عندراً سه قطعة من الكدان مكتوب فيها اسمه ووفاته ( ثم نخرج ) من الدرب المستجد البناء نجــد تر بة عهد بن نافع الهاشمي مذكور في كتب التاريخ معروف موضع قسره باجابة الدعاء ( نم تأتى ) الى تربة عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد السهمى صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم والى إمارة مصرحين افتتحها بأمرعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثم عزله عنها عمّان بن عفان رضي الله تعالى عنه ثم ولها ثانيا لمعاوية بن أبي سفيان ثم توفى بمصر ودفن بالقرافة ( واختلف ) في قبره قال بعضهم إنه دفن في تر بة عقبة بنعامر الجهني وقيلهما في قبر واحد (وقـال) بعضهم انه على طريق الحـاج وطريق الحـاج كانت من الفج، وقيل انهالقبر الكبير غربي قبر الامام الشافعي وهو يمرف عقابر قريش وهو الآن مجاور لقبر مجد بن نافع الهاشمي المقدم ذكره ( وقيل ) انه شرقي . مشهد السيدة آمنة بنت موسى الكاظم ( وقيل ) انه القبر المعروف بقبر القاضي قيس السهمي وهذا المكان مبارك (حكى ) ان رجلا جاء الي هذا المكان للزيارة فوجد انسانا جالسا هناك فسأله عن قبر عمرو بن العاص فأشار برجله فلم يخرج من المكان حتى أصيب وكانت وفاة عمرو بن العاص ليلة عيد الفطر سنة ثلاث وأربعين من الهجرة وترك عمرو بن العاص لولده عبد الله بن عمرو ابن العاص مائة أردب ذهب و سبع قناطير فضة فتورع عنها عبد الله بن عمرو

ولم يلتمس منها شيأ (وكان) عبد الله بن عمرو المشار اليه اماما عالما زاهدا ورعا وهو أحد العبادلة الذبن يدور عليهم العلم ، ومناقبه غير محصورة وهذا انتهاء المحانب الأول من شقة المشاهد ( وأما الشقة الثانية) فابتداؤها من التربة المقدم ذكرها وانتهاؤها مشهد القاسم الطيب وهوقبر مولى عمرو بن العاص فاذا خرجت من هذه التربة مستقبل القبلة وأخذت يسارا خطوات يسيرة وجدت حوشا لطيفا به قير الشيخ موسى بن رعانة وهو من الدفن القديم ( ثم تمشى ) مستقبل القبلة قاصدا مشهد السيدة زينب تجد عمودا في حوش تحتقبة الشافعي مكتوب عليه هذا قبر الشيخ أبى العباس البصير ، وفاته معروفة قيل لم يكن في القرافة من اسمه ابو العباس غير اثنين مشهورين أبو العباس البصير وأبو العباس الذي في شقة الجبلي

(ذكر المشهد المعروف بالسيدة زينب بنت يحيى المتوج بن الحسن الأنود (١) ابن زيد الأبلج بن حسن السبط بن على بن أبي طالب ذكرت في طبقات الاشراف (والاشراف) على أنواع فنهم حسنى ومنهم حسبنى ومنهم جعفرى ومنهم زينبي فاما الاشراف الحسنيون فهم المنسو بون الى الامام الحسن بن الامام على بن (١) هذا المشهد هو المعروف الآن بالسيدة فاطمة العيناء المدفون به هي الأخرى وقد استولى عليه عميد اسرة المناسترلى وجدده واستعمله مدفنا له ولذريته وجدد مشهد السيدة فاطمة والسيدة زينب وعلى شباكه لوحة مكتوب بها مذكرة تاريخية نصها:

.... ، البسملة : هذا مشهد الشريفة الطاهرة العفيفة فاطمة العيناء بنت القاسم الطبب بن عهد المأمون بن جعفر الصادق بن عهد الباقر بن على زين العابدين ابن الامام الحسين بن على بن أبى طالب كرم الله وجهه

في سنة ١٣٢٠ هجرية

و قد جمع هذا المشهد جما كثيرا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشهد مبارك مقصود بالزيارة

أنى طالب رضى الله تعالى عنهم (وأما الحسينيون) فهم المنسو بون الى الامام الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم (وأما الجعفري) فانه نسبة الى الامام جعفر الطيار بن أبي طالب ( وأما الزيني ) (١) فانه منسوب الى السيدة زينب بنت يحبي المتوج (ومشهد السيدة زينب) المقدم ذكرها معروف باجابة الدعاء اذادخل الزائر إلى المشيد المذكوروجداً نسا عظما كان أهل مصر يأتون الى زبارتها وكان الظافر الفاطمي يأتي الى زيارتهـــا ماشيا وهو المشهد المجاور لفبر عمرو بن العاص وليس فيه خلاف و به جماعة ( و تاريخ وفاتها ) مكتوب بالرخامة التي عند رأسها ( وقيل ) ان النيل توقف في بعض السنين فجاء أهل مصر الى هـ ذا المشهد يستسقون فجرى النيل باذن الله تعـ الى (وكانت)وفاتهاسنة اربعينومائتين (وأما) من بهذا المشهد من الاشراف فالسيدة فاطمة العيناء ابنة القاسم الطيب بن مجد المأمون بن جعفر الصادق بن محمد الساقر بن على زين العابدين بن الامام الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم (قيل) انما سميت بالعينا، لحسن عينها والدعاء في محرابها مجاب (وقيل) كانت تعرف بالعربية (وكان) فيها شبه لفاطمة الزهراء (وكانت) شبيهة بالحورالعين (حكى) بعض من خدمها أنه كان يقرأ في سورة الكرف فغلط فردت عليه من داخل القبر (وكان) المصريون يعظمون هـذا المشهد لمـا رأوامن عظم بركته (ولماً) بني مشهد الامام الشافعي رحمه الله تعالى نقلوا من حوله أموانا الى هذا المشهد وهي القبور التي مع الحائط فقيل انهم يعرفون ببني زهرة (وقال) بعض

<sup>(</sup>۱) الاشراف الزيانبية لاينسبون الى زينب هذه فانها ماتت عاقرا و ايس لها ذرية فى الوجود \_ وانما ينسبون الى السيدة زينب بنت الامام على بن أبى طالب كرم الله وجهه صاحبة المشهد المعمور بقناطر السباع والاشراف الزياناية هموالجعافرة صرح و احدلان عبدالله بنجمقر الطيار كان زوجا للسيدة زينب وهناك جعافرة اخرى من غير السيدة من أولاد جعفر الآخرين الا أن هؤلاء أعرق فى النسب وللاطلاع على تفصيل ذلك يراجع كتابنا التاريخ الزينى

مشا يخ الزاو ار : بهذا المشهدالسيد الشريف عد بن اسماعيل بن عبد الله الحسيني وزيد بن أحمد بن (١) يحيي بن عهد بن على بن اسماعيل بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن على بن أني طالب رضي الله تعالى عنهم ﴿ وَ بِهِ أَيضًا ﴾ يوسف بن اسماعيل بن ابر اهم الحسيني وزيد بن عجد بن يحي بن مجد ابن على بن اسماعيل بن جعفرالصادق بن محد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أنى طالب رضى الله تعالى عنهم أجمعين (و به) أيضا أبو الفاسم ابن مجد بن على المسن بن ابراهم بن عبد الله بن الحسن المتنى بن الحسن السبط ابن على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنهم (وبه) أيضاقير أبي طالب والحسن ابن جعفر وقبر مجد بن حمزة بن مجد وقال بعض النسابين إنهم كلهم بمشهدالسيدة أم كلثوم(و بالمشهد) المـذكور أيضا تربة لطيفة بها قبر الشيخ احمـد السردوسي خادم سيدى أحمد البدوى (وبالمشهد) أيضا جماعة من ذرية السيدة أم كاثوم ولهم عقب يعرفون بالكلثوميين ويعرفون أيضا بالطيارة ، قيل الكلمثة عبارة عن تحسن في الخــدود والوجه والله سبحانه وتعــالى أعــلم (ثم تخرج) منالمشهد المذكور قاصدا جهة الغرب تجد تحت حائط المشهد قبر الشيخ داودخادم السيدة فاطمة العيناء ( ثم تمشي) في الطريق المسلوك تجد قبرا بين الجدر هو قبر السيدة هند بنت عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قال بعضهم إن هذا الخط كاــه يعرف ببني زهرة (ثم تمشي ) في الطريق تجد قبرا دائرا قيل انه قبر البالسي (و بالحومة) المذكورة تربة بها قر رجل يعرف بابن الحمراء حضر مجلس شهاب الدين بن القرشييوم ميعاده فلما سمع الذكر والوعظاستمع ومات (ثم تستقبل القبلة) وأنت في الطريق المسلوك بجد على يمينك قبور فقها، بني زهرة وقبور (١) وهذا النسب يذكر في النسخة المطبوعة بنقص كثير وهو على هذه الصورة الواردة هنا خطأ لأن عبد الله المحض بن الحسن الشني ليس له اسماعيل وتصويبه ابراهم وهو ابراهم الجوادقيل بالمحرى بالكوفة المذكور فها تقدم وله ذرية عصر سنذكرها

جماعة يقال لهم الجنزيون وقيل ان هنا قبر السيد الشريف المعروف بالنحوي والد اسمدالنحوى النسابة وله كتب عديدة منها كتاب الردعلي الرفض والمكر فيمن يكني بابي بكر وكتماب من ارات الأشراف وكتب في علم النسب قال. رشيد الدين العطار مارأيت أبين من تصانيفه وله ذرية بمصر مات بعد السمائة وفي طبقته السيد الشريف أبو عبد الله عهد بن الحسمين ( ثم تمشي) خطــوات يسيرة تجد قبر على بن مجود الحافظ وهو حوض من حجر عليه مجدول كدان مكتوب فيه اسمه ووفاته (والمشهد اللطيف) الذي مع حائط مشهد أم كلثوم به السيد الشريف أبو الحسن عـلى المنتجب (و بالتربة) المذكورة جماعة من بني المنتجب (و ُ حت ) حائطها القبلي قبر الشيخ مجد الدين العسقلا في خادم المشاهد (والى جانبه) من الفبالة قبر أبي العباس أحمــد (١) عمد بن عبدالله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن على بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه و قال بعض. الزوار انه أخو الشريف سعد الله الذي مشهده بالقاهرة ومحتمل أن يكون من أقار به ( ثم تأتى) الى قبر القــاضي قيس ابن أبي العاص السهمي وهو أول. من ولى الفضاء على مصر في خلافة عمس بن الخطاب رضي الله تعمالي عنه وكان الامير على مصر عمرو بن العاص ولما توفي قيس بن أبي العاص السهمي المذكور كتب عمرو بن العاص يخبر أمير المؤمنين بوفاته ويستشيره فيمن يوليه الفضاء فكتب اليه أن ول كعب بن يسار فلمــا حضر كتاب أمير المؤمنين أرسل عمرو ابن العاص الى كعب مخبره فقال والله لا يكون ذلك لفد كنت حكما في الجاهلية فـــلا أكون حكما في الاسلام فــكتب عمر و بن العاص بذلك الى امير المؤمنين. (١) ابو العباس لم يذكر في المطبوع \_ وهو السيد احمد بن الامام مجد النفس الزكية \_ وهـذا النسب صحيح الا أنا نستبعد دخول السيد هنا في مصر لعدم ذكره فيا لدينامن مصادر النسب \_ وقوله انه أخو الشريف سعد الله \_ قول ضعيف لأن الشريف سعد الله المذكور حسيني لاحسى من ذرية الحسن الافطس. ابن على زين العابدين وقد ذكرناه فها تقدم عمر بن الخطاب فقـــال عمر بن الخطاب صدق والله كعب فاستخلف عثمان بن قبس وقبراهمـــا بالمشاهد معروفان

(ذكر المشهد المعروف بالسيد الشريف هاشم بن الحسين بن مجد بن الحسين بن على بن عد بن على بن اسماعيل بن الأعرج بن جعفر الصادق بن محد الباقر بن على زين العابدين بن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنهم المعروف في طبقات الاشراف بالهاشمي) وهو امام جليل القدر وسيرته تغني عن الاطناب في مناقبه (و في الــــتربة المذكورة ) قبر ولده عمد الهاشمي ( و بحرى هذه التربة ). مشهد السيدة زينب ابنية السيد هاشم المقيدم ذكره في الزقاق الضيق وقسرها معروف و نسبها مكتوب عليه وتاريخ وفانهاسنة خمس وأربعمائة (والى جانب قبرها) جماعة من ذرية أنى بكر رضي الله تعالى عنه (ويجاور قسيرها) تربة لطيفة بها قبر عليه عمــود رخام مكتوب فيه هذا قبر أبي الحسن على بن أبي بكر بن. هانئ الخزرجي و تاريخ و فاته (ومقابل) السيدة زينب الهاشمية تربة بهاقير الشيخ موسى المقرىء بقبة الامامالشافعي (وعلى الباب) قبر السيدالشريفأ بي عبدالله علد (١) بن على بن عبد الله بن عبد بن عبد الله المحض ابن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنهم وله ذرية عند باب السيد على الآنى ذكر ه (وأما مشهد السيد الشريف أحمد ابن مهد بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنهم فانه خلف مشهد السيدهاشم المذكور ( تم تمشى) مستقبل القبلة قاصدا

<sup>(</sup>١) هذا النسب يذكر محر فافى النسخة المطبوعة محريفا فاحشاراجع ص ٣٠٠ ـ والسيد محمد الادريسى هذا دخل القاهرة فى سنة ٣٥٥ وافداعلى العزيز بالله الفاطمى فى صحبة الحسن كنوت وجمع من الأدارسة فبالغ العزيز فى اكرامهم وانز لهم خيرمنزل ثم أمرهم بالعودة الى بلادهم استقلالا لنفقاتهم واسترجع محمد هذا وابنته زينب الآتى ذكرها انظر تواريخ الأدارسة والدرر السنية فى السلالة الادريسية وغيرها

مشهد السيدعلي تجدقبر رجلمن أولاد اسماعيل بنجعفرالصادقذكره القرشي في طبقات الاشراف ( ثم تأتى) الى قبر السيدعلي بن عبدالله بن القاسم الطيب بن عد بن جعفر الصادق وهو من أهل الصلاح والدين ومشهده جليل القدر أمر ببنائه الظافر الفاطمي وكان محمل اليه شيئــا كثيرا من النذور وكان الفاطميون يأتون هذه المشاهد ويتصدقون عندها بالأموال الجزيلة وبجعلون علمها الستور قيل و فاته كانت فى سنة خمس و عشرين و المثمائة وهو الذى شفع لعفــان بن سلمان عند سلطان مصر حين أراد أن يأخذ ماله وسبب ذلك ان عفان المذكور كان يتصدق في المواسم والأعياد بالاموال الكثيرة فبلغ ذلك تكين سلطان مصر فارسل خلفه وطلب منه مالا فحضر اليمه السيد على المذكور وقال مالك ولرجل جعل ماله و قفا لله تعـالى فـكف عنه فبلغ ذلك عفان المذكور فبعث اليه مائة دينار في الليل فردهااليه و قال للذي جاء اليه بالمبلغ قل له ان الله تعالى يقول من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها فكيف أبيع نصيى عائة دينار ? قال ابن الانباري ثلاثة استحضرهم تكين في يوم واحد بنان الحال وأبو الحسن ابن الصائخ وعلى بن عبدالله بن القاسم ( فاما بنان) الحمال فانه ألقاه الى السبع فلم يضره (وأما ابن الصائغ) فانه خرج من مصر (وأماعلي) بن عبد الله بن القاسم فانه نظر اليهنظرة نحم لوقته (وكان) لعبد الله بنالقاسم بن عجد بنجعفر الصادق المذكور عقب بمصر يقال لهم بنو الطبارة انقرضوا اجمعين (قال الاسعد بن النسابة) إن كل من ادعى نسباالي هؤلاه فقد كذب، وهذا المشهد معروف قبلي مشهد هاشم بحرى الحسن والمحسن

(ذكر ماحول هـذا المشهد من الاشراف) حوله مشهد به قبر السيدة زينب بنت على بن عبد الله بن عهد بن يحى بن ادريس بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنهم (وعلى باب التربة) قبر مبنى مع جدار الحائط هو قبر السيد الشريف حيدرة (ومقابل هذه التربة) تربة بهاجماعة من الاشراف يعرفون باولادا بن زيد البار (وبالحومة) قبر

السيدة أم القاسم بنت عبد الله بن على بن القاسم الحسنية ( ومن هذه الطبقة ) السيدة الطاهرة مريم ابنة عبد الله بن على بن عبدالله الحسنية (قال) في المزارات هو القبر الرخام الذي برأس مشهد اسماعيل (قال بن الزيات) في الكوا كب السيارة مشهد اسماعيل لم يعرف بسين المشاهد ولم يذكر هذا أحد من علماء التاريخ ولم يكن بالمشاهد مشهد عند بابه مشهد امرأة شريفة الاهـذا المشهد ثم قال والقبر المشــار اليه هو قبر الست شريفة من ذرية ادريس الأكبربن عبـــد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن على بن أبى طالب رضي الله تمالى عنهم ( والى جانبها) تربة السيدالشريف ابراهم بن محد من ذرية الى المخلع كان اماما في علم اللغة والتربة معروفة بين المشهدين وبها ايضا قبر السيدالشريف أى العباس المخلع وفي طبقة هؤلاء السيد الشريف الزاهد العابدالمحدث والد الشريف عز الدين نقيب الاشراف كان معتكفا في بيته حتى مات قيل وهذا لم يعرف له قبر بالمشاهد (والى جانب) مشهد السيد على المقدمذكره مقبرة القرشيين بهاعمود على طريق السالك مكتوب عليه هذا قبر الفقيه الامام المحدث بهاء الدين أبي عبد الله مجد ابن عبد الحميــ بن عبد الرحمن القرشي كان رحمه الله نعــالي مدرسا بالناصرية وكانت وفاتهفىسنة احدى وتسعين وسبعمائة وهذا المشهدمعروف باجابة الدعاء (ذكر المشهد المعروف بالسيدة آمنة ابنة موسى الكاظم من جعفر الصادق بن عد الباقرين عملي زين العمايدين بن الحسمين بن عملي بن أبي طمالب رضي الله تعالىءنهم)

ذكرها الاسعد بن النسابة وغيره و ذكره ن مناقب والدها موسى الكاظم أن أبا سفيان قال حججت سنة من السنين فلما اتبت الكثيب الاحمر رأيت رجلا بأخذ الرمل و مجعله في اناء ويصب عليه الماء ويشرب ففلتله اسقى فسقاى فوجدته سويقا وسكرا فسألت عنه فقيل لى إنه موسى الكاظم (وأما) مناقب السيدة آمنة فكثيرة منها ما حكى خادمها أنه كان يسمع عندها قراءة القرآن بالليل وقيل ان رجلا جاء الى الخادم بعشر بن رطلا من زيت و عاهد الخادم أن يوقد

ذلك في ليلة واحدة فصبه الخادم في القناديل وأشعل القناديل فلم يوقد منه شيء فتعجب الخادم من ذلك فرآها فى المنام وهي تقول يافقيه رد عليه زيته فانا لانقبل الا الطيب وسله من اين اكتسبه فلما أصبح جاءالي صاحب الزيت فقالله خذ زيتك قالو لم? قال انه لم يوقدمنه شيء، ورأيت السيدة في المنام وقالت انا لا نقبل الاالطيب قال له صدقت السيدة إنى رجل مكاس فناوله و مضى (ذكر ما حوله من الصالحين ) قال بعض مشا بخ الزوار وعند باب هذه التربة قبرالرجل الصالح المعروف بالقماح وكانمن أهل الخير والصلاح والدين معدودا من طبقة أرباب الاسباب وهو القبر المقابل لباب المشهد يحت جدار الحائط (وعند) باب هــذا المشهد من الجهة الغربية حوش لطيف به قــبران من الدفن القديم يقال انهما مسعر وست الناس من موالى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (و بالقرب) من مشهد السيدة آمنة عـلى جانب الطريق قبر السيدة زينب الكلثمية يعني من ذرية القاسم بن مجدو ذريته يعرفون بالكاشميين ويعرفون أيضا بالطيارة (و بالحومة) قبر الفقيه الامام العالم عبدالله ابن وقيع قال بعض مشايخ الزوار إنه القبر الكبير المعروف بالمشاهدالملاصق لمشهدالسيدة آمنة وكان عليه قبة وهو الآن كوم تراب ملاصق لفبة المشهد (وقبره) معروف باجابة الدعاء (وهناك) قبة ليس لها سقف بها قبر يعرف عصرفة قاضي الصحابة ولعل هذا الاصحة له فانه لم يعرف في القضاة من اسمــه مصرفة ( ويحتمل ) أن يكون رجلا مر\_ االصالحين اسمه مصرفة ( وحول هذا المشهد جماعة منالأشراف ولم يكن مناسمه آمنة سوى هذه ( وذكر ) بعض المشايخ آمنة بنت عبدالله بن الحسن بن عبدالله من أولاد القاسم القرشي والذي يظهر أنها في حوش طباطبا ( وقال بعضهم ) إنها بالمشاهد وليس بواضح (ثم تمشي ) خطوات يسيرة مشرقا الى مشهد الحسن والمحسن ( قال ) بعض مشايخ الزوار إنهما ابنا الفاسم الطيب بن جعفر الصادق ابن عبد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه وهو مشهد جليل القدر معروف بأجابة الدعاء (ثم تخرج) من

هذا المشهد وتمشى مستقبل القبلة تجد على يمينك مشهدا لطيف به قد مبني على هيئة مسطية هو قبر السيد الشريف أبي عبد الله مجد بن القاسم بن مجد بن جعفر الصادق بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنهم ( ثم تأتى ) الى مشهد السيدة أسماء ابنة عبد العزيز بن مروان المعروفة بصاحبة المصحف بالجــامع العتيق (و قال بعضهم)إن اسمها هند و ليس بواضح والقول الأول أظهر (وكانت) وفانهـا سنة ستين ومائة وكان أهل مصر اذا نزل بهــم أمن فتحوا مصحفها بالنهار وكان في مكانه مصحف عنمان بن عفان لما بعث بالمصاحف في الامصار (وذكر) الكندى خيرها في كتاب الامراه عند ذكر عبد العزيزين مروان (قيل) إن المكان الذي ولد فيه عمر بن عبد العزيز بمصر عند قيسارية ابن مرة (ومن نساءالتابهين) في طبقتها رقية بنت عقبة بن نافع المستجابالدعاء عند قبرها (وقبرها)مما يلي المصلي الي جانب سكينة بنت زبن العابدين بن الحسين ابن على بن أبي طالب (وسيأني) الكلام على بيان قبرها عند ذكر شقتها (وفي) طبقتها أم يزيد بن حبيبة وسيأتي ذكرها في مقبرة بني يزيد (ومقبرة) بني يزيد في البقعة الكبرى خلف مسجد الفتح (وفي) طبقتها أم عبد الله القرشية توفيت في سنة ست وعشر بن ومائة وقبرها لابعرف الآن (وفي)طبقتها أم ربيعة بنت شرحبيل بن حسنة قدعة الوفاة عصر ولميعرف لهاقبر ( ثم الىجانب المشهد) المقدم ذكره تربة قديمة بها قبر الشيخ أبى الخير سلامة بن اسمعيل بن جماعة المقدسي الشافعي المعروف بالضرير كان فقيها عالما محدثا، وله مصنفات في الفقه وسمع اكثر الحديث وروىعن عبد العزيز بنجدالنصيبيني الانصاري وروى عنأبي الفتحسلطان بن ابراهيم المقدسي وجماعة من الثقات وروى عنه جماعة من الثقات وروى عنه جماعة من المحدثين وهو معدود في طبقات القراء والمحدثين والفقهاء ( و بالتر بة) جماعة من المقادسة (ومقابلها) تربة متسعة بها قبر السميد الشريف أبي الحسن أخي السيد الشريف طباطبا وبها قبر السيد الشريف ابراهم الجو (وبها) جماعة طباطبيون (ويلاصقها)من الجهة القبلية تربة بني الرضا بها قبر السيد الشريف أمين الدين

رضاالمصلی (وبها) قبر نفیسة بنت امین الدین المصلی و لهم تر به بر باط أم العادل المجاور لمشهد السیدة نفیسة و قد تقدم الکلام علیهم (ثم تخرج) من التربة مستقبل القبلة نجد علی یمینك حوشا به جماعة من الاشراف (ثم) تأنی الی الدرب المستجد الحیط بمشهد السید یحی الشبیه فعند باب هذا الدرب حوش لطیف ملاصق للحوض به جماعة من الاشراف و قبل به الشریف التاجوری والصحیح ان الشریف التاجوری والرضی الخشاب بشقة أبی الربیع بالقرب والصحیح ان الشریف التاجوری و الرضی الخشاب بشقة أبی الربیع بالقرب من أبی مجد المفترح كان اماما وهوفی طبقة عبدالقوی التاجوری (وقبلی) المذكور بحماعة من الانصار من ذریة أسامة و كانت و فاة التاجوری سنة اثنتین و خسین و خسین و خسین الفراز به عشی مغربا خطوات بسیرة نجد قبرین متلاصقین یعرفان بالطراز الغاسل والذهب الفاسل و لم یعلم هما شریفان ام لا (وقبلی ذلك) حوش به الفقهاء المعرفون بینی كامل

## ( ذكر مشهد (١) السيد يحيي الشبيه )

هو يحى بن القاسم الطيب بن مجد المأمون بن جعفر الصادق بن مجد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنهم قيل كان شبيها بر سول الله صلى الله عليه وسلم و كان له خاتم بين كتفيه كخاتم النبوة و كان الناس اذا شاهدوه عند دخوله الحمام اكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم و كان ابن طولور أقدمه من الحجاز ولما سمع اهل مصر بقدومه خرجوا الى ظاهر مصر يتلقو نه و كان يوم قدومه يوما مشهودا (و بالمشهد) المذكور قبر عبدالله بن القاسم الطيب و قبره في وسط القبة وعند وسطه لوح رخام فيه نسبه وكانت وفاته يوم الاثنين ثلاث عشرة ليلة خلون من شهر رمضان سنة احدى وستين وما تنين وكان تلو أخيه في العبادة والخير والعنمة والصلاح وهم بيت عظيم معروفون وما ثتين وكان تلو أخيه في العبادة والخير والعنمة والصلاح وهم بيت عظيم معروفون المجنة الآثار عرة ٢٨٥ وهو موضح بأكثر من هذا في كتاب الكوكب السائر الى زيارة المقابر مؤلف الشيخ جوهم السكرى الذى ساطبعه بعد هذا بحول الله اظره وانظر تعليقاننا عليه

باجابة الدعاء ( و بالتربة )أيضاقبر السيدة أم الذرية زوجة القاسم الطيب وهي نحت القبة الى جانب قبر ولدها كانت من الزاهدات العابدات وهي مذ ورة في طبقات الاشراف (وبالتربة)أيضا قبر السيد يحي بنالحسن الانور بن زيد الابلج بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن على من أن طالب وهو اخو السيدة الطاهرة نفيسة قال القرشي «١» وليس عصر من اخونها سواه ولا عقبله، وهذا المشهد معروف باجابة الدعاء ( ولما ) بخرج الزائرمن عند قبر السيد يحيي يجد حوشا على اليسار مقابل الصهريج به جماعة من الاشراف وقيل إن به البنات الابكار وغيرهن (وعندحائط ) الدرب القبلي قبر ابن خلكان وهو غيرصاحب التاريخ ( نم تخرج ) من الدرب نجد على اليسار حوشا مه جعفر الجمال من ولد موسى الكاظم بن جعفر الصادق ( واختلف) في قبر الشريف جعفر المذكور فقال بعضهم أنه مع القاسم ومنهم مر قال أنه بهذا الحوش قبل إنه حديم تمانين حجة وكان لهجمال كثيرة تكري و تحمل الى الحجاز وكان نقيبمكة وجعفر الجال هو شيخ الميمون ( وفي قبره ) طائفة من ولده و ولدولده والحل يز ارون ويقصدون، وعلى قبره مشاهد وآثار (وعلى باب هــذا الحوش) قبر علو مسطبة هو قبر الشيخ عمر بن الزريعة أحد مشايخ الزيارة في الليل والنهار وصلاحيته وخيريته معروفة وشمهرته تغني عن الاطناب في مناقبه

( ذكر المشهد « ۲ » المعروف بالقاسم )

هو السيد الشريف الامام العالم العالم الطب بن على الباقر بن على زين (١) هذا وهم من القرشي صاحب طبقات الاشراف المؤلف في القرن السادس الهجري في النفيسة في مصر أخ آخر هو زيد بن الحسن دخل مصر هو وولداه عبد الأصغر وحسن الأنور كما يحكي الفضاعي والجوني والمقريزي وغيرهم ولزيد هذا وولديه المذكور ين من ارات عصر الأول المشهد الكائن عصر (القد عة) بشارع حسن الأنور وفيه ولده حسن الأنور و والى جانبه شرقا ضريح السيد زيد أما عبد الأصغر فمزاره بشارع الخليفة و قد ذكر ناه فيا سبق «٢» هذا المشهد معروف بالقرافة بسكة الامام الليث مسجل بنمرة ٢٨٤

العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنهم (قال) ابن النحوى كان القاسم هذا من أحفظ الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كتب عنه أربعائة مخرجة قيل إن أولاده يعرفون بالكاشمين وبالطيارة قال أبو عمررأيت القاسم بمكة يدعو الله تعالى وقداقشعر جسده فقلت له ماهذا يا ابن بنت رسول الله? فقال لاني أستحى أن أدعوه بلسان ما أدبت به حق شكره و مناقبه كثيرة وهذا نهاية الشقة الثانية (وأما الشقة الثالثة) فابتداؤها من مشهد السيدة كاثم وانتهاؤها حوش الشيخ مسلم

( ذكر مشهد السيدة كانم ) «١»

ابنة القاسم الطيب بن مجد المأمو ن بر\_جعفر الصادق بن مجد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم ومشهدها معروف باجابة الدعاء وقيل إنها تزوجت وجاءت بأولاد وانقرضت ذريتها وهم معها في قبرها وقيل لم يكن بالمشهد غيرها وشهرتها تغني عن ذكر مناقبها (وبجوار هــذا المشهد) مشهد «٢» السيد ابراهيم الغمر بن الحسن المني بن الحسن (١) هـذا المشهد هو الذي يعرف الآن بالسيدة أم كلثوم والصحيح ماذكر هنا لأن السيدة أم كلثوم بنت محمله بنجعفر الصادق مدفونة بالمشهد الآخر المعروف بالسيدة العيناء وكلاها بالقرافة بطريق الامام الليث بن سعد وهنا يذكر السخاوى عدة مشاهد ومزارات بازا هذا المشهدوحوله وقدكان ظاهرة في عصره أما الآن فلم تعد تعرف لاندثارها وسنشير الى ماهو معروف منها اذا وصلنا الى ذكر الحكن الذي يجب أن نشير اليه هنا \_ هو ان النسخة المطبوعة من التحقة تذكر مشهدا من مشاهد الاشراف كان بهذه المنطقة وتسميه الاشراف أولاد ابر جهل وهذا خطأ فاحش صوابه ان جميل والتصويب من نسخة المؤلف \_ وهم بيت عظم من بيو نات الاشراف المصرية انقرض و لا يعرف الآن \* «٧» ابراهيم الغمر بن الحسن المثنى بن الحسن السبط قبض عليه أبو جعفر المنصور مع أخيه وتوفى في حبسه سنة ١٤٥ ه وقبر ه يزار بالكو فة بظاهرها

السبط بنعلى بن أبى طالب وقيـل إنه منولد ابراهيم الغمروقيل إن ابراهيم الغمر (أنظر عمدة الطالب ١٤٠) والغمر بالغين معناه الحشيرالعطاء لانه كان سخيا بجود بما عنده و يعطى من لقيه كباقي أفراد أسرته وله أولاد أعقب منهم اسماعيل الديباج وحده ومنه، في الحسن وابراهم طباطبا ، فللحسن ذيل طويل عصر والعراق ودهلي من ولديه مجد وعلى ؛ ولا براهيم عقب كثير من غالب اولاده وأكثرهم عقبا احمد والقاسم وذرينهم بالكوفة واليمن وقد نملكها منهم جماعة وكانت لهم بها دولة وكان منهم بمصر والصعيد طوائف كثيرة أما الذين هم مصر فقد جمع غالبهم المشهد المعروف بطباطبا الذى سنذكره فيما بعد هذا وقد بقي هذا الفرع الى القرن التاسم أو العاشر وانقرضوالذين هم بالصعيد أسرة تعرف بأسرة بني الحسني تفرعت من أسرة بني أبي تراب سكن آباؤها قدءا بالصعيد بأبى قرقاص والمنيا ومن رجال هذه الاسرة السيد أبو الحسن المدفون بناحية دمشاد هاشم مركز أبى قرقاص مديرية المنيا والسيد أبو جعقر مجد عرف بالثبج لثقل فىلسانه والشريف الحسين بن ابراهم عرف بابن بنت الرويدى والجد الأعلى لهذه الاسرة هو الحسين الاول بن اسماعيل الديباج وكان قد شهد موقعة فخ سنة ١٦٩ وأخذه الهادي فحبسه قال تاج الدين الحسيني في أنسابه ص ٢٧٠ في نرجمته كانذام وءة وشرف وعلم وولاية وتقدم ورياسة \_ وقال المخزوى في صحاح الأخبار ص ٢٨ في الـكلام على ذرية اسمـاعيل الديبـاج ، ولبقية اولاده عقب اكثرهم بالصعيد ومصر

وقال احمد بن عنبة في انسابه وابن الحسني في عمدة الطالب . وله اى لاسماعيل عقب بمصر والصعيد يقال لهم بنو أبى تراب ، و ترجم السيد مرتضى في بعض تواليفه والجبرتي في عجائب الآثار السيد قاسم الحسني احد اعيان هذه الاسرة وقال انه السيد قاسم بن عهد بن على بن احمد بن عامر بن عبد الله بن جبر يل بن كامل بن حسين بن عبد الرحن بن رمضان بن شعبان بن احمد بن رمضان بن احمد بن احمد بن رمضان بن احمد بن رمضان بن احمد بن رمضان بن احمد بن أبى تراب على المدفون

لميمت بمصر ( وبالتر مة المذكورة ) جماعة من الاشراف ( ومقابل )مشهد السيدة كلُّتُم بالطريق المسلوكة على خادم المشهد (ثم ) تتقدم من المشهد المذكور الى قبر الشيخ مجمد الشرامي أحد مشايخ الزارة تلميذ الشيخ عمر بن الزريعة متأخرالوفاة (والى جانبه ) الاشراف أولاد ابن جميل وعند بابه حوش به الشريف شكر والشريف مطر وجماعة أشراف (ثم تمثى) مقبلا تجد حوض حجر بمجدول كدان قد خفيت الكتابة التي عليه هو قبر أمين الدبن الضرير الحنفي (ومقابله) تربة بها جماعة عساقلة ( و بالحومة ) حوشمتسع وبه جماعة أشراف عباسيون وبه شريف ابن عين الغزال ( وظهر ) بمشهد السيدة كلثم قبر حجر عليه عمودرخام مكتوب عليه الشريف حجر المعترف بذنبه له حكايات معروفة (والى جانبه) من الجهة القبلية تربة ببابين على جانب الخندق بها قبر السيدالشريف محد سعدين أبي القاسم بن عبد الرحمن من عد بن عد بن الفضل من العباس العباسي الهاشمي توفى سنة محمس وتسعين وستمائة (وبالتربة )جماعة من أقاربه كلهــم أشراف (وبالتربة ) جماعة من العباسيين (منهم ) محمد بن اسماعيل العباسي المحدث توفي سنة أربع وستين وأربعائة وهومعدود من المحدثين(ثم تخرجمنالتربة تجدحوشا به عمود مكتوب عليه هذا قبر السيدالشريف فتح الدين حسن بن تاج الدين على بن أبي عبد الله عد بن على بن تاج الملك أبي الحسن على بن هبة الله بن الحسن بن عد بن على بن عد بن عمر بن حسن بن على الاصغر بن على زين العابدين بن الامام الحسين بن على بن أبي طالب ( توفى ) سنة خمس وتسعين وسمَّائة ( وبالتربة ) جماعة أشراف ( وعند ) باب التربة المذكورة قبر الشيخ على صيدح ( توفى ) سنة أربع وأربعين وسبعائة ( وبالحومة ) جماعة أشراف لاتعرف أسماؤهم(وبالحومة ) قبر السيدة زينب بنت المهذب وهو قبر حوض حجر بالقرب من صيدح هكذا والقاهرة القادم اليها في عصر الفاطميين بن الحسين بن ابراهم بن عمل بن احمد ابن محمد بن محمد بن أبي جعفر محالشيخ بن الحسن الثاني بن الحسن الاول بن اسماعيل الديباج بنابراهيم الغمر

أخبر الشيخ عد الطيار (ثم) تمشى مستقبل القبلة تجد مع الحائط قبرالشيخ حسام أبرن على المعروف بالقطان عليه مجدول مكتوب عليه اسمه ووفاته وهو على هيئة المسطبة مبني في جدار الحائط ( والى جانبه ) تربة بها جماعة من الاشراف وهي على جانب الخندق ( ثم ) تأخذ مغربا الى حوش الفاسي خادم الآثار النبوية به عمود مكتوب عليه تاج الدين البلينائي خادم الآثار النبوية ( توفي ) سابع شعبان سنة ثلاث وستمائة ( وعلى ) باب التربة قبر الشيخ الصالح سلمان الحجاحي (والى جانب) التربة من الجهة الشرقية قبر الفاضي كمالالدين الحاكم عدينةقوص ( توفى ) فى شهر صفر سنة أربع وخمسين وستمائة كذا مكتوب على عمودمومن بركته أن العمود سرق ثم جيء به الى مكانه (ثم ) تمشي منحرفا تجد في الطريق المسلوك قبرا مبنيا على هيئة المسطبة يقال إنه المعروف بنفسه ويقال انه مرز الدرعية و يقال إنه لا يعرف (والى جانبه ) مع الحائط قبر الشيخ عثمان المراوحي وهوحجر ( ثم ) تمشى الى تربة ابن سناء الملك بها جماعة من أولاده ( ومقابل)هذه التربة تربة بها قبر الشيخ فخرالدين بن زرزور الفارسي (ثم) تمشي في الطريق المسلوك تجدُّ تربة القاضي أفضل الدين الخوبخي (والي جانبه) جماعة من ذريته (مم تأنى ) الى مشهد عامر بن مطيع الكندي كان خراج مصرفي زمن مسلمة بن مخلد الانصاري يحمل اليه، وكانت له صدقة يتصدق بها طول العام من بستان له (قال ) بعض المؤرخين كان لعامر بن مطيع بستان عظيم الشان فغارماء بئره فخرج يوما اليه فوجد الاشجار قد أشرفت على الموت وهي مصفرة فتأسفحزنا على مافاته من أجرها ثم بسط يده ودعا ونام واذا قائل يقول لاتسق جنتك بعداليوم فنحن نسقيها فاستيقظ فوجد الاشجار مخضرة وقد أينعت الثار منها وكانت اذا عطشت الاشجار يأتيها المطر فتروى منه باذن الله سبحانه وتعالى، وكانت وفاته سنة خمسين ومائة وهو من التابعين وفي طبقته يزيد بن حبيب وفي طبقته بن أى عشاقة كان من أعيان المصريين روى عن عقبة بن عامر الجهني ( و بظاهر المشهد ) قبر عليه رخامة نخط كوفى داخل حوش لطيف بباب صغير قيـل

هو قبر الفقيه ابن سماك بن عبد الله بن الحسن بن عبد الرحمن كان من أكابر العلماء ( وفي ظهر هـذه التربة قبر ) مع الحائط على جانب الطريق المساوك معروف عند مشاريخ الزيارة بواعظ المقبرة ( ومقابل ) هذه التربة تربة لطيفة بها قبر الرئيس يوسف بن جناح والرئيس حسن بن جنام وهم جماعــة معروفون بالرؤساء المجاهدين ( ثم ) تمشى في الطريق المسلوك وأنت مستقبل القبلة تجد قبرا مبنيا بالطوب الآجر وعليه محراب قيل هو الشيخ أبو الحسن المعروف بتعبيراا ويا (ثم الىمشهد (١) الليث بن سعد بن عبد الرحمن فقيه مصر وعالمها ) أثنى عليه الامام مالك بن أنس قال يونس بن عبد الأعلى كان يدخل لليث في كلسنة مائة ألف دينار ماوجبت عليها زكاة قط وقال محمد بن عبدالحكم أيضًا كان يدخل لليث في كل سنة أكثر من أعانين ألف دينار وما جبت عليها زكاة قط، لأن الحولكان لاينقضي عنه حتى ينفقها ويتصدق بها وكانت له قرية عصر يقال لها والفرما، مهما حمل اليه من خراجها مجعله صررا و مجلس على باب داره ويعطى لمن مر به من المحتاجين من ذلك صرة صرة حتى لايدع إلا البسمير من ذلك وحمل من مصر الى بغداد لأجل افتاء الرشيد في زوجته زبيدة وأمراء بخمسة آلاف دينار فردها عليه وقال له ادفعها لمن هو أحوج مني البها ، قال محيى بن بكيركانوا بزدحمون على بابالليث بن سعد وهو يتصدق عليهمحتي لايبقي أحد منهم من غيرشيء وتصدق وأنا معه على سبعين بيتا من الارامل ثم انصرف فبعث غلاما له بدرهم فاشترى به خــنزا وزيتا ثم جئت الى بابه فرأيت عنده أربعين من الاضياف فاخرج اليهم اللحم والحلوى فلما أصبح قلت لغلامه بالله عليك لمن الخبر والزيت? قال اسيدى فتعجبت من ذلك كونه يطعم أضيافه اللحموالحلوى ويأكل هو الخبز والزيت!!! (وحكى) منمناقبه أن رجلامن أهل (١) في هذا المكان من الطبوع منالتحفة يظهر التحريف الفاحش وقدصوبناه مما لدينا من النسخ الصحيحة كما ترى \_ وجل هــذه الفبور المذكورة هـنــا لاتعرف الآن ولا يعرف منها الامشهد الامام الليث بن سعد رضي الله تعالى عنه

مصر صودر في أيام الليث بن سعد ونودي على داره فبلغت اربعمائة درهم فاشتراها الامام فبعث يو نس بن عبدالاعلى الصدفي يأخذ المفاتيج فوجد في الدار أيتاما وعائلة، فقالوا بالله عليك اتركنا الىالليلحتى ننظر خربة نذهب البهافتركهم وجاء إلى الليث بنسعد وأخبره بالقصة فبكي وقالله عد المهم وقل لهمالدار احم ولكم مايقوم بكم في كل يوم (و قال) الحسن بن سعدخرجنامع الليث بن سعد الى الاسكندرية ومعه ثلاث سفن، سفينة فيهامطبخه وسفينة فيها عياله وسفينة فيهاهو وأصحابه فقلناله ياسيدي تسمع منك أحاديث ماهي في كتبك قال لو كان كل مافي صدري موضوعا في كتبي ماوسعته هذه السفينة (وروى) الفتح بن مجمود عن أبيه أنه قال بني الامام الليث داره فهدمها ابن رفاعة عناداله في الليل ثم بناها ثانيا فهدمها أيضافلما كان الليلة الثالثة أتاه آت في منامه وقال اسمع ياأبا الحارث: « و نريدأن نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض، فلما أصبح فاذا ابن رفاعة قد لحقه الفالج ومات بعد ذلك (وقال) مجد بن وهب سمعت الامام الليث يقول إنى لأعرف رجلا يقول لم يأت الله بمحرم قط؛ قال. أنه يعني نفسه بذلك: لأن هذا لا يعلم من احد و قال أيضاجالست الليث وشاهدت جنازته مع أبى فما رأيت جنازة أعظم منها ولا اكثر خلقا منها ورأيت الناس كلهم علبهم الحزن ويعزون بعضهم مضافقلت لأبيكل من هؤلاء الناس صاحب الجنازة ? قال لايابني ولكن كان عالما كريما حسن العقل كثير الافضال لارى مثله أبدا ولما قدم الشافعي مصر أنى قبر الليث وزار ،وقال مافاتني شيء أشد على من ابن أبىذئب والليث بن سعد ، وبر وى عن الشافعي رحمه الله تعالى انه وقفعلي قبر الامامالليث بن سعد وقالله درك ياامام لقدحزت أربع خصال لم يكملهن عالم، العلم والعمل والزهد والكرم، وهو أحد مشايخ البخاري ومسم ومناقبه أكثر من أن تحصى ولو استوعبنا ذلك لضاق هن هذاالمختصر ومولده في سنة أربع وتسعين ومات سنة خمس وتسمين ومائة ودفن في مقابر الصدف وكان قبره مسطبة ثم بني عليه هذا المسجد بعد سنى الاربعين والسمّائة وقيل إن

الذي بناه ابن التاجر وهو مكان مبارك معروف باجابة الدعاء وزاره جماعة من العلماء رضى الله تعالى عنهم أجمعين (و بالمشهد ) أيضاقبر الفقيه المحدث شعيب بن الليث ابن سعد كان من أجلاء العلماء المعدودين من المحدثين قال ابن أبى الدنياحج شعيب ابن الليث سنة من السنين فتصدق عال عظيم فر عليه رجل من العلماء فسأل عنه فقيل له هذا العالم الحكريم ابن الكريم. ولما دخل الى دمشق جاه ورجل وقالله أناعبد أبيكمعيلاً بيك حجارة ألف دينار وأنا الآن في الرق فخذ مال أبيك وأعتقني ان شئت والافبعني فأعتقه وأعطاه المــال ، قال الخطابي.فلا أدري أمهما أحسن، العبد في اقراره بالمال والرقأم السيدحين أعتقه وأعطاه المال ? (وحكي)عنه أنه جاء انسان وقالله ياسيدي كان والدك يعطيني في كل مرة أو في كل شهرمائة دينار فاعطاه مائة دينارإلادينارا فقارله ياسيدىأعجزت عنالدينار فقال لاولكن فعلت ذلك تأدبا مع والدى (ومات ) رحمه الله تعالى بعدأبيه وقبره بالمشهدوعليه باب يغلق وليس بالمكان قبر سواه (ومعه ) في القبرأخوه لامه مجدبر هارون الصدفي ( و بالمشهد ) أيضا قبر الشيخ جمال الدين وهو القبر الخشب الذي على باب المشهد كان مشهور ا بالصلاح وكان الناس يتبركون به ويرون منــه أحرا لاشتى وكان الغالب منه الجذب (و بالتربة ) أيضاجماعة من الفراء والحدام (وعند) خروج الزائر من الباب الشرقي بجد قبر حجر نحت عقب السلم الذي يصعد منه الى السطح قيل إنه قبر سعد بن عبد الرحمن والد الاهام الليث بن سعد (عده) القرشي في طبقات التابعين من طبقة بشر بن أبي بكر جد الفاضى بكار (والاصح) أنه لايعرف له قبر (والي) جانب المشهد المذكور من الجمهة الشرقية تربة بها قبر الشيخ أبي بكر الهادي وعز الدين البلقاوي (والي) جانبهم حوش به قبر الطوسي (والى ) جانبه قبر الشيخ عزالدين عاقدالا نكحة وهما تحت جدار الحائط دائرين (والى )جانبهمتر بةالشيخ محدالمصرى المعروف بالحليق (وعنده ) جماعة من الصالحين (وعند) شباك مشهد الام مالليث قبر شبل الدولة العسقلاني هـكذا مكتوب على عموده على الفبر المذكور وأنه توفي سنة تسع وعشرين وسنائة . وقريبا منه قبر الشيخ على بن عمر المؤذن بمسجد شمس الدين العلائي هكذا مكتوب على العمود الدى على قبره ( وبالحومة ) أيضا قبر ابن طاب الزمان وهو معروف (وبالحومة ) جماعة من خدام الليث وغيرهم (١) (ذكر مقابر الصدفيينومن بها منهم)

(فأول)مقابرهم فيه أحدبن يونس بن عبد الاعلى وآخرها مسجد الامن بالقرب من قبر يونس بنعبد الاعلى وهي حومة متسعة ونسبوا الى رجل يعرف بذلك وكلهم تابعيون ولهم خطة عصر ذكر ذلك القضاعي في خططه (وفي قبليهم) صحابي اسمه حاجل الصدف معدودفيمن سكن مصروله خطة بمصرذ كره ابن عبد البر، قيل إنه كان في هذه المقبر ة رخامة مكتوب عليها عبدالله بن الحسن بن عبدالله بن حاجل الصدفي وهذه الرخامة لاتوجد الآنوقيل إنه الذي قرأ كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على النيل فجري باذن الله تعالى والحكاية مشهورة (و عصر ) قبر يسمونه ساعي البحر أعنى الذي جا. بكتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهذاليس بصحيح و بهذه المقبرة أبو علمد الصدفي من أكابر التابعين لايعرف له قبر، وبها أيضاقبرعباس ابن عباس بنهلال الصدفى مشهور بالصلاح والعلموهومن أكابر التابعينروى عرب عمرو بن العاص وغيره (قيل) ولم يراسر عجوا بامنه أذاسئل بغيرترو ، وكان يتصدق بقوته، وقبره في القبور الدائرة لايعرف و (بها أيضاً)قبر عيسي بن هلال الصدفى من أكابر التابعين وأئمة المصريين وعامائهم كان يقول اذاأحبالله العبد أشغله بنفسه و(بهاأيضا)كثيرااصدفي معدود من المحدثين والقراء من أكابر التابعين وبها أيضا أبو مرحوم عبد الرحمن بن ميمون الصدفي،(وبها )أيضاقيس بنجا بر الصدفي من أكابر مصر وعلمائها ، (وبها) أيضا سميد بن هلال الصدفي ، و (بها) أبو عبدالله عدالصدفي مذكور في الفضاة من أكابر العلماء ، و (بها أيضا) عبد الرحمن بنوهب من المحدثين ، و(بها أيضا) أبو عبد الرحمن الصدفى ولم يكن بالقرافة من الصدفيين إلا هذه المقبرة وقيل إن في شفة الجبل رجلا منهم اسمه (١) وفي الجهة الشرقية لمقام الامام الليث قبر الشيخ مجد الاشموني العالم المشهور صاحب الحاشيه في النحو

عبد الرحمن بن على بن الحسن بن عبد الله بن مروان الصدفي وقبره في التربة المقابلة لقبر المرأة الصالحة المعروفة بعطارة الصالحين وسيأنى الـكلام عليها ،وأما من عرف قبره من الصدفيين بجوار الليث فانه ظهر رخامتان هناك مكتوب في احداهما هــذا مشهد به أبو عسكر قرة بن عبد الله الصدفي توفي في شهر رمضان سنة خمس ومائة وفي الاخرى هــذا مشهد به ابراهيم بن أبي مسكين الصدق ( ثم ) إذا خرجت من باب المشهد الشرقي صاعدا الى جهة الشرق بخطوات يسيرة تجد تربة رخام في بناه القبة مكتوب فيها محدين المثني الصدفي شيخ الامام مسلم وهوعظيم الشأن جليل الفدرمن أكابر العلماء والمحدثين(قال) عبد الله من سعد : مارأيت أحفظ منه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكثر زهدا منه ولقد كانت الاموال تحمل إليه فيعرض عنها كأنهاميتة (و بالقرب) منه قتيبة بن سعيد الصدفى شيخ مسلم روى عن الليث بن سعد ولم يعرف له و فاة ( و محرى ) الليث رخامة مكتوب فيها سلمان بن داود من سعيدا لصدفي ( تو فى ) سنة أر بع و تسعين و مائة ( و بالمقبر ة ) قباب فيها جماعة من الصدفيين. لاتعرف أسماؤهم ( وآخرهم ) العالم الزاهد الفقيه المشهور بالعلم والصلاح أبو موسى يونس بن عبد الاعلى الصدفي صحب الشافعي والليث بن سعد ومالك بن أنس و ابن وهب و هو من أقران قتيبة بن سعيد قيل إن الشافعي رحمه الله تعالى. كان يدرس بالجامع فدخل يو نس بر عبد الاعلى فق ل الشافعي ما عصر أعلم من هذا ولا أعبد ( وكان ) مسلم و البخارى من بعض طلبته وكان يو نس هــذا وكيلا لليث بن سعد يتصدق على الفقراء وبجلس في حلقة الليث إذا غاب (قال) أبو الطيب كفي أهل مصر فخرا أن يكون فيهم يونس بن عبد الاعلى (قيل) وقبره الكبير المقابل الآن لتربة هبة الله بنصاعد الفائزي وعليه رخامة مكتوب علمها اسمه ووفاته في سنة نيف وستين ومائتين ، واليجانبه موسى والده وزينب ابنته ( وقيل) إن الرخامة سرقت والقبردثر ولا يعرف الآن إلا القبــة التي مجانبه و هــذا آخر مقابر الصدفيين وكانت أر بعائة قبــة والليث.

أوسطها وهذا آخرها ( وقبلي ) الليث قبر ابن الفرات البكري مبني على هيئة ــ المسطبة عليه رخامة مكتوب عليها اسمه ومن ذريته جماعة بالقرب من الجبل (وبالمقبرة ) أيضاً قبر السيدة سكينة بنت زين العابدين بن الحسين بن على بن أى طالب كرم الله تعالى وجهه وقد وهم من قال إنها صاحبةالمشهدالذي بظاهر جامع احمد بن طولون ، والى جانبها قمر رقية بنت عقبة المستجاب الدعوة وقمر أختها قيل إنه عند المزنى ذكرها بعضهم في نساء التابعين الا أن قبرها لا يعرف بالحومة قيل آنه مما يلي المصلي ، و بالقرب من قبر السيدة سكينة الذي هو على يسار السالك من بحرى المفضل بن فضالة قبر أربع قطع حجر في محراب صغير مكتوب عليه هذا قبر الشيخ سلمان استمع ومات ، وبالقرب من قبر السيدة سكينة ويونس بن عبد الاعلى المذكور قبر الفقيه الامام جمال الدين أبي العباس احمد بن بدر الدبن حسن بن أبي التقي صالح بن نباتة ، توفي سنة أربع وسبعين وستمائة وقبره حوض حجر ، والى جا نبه قبر الشيخ تقي الدين أبي عبدالله عد بن أبي مدعبد الوهاب بن عبد الكريم صمصام بواب الامام الشافعي وهو تحت محراب الامام الليث ، وفي الحومة تربة بها قبر أبي التقي صالح كاتب الليث وهي على الطريق المسلوك ( ثم تتوجه ) مستقبل القبلة تجد تربة بني الرداد بالبقعة الكبرى ، وقبليها تربة الشيخ عوض البوشي ، و بالتربة أيضا قبر المرأة الصالحة المعروفة يزوجة المرجاني ، وعندبامها البحري قبر حوض حجر عليه عمود مكتوب علميه هذا قبر الشيخ منصور النجار ، توفى في سـنة ثلاث وأربعين وسنمائة ، و بحريه قبر أبي عبــد الله مجد بن شرارة المقرى في حوش لطيف ، ثم تتوجه وأنت مستقبل الفبلة قاصداً تربة الشيخ مسلم المسلمي (١) تجــد على يمينك قبر حوض حجر في حوش صغير هو قبر الشيخ أبي العزعز القضاة الحجار المعروف (١) تربة الشيخ مسلم المسلمي هذا معروفة الىاليوم بالفرافة تزار وقداند رماعليها من بناء ولم يبق من آثارها سوى القبر المذكور و ابن حنا منشىء هذه المقبرة هو بالكسر لابالفتح وهوعميد أسرة عريقة فىالاسلام لهاقدم راسخة فىالعلم والحسكم

بشيخ الزوار ، والى جانبه من القبلة قبر عليه عمود مكتوب عليه هذا قبر الشيخ كمال الدين عبــد المعطى بن القاضي المخلص ، والى جانبه قبر ولده شرف الدين أبى عبد الله مجد توفى سنة أربع وأربعين وستمائة ، وشرقهم قبر الشيخ الصالح المحقق الصوفى عد بن عبد القوى القرقوبي من أصحاب الشيخ شهاب الدن السهروردى ، ثم تتوجه في الطريق المسلوك تجد أمامك محرابا تحته قبور دائرة وفيهاقبر حجر يقال إنه قبر الشيخ العفيف العطار وقيل انه قبر زينب بنت شعيب. أبن الليث ولعل هذا أقرب الى الصحة ( ذكر تربة الشيخ مسلم ) التي أنشأها الصاحب بهـاء الدين مجد بن على المعروف بابن حنا ( حكمي ) ان الصاحب بهاء الدين المذكوركان بحب الفقراء وأهل العلم وأهل الخير وأنشأ هــذه التربة رغبة في الفقراء وكان كل من توفي من الفقراء تولى الصاحب تجهيزه ودفنه بالمكان المذكور حتى جمع فيها مائة ولى من جملتهم أبو داود مسلم المسلمي ، وكانت وفاة الصاحب المذكور في شعبان سنة أعان وستين وستمائة ، ودفن الى جانب الشيخ مسلم المشار اليه ، قيل ان الصاحب رؤى بعد موته فقيل له مافعل الله بك أ فقال أوقفني بين يديه وحاسبني فوجبت لي النار واذا برجل بدوى أقبــل وقال الهي وسیدی ومولای رحمتك وسعت كل شيء وشفع فی ، فقبلت شفاعته ، (وأما) الشيخ مسلم فانه لهمناقب مشهورة (منها) أنه كان في زمنــه رجل يقالله الشيخ خضر (١) السلطاني كان يتردد الى الملك الظاهر بيبرس وكان السلطان له به عناية وله فيه اعتقاد وكان الصاحب بهاء الدين له في الشيخ مسلم اعتقاد زائد لما رأى من حاله فاتفق أن الصاحب بها الدين حضر يوماً عند السلطان الملك الظاهر وكان عنده الشيخ خضر السلطاني فقال الصاحب للسلطان لو رأيت صاحى زهدت هذا، فقال له السلطان بل هذا أميز من صاحبك فقال له الصاحب ان شاء السلطان أحضرت صاحبي، فأمر باحضاره فحضر هو وأصحابه وأراد السلطان امتحان ﴿(١) هو الشيخ خضر العدوى المهراني المدفون بجامع العدوى بشارع العدوى بباب الشعربة وقد ذكر في أول هذا الكتاب

الشيخ مسلم والشيخ خضر فأمر ان يجمل طعام من مال حملال طيب وطعام من مال حرام فصنعوا ذلك وقدمره اليهما وفقرائهما ومدوا الأسمطة فقام الخادم على عادته ليمدللفقراء فنهض الشيخ مسلم على قدميه وقال للخادم ماهذا يومك ، أنا اليومأولي بخدمة الفقراء ثم جعل يلم أصحابه الىجانب و يأخذ الحلال لهم تم جعل الشيخ خضرا وأصحابه الى جانب وجعـل الحرام لهم ثم قال كلوا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والحبيثات للخبيثين والحبرثون للخبيثات فن ذلك اليوم عرف السلطان مقام الشيخ مسلمو بركتهولم يعد يقرب الشيخ خضرا ( وله غير ذلك ) من المناقب لكن اختصرنا ذلك خوف الاطالة . وتوفى رحمه الله تعالى في يوم الجمعة ثالث المحرم سنة ســـتين وسَمَائة وقيل غير ذلك وله عقب باق الى الآن (١) ومن أولاده من دفن بغير هذا المكان ،والى جانبه قبر الشيخ محمد بن يوسف الشاطي غير صـاحب الشاطبية ، توفى في سنة اثنتين وستين وسنمائة ، وعلى باب المقصورة قبرخشب؛ السيدالشريفعلي المعروف بالعريضي ينسب الى العريضي بن جعفر الصادق ، وعريض قرية من قرى المدينة ، قال القرشي وكان هذا الشريف عابدا زاهدا وقيل ان المكتوب في الطراز الخشب (١) \_ كالشيخ مسلم المسلمي المتوفى سنة ٧٦٤ والشيخ مجد بن حسن بن مسلم المتوفى ٨٠٦ وكلاهما دفن بهذه التربة ولهما ترجمة فى حسن المحاضرة والضوء والشيخ أبيي مسلم سلم المدفون بالصوة شرقي سفط الحناء من أعمال الزقازيق شرقية والشيخ أبي مسلم المدفو زبعزبة السيد عمر مكرم بزمام كفر حمزة والحاج عليوه أبى مسلم ببلدة الأحرازم كرشبين الفناطر قليو بية \_ وأبى مسلم بزاوية أب مسلم بالجنزة والأسرة المسلمية بالشرقية وبلاد أخرى من مصرعيلات كثيرة ويقال ان نسبها ينتهي فيالشيخ يوسف الهمذاني العالم الصوفية وقدوضع له السيدس تضي نسبا الىموسى الكاظم وفيه نظر ويوجد بمكتبة الشيخ

مجد عبد الله عبد النعيم العباسي التاجر بالغردقة كتابان في نسبالمسلمية وقفت

عليهما ـو بالطيبة من أعمال الزقازيق فروع كثيرة من هذه الشجرة

يوسف بن ابراهيم بن عبدالله الحسينى ، توفى سنة تسع وخمسين وستائة ولعل ان يكونا فى هذا القبر و (الى جانبه) هذا القبر قبر الشريف قاسم و (الى جانبه) قبر الشريف أبى عبدالله على الكاتب الخياط كان رجلا صالحا معشرفه، وبالتربة أيضاالشريف الحبرالعالم المحدث الصادق المعروف بقاضى العسكر (۱) روى عنه جماعة من المحدثين ، و (الى جانبه) عز الدين القاياتي ، و (الى جانبه) الفقيه ابن رشيق و (عن يمين الداخل من التربة) مع الحائط رخامة مكتوب خيا عبد الواحد بن موسى الصنه اجى ، و (غربيه) مع الحائط قبر الشيخ أبى العباس فيها عبد الواحد بن موسى الصنه اجى ، و (غربيه) مع الحائط قبر الشيخ المصدر بالجامع العتيق، توفى سنة أربع وستين وسمائة ، و (الى جانبه) قبر الشيخ علم الدين بن طاهر و (إلى جانبه) قبر الشيخ عبر اليمني توفى سنة أربع وسبعين وسبعائة و (بالقرب منه) قبر الشيخ داود و (الى جانبه) قبر المرأة الصالحة أم جميل العسقلانية ، وقريبا منها قبر الشيخ داود ابن عبد الحين بن ربد بن الحسين بن مخد بن الحسين بن محد بن الحسين بن محد بن الحسين بن محد بن الحسين بن موسى الماظ عليه السلام توفى سنة . ٥٠

وكان قد تولى فى بادى، أمره قضاء المسكر \_ ولازمه زمانا فعرف بقاض المسكر ثم أضيفت اليه نقابة الأشراف والتدريس \_ بالمدرسة الشريفية وظلت هذه الوظائف فى أعفابة \_ فتقلدها منهم \_ السيد على بن أحمد الأزهرى مضافة الى وزارة المالية \_ وما برح متقلدها حتى توفى سنة ٧٥٧ه وخلفه السيد حسن ثم تولى بعده السيد حسين المدفون عشهد السيدة رقية ، وخلفه لفيف آخر من فروع هذه الأسرة ، وقد وجدنا لجل هذه الأسرة البارزين منها \_ تراجم فى أنباء الغمر والدرر السكامنة وحسن المحاضرة والضوء اللامع ومصادر أخرى \_ وحصرنا من تولى نقابة الأشراف منهم \_ فى تلك العصور \_ وتكلمنا عليهم فى بحث آخر لنا

ابن عبد الودود ، و بالتربة الشيخ يوسف المناوى، و(بها) قبر ملهام الصوفي و (بها) أيضاقبرالشين بحي المغربي، و (بها)أيضاقبرالشينخ أن العباس الطويل، و (بها) أيضا قبر أبى العباس المدهش، و (بها) أيضا قبر أبى العباس السملوطي؛ و (بها) أيضا قبر المرأة الصالحة أم عبدالكر بم ، وبالتربة أيضًا قبر الشيخ صالح الفقيه أبى مجد عبد الله بن على بن موسى بن يوسف المعروف بابن الدهان المتصدر بالجامع العتيق و(مها) أيضاقبر الشيخ لؤلؤ المجمى و(مها) أيضا قبر الشيخ ريحان خادم الشيخ أبي العباس الحرا ، وبها أيضا قبر الشيخ أبى بكر خادم الشيخ أبي بكر الادفوى و(بها) أيضاقبر الشيخ الراهيم بنجد بن على المالكي الحاكم بثغر الاسكندرية توفى سنة خمسوتسعين وستمائة ، و(بها) أيضا قبر الفقيه مجد بنعلى بن عيسى الشافعي المدرس توفى سنة اثنتين وسبعين وسنمائة. و(بها أيضا)قبر الشيخ الفقيه المعروف بامام المسجد حامل راية النبي صلى الله عليه وسلم، و (بها أيضاً) قبر مجد ابن عبدالحميد توفى سنة ستين و سبعائة و ( بالتربة أيضا) قبر الصاحب علاء الدين على والد الصاحب مها. الدين المقدم ذكره مكتوب على قبره وفاته سنة سبع وسبعين وسنائة ، و (بها) قبر الشيخ شمس الدين أبي عبد الله محد بن سلمان بن هبة الله ، والىجانبه قبر القاضي الأمين العدل أبي القاسم هبة الله : والى جانبه قبر الصاحب احمد بن الصاحب أخي الصاحب بهاء الدين المقدم ذكره ، توفي سنة اثنتين وسبعين وسبعائة ، و(بها) أيضا قبر القاضي جمال الدين عهد بن صفى الدبن مظفر ، والىجانبه قبر والده مظفر المذكور ، و (بها أيضاً) قبر انشيخ عطاء خادمالشيخ مسلم ، و (بها) قبر الشيخ الامام العالم الفقيه المحقق الصوفى بدر الدين ا بن الصاحب المذكور وقبره الى جانب قبر جده ، و ( بها) جماعة من الخدام ، وقد دُرُ اكثر قبور هذه التربة ولم يصر لها الآنشواهد وقد تغيرت معالم المكان ومن وراه ( جانبها ) الفربي قبر الشيخ فخر الدين التوريزي ، والى جانبه قبرعبدالله الكرماني ، والى جانبه قبر فخر الدين الهكاري ، وهـذه القبوركلها دائرة وهــذه الطريق تسلك بها الى تربة ابن زنبور من تحت عقــد المصنع ، وقبل

وصولك الى تربة فخر الدين الفارسي يجد تربة بغير دائر عليها بها قبر الشيخ الفقيه الامام العالم العالم أبى حنيفة الاصبهاني ، ومعه بالتربة قبر الشيخ الفقيه الامام العالم أبى بكر الاصفهاني والقبر مبنى بالطوب الآجر

( ذكر (١) تربة الشيخ الامامالعالم المحدث الصوفى المحقق فخر الدين الغارسي وسبب بناء المسجد بها )

قيل كان الساب في بناء هذا المسجد أن الشيخ فخر الدين الفارسي المشار اليه رأى في المنام كأنه واقف على قبر الشيخ أبي الخير التيناني وهو ينظر الى الصحراء فاذا هي مملوءة رجالا وعليهم ثياب بيض وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقبل يده فقال له لم لا تبني هذا المسجد فقال يا رسول الله ما بيدى شيء ، فقال قل للمسلمين يبنونه ثم مشى الى ان أنى الى قبر ذى النون المصرى فوقف على شفير القبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك ياذا النون واذا بالقبر شق القبر فقال رسول الله حلى الله وفق بالقرافة في انجاه قبر الحافظ بن حجر العسقلاني مكتوب على شاهدها ما نصه:

البسملة: ألا إن أولياء الله لاخوف عليهمولا هم يحزنون هذا قبر الصدر الامام الحبر الهمام شيخ مشايخ الاسلام سيد فضلاء الانام امام الموحدين سند المحبين قدوة الحقين والعارفين قطب الوقت سر الله في أرضه فخر الحق والدين حجة الاسلام والمسلمين قامع المبتدعين شيخ الورى حجة الحق على الحلق الغريب أبي عبدالله على بن ابراهيم بن احمد بن طاهرين عدبن طاهر بن أبي القو ارس الخبرى الفارسي سقى الله صوب غفر انه وكساه ثوب رضوانه توفي يوم الخميس السادس عشر من ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين وستمائة رحمة الله عليه

وهذا النص التاريخي الهام يصحح لنا لفظ الخبرى الذى ورد في الكواكب والتحفة المطبوعة بلفظ الحذرى والمخطوطة بلفظ الجبرى والظاهرأنه تحريف من النساخ \_ وهو نسبة الى بليدة من أعمال شير ازمن فارس كما انه يصحح لنا التاريخ تصحيحا أيضا، وللاستاذ يوسف أحمد العالم الأثرى تأليف خاص جذه التربة

قر الشيخ التينائي فقال يا فخر ابن هذا مسجدا فانه من توضأ ثم صلى فيه ركعتين يقرأ في الأولى فانحة الكتاب وسورة تبارك وفيالثانية فانحة الكتابوهلأتي على الانسان، ثم يسلم ثم بخرج من المسجد ووجهه الى القبر الى ان يأتي الى قبر الشيخ أى الحـير التيناتي ويسأل الله حاجته الا أعطاه الله اياها فانتبه فتذكر الامام فتكلم به عند جماعة فسمعه رجـل من الحاضرين وكان يملك دارًا فباعها و بني بثمنها هذا المسجد وهذه التربة معروفة باجابة الدعاء ( وجذه ) التربة قبر الشيخ الفقيه الامام المحدث فخر الدين أبي عبد الله عهد بن ابراهم بن احمد بن طاهر بن عجد بن طاهر بن أبي الفوارس الخبرى الفارسي يعد في طبقات المحدثين والصوفية والعبادله مناقب مشهورة سحب جماعة من القوم منهم نور بهار المكازروني الفارسي ( وروى ) أحاديث كثيرة ومن غريب ما اتفق للشميخ فخر الدين ان رجلا من الصالحين توفى الى رحمة الله تعالى بالقرافة ودفن بها فاجتمع أصحابه وعملوا له وقتا واستدعوا الشيخ فخرالدين ليحضر عندهم بزاوية مسعود الغرابلي وأحضروا شخصا يقال له الفصيح مشهورا بالغناء منفردا به في زمانه فاجتمع غالب الناس لأجل سماعه فبينما الناس مجتمعون لذلك اذ حضر الشيخ وكانت له حرمة عظيمة ومعه أصحابه بين يديه وكان الفصيح شابا حسن الصورة فأحدق الناس بالشيخ فخر الدين يتأملون ماذا يصدر منه فأشار الشيخ بايطال الفصيح وأنكر صورة الاجماع من أجله فسمع الفصيح ذلك فهرب خوفا من الشيخ فزهقت أنفس الناس لفوتهم الأمر الذي اجتمعوا لأجله فعلم الشيخ منهم ذلك فتكام كلاما كثيرا ثم قال لفقير مزمزم يقالله على بن زرزور قم فطيب القوم فقام وأنشد

كررت فى المذهب والعشق زمان حتى ظهرت أدلة العشق و بان ما زلت أوحد الذى أعبده حتى ارتحل الشرك عن القلب وبان فقام الشيخ فخر الدبن ووضع عمامته على الارضوحجل بهيبته وحرمته بوجه واستغراق فلم يبق فى المجلس الا من طاب وكشف الحلائق رؤوسهم وصاروا صارخين متعجبين من صنع الله تعالى وكيف عوضهم الله أفضل مما فاتهم وقصته مع الملك المكامل وما اتفق من شأن الراهب مشهورة ( وكانت ) وفاته سنة ائنتين وعشرين وسمائة ( والى جانبه ) قبر ولده عز الدين على وفى ظاهر المقصورة قبر الشيخ جمال الدين عنبر خليفة الشيخ فخر الدين الفارسي

( ذكر زربية الشيخ فخر الدين الفارسي المذكور)

(بها) قبر الشيخ حسن دروشان خادم الشيخ فخر الدين توفى سنة محس وستين وسمائة وعليه مجدول كدان فى جدارا لحائط قريبامنه (و كت الشباك) قبر الطواشى محسن الصالحي كان من أهل الخير والمعروف (والى جانبه) مع الحائط مجدول كدان مكتوب عليه هذا قبر الشيخ بلال عتيق الشيخ فخر الدين الفارسى توفى سنة احدى وثلاثين وسمائة (والى جانبه) مع الحائط قبر عهد بن دروشان (وبالمقبرة) قبر السيد الشريف زين الدين (وبالمقبرة أيضا) عمود مكتوب عليه هذا قبر الشيخ كريم الدين المعجمى شيخ خانقاه سميد السعداء مكتوب عليه هذا قبر الشيخ كريم الدين المعجمى شيخ خانقاه سميد السعداء والى جانبه) من الجمهة البحرية عمود مكتوب عليه هذا قبر الشيخ ضياء الدين الفارسى وفى آخر المقبرة) قبر على مسطبة هو قبر الشيخ زامل خادم الفخر الفارسى متأخر (وفى آخر المقبرة) قبر على مسطبة هو قبر الشيخ زامل خادم الفخر الفارسى متأخر الوفاة «(ذكر تربة الشيخ أبى الخير التينائي)» وهى مقابلة لتربة فخر الدين الفارسى (بها) قبر الشيخ الصالح أبى الخير التينائي الاقطع (۱) ذكره القشيرى الفارسى (بها) قبر الشيخ على معروفة بصحراء الفارسى (بها) قبر الشيخ المتاحرات قد دثرت وعادت لا تعرف ثم تجددت الآن عليها تركيبة من حجر وهى معروفة بصحراء الفارسى

وتبنات كما فى معجم البلدان \_ فرضة على بحر الشام قرب المصيصة ينسب اليها أبو الحير عباد بن عبد الله الدياسي المعروف بالأقطع \_ ويقول المناوى فى ترجمته انه مغربى الاصل وهو الصحيح نسبة ليده المقطوعة قال الشعراني توفى بمصر ودفن بجانب منارة الديامية بالقرافة الصغرى وفى انجاه تربة أبى الخير هذا قير

ف رسالته وأثنى عليه وأصله من المغرب سكن التبنات ، وله كر امات مشهورة ( قال ) بعض مشايخ الزوار ان الهوام والسباع كانت تأنس به فسئل عن ذلك فقال السكلاب يأنس بعضها الى بعض (قال الحسين ) زرت أبا الخير التيناني فلما ودعته خرج معي الى باب المسجد وقال أنا أعلم انك لا محمل معك معلوما ولكن خذ هاتين التفاحتين فأخذتهما ووضعتهما فى جيبى وسرت ثلاثة أيام فلم یفتح لی بشیء فوضعت ی*دی فی جی<sub>بی</sub> وأخرجت تفاح*ة فأكلنهــا ثم أردت ان أخرج الثانية فوجدتهما اثنتين فلم أزل آكل واحدة وأضع يدى فأجد ثنتين الى أن دخلت أبواب الموصل فقلت في نفسي هاتان تفسدان على حالى فأخرجتهما ونظرت اليهما فاذا فقير ملفوف في عباءة رهو يقول أشتهي تفاحة فناولته إياهما فلما بعدت عنه وقع في نفسي ان الشيخ انما بعثهما لهــذا الفقير فطلبت الفقير فلم أجده ( وقال ) حمزة بن عبد الله العلوى دخلت على أبى الخيرلاً سلم عليه وكنت قد ألزمت نفسي ان لا آكل شيئا عنده فسلمتعليه وخرجت من عنده واذا به خلفي يحمل طبقا عليه طعام وقال لي يا فتي كل فقد خرجت الآن من عنـــدى ( وقال ابراهم الرقى): زرت أبا الخير التيناني مرة ومعي رجل من أصحابي فقيه فحضرت الصلاة فقدم الشيخ وصلى المغرب فلم بحسن الفائحة فقال الفقيه ضاعت والله سفرتنا فنمت أنا ورفيقي تلك الليلة عند الشيخ فحصل لى احتـ الام فلما أصبح الصبح قال لى رفيقي الفقيه: قد أصابني جنابة فقلت أنا والله كذلك، فخُرجنا الى مكان نغتسل فيه فلم نجد الا بركة فخلعنا أثوابنا واغتسلنا في تلك البركة وكان في أيام الشتاء فلم نشعر الا وقد جاء سبع وجلس على أثوابنا فحصل بذلك مشقة عظيمة فبينها كن على تلك الحالة واذا بالشيخ قد أقبل وصاح على الأسد فهرب وهو يبصبص بذنبه ثم قال ألم أقل لك لا تتعرض لأضيافي \* فخرجنامن الماء ولبسنا أثوابنا واستغفرنا الله تعالى مما وقع منا فقال لنا الشيخ أنتم يافقهاء اشتغلتم الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني وأصل هـذه التربة المدفون بها لزكي الدين الخروبي كفيله ( انظر التبر المسبوك والضوء اللامع )

بتقويم الظاهر فخفتم من الأسد، واشتغلنا بتقويم الباطن فخافنا الأسد (وقال) بعض أصحابه: لم يكن لى علم بقطع يده الى ان تهجمت عليه وسألته عن سبب قطع يده فقال يد جنت فقطعت فظننت اله كان له صبوة في ابتدائه كقطع طريق. وغيره ثم اجتمعت به بعد ذلك بمدة مع جماعة من الشيوخفتذا كروا مواهبالله تعالى لأوليائه وأكثروا من كرامة الله تعالى لهم الى ان ذكروا طي المسافات وغيرها من الكرامات فقال الشيخ عند ذلك تكثر ون من هذا الكلام أنا أعرف عبداً لله تعالى حبشيا كان جالسا في جامع طرابلس ورأسه في جيب مرقعته فخطر له طيبة والبيت الحرام فأخرج رأسه من مرقعته فاذا هو بالحرم ثم أمسك عن الكلام فلم يشك أحد من الجماعة ان الشيخ يعني نفسه ثم قام واحد من الجماعة فقال ياسيدى ما كانسبب قطع يدك ؛ فقال يد جنت فقطعت ، فقالو اقد سمعنا هذامنك مرارا اخبرنا كيف كان السبب، قال أنتم تعلمون اني رجل من أهل المغرب فوقعت في مطالبة السفر فسرت حتى بلغت الاسكندرية فأقمت بها اثنتي عشرة سنة وكان في الناس إخير ثم سرت منها الى ان صرت بين الشطا (١) ودمياط لا زرعولاضرع فأقمت اثنتي عشرة سنة وكان في الناس خير وكان يخرج من مصر خلق كثير رابطون بدمياط وكنت قد بنيت كوخا على شاطىء البحر وكنت أجيء في الليل من تحت السور اذا أفطر المرابطون ورموا مما في سفرهم أزاحم الكلاب على اللباب فا تخذ كفايتي وكان هذا قوتي في الصيف، قالوا وفي الشتاء قال كنت بنيت كوخا من البردي آكل أسفله وأعمل في الكوخ أعلاه فكان هذا قوتي الى ان نوديت في سرى يا أبا الخسير تزعم انك لا تشارك الخلق في أقواتهم وتشمير الى التوكل وأنت في وسط العالم جالس!! ففلت إلهي وسيدي ومولاي (١) ويقال لها شطا ظاهر مدينة دمياط عرفت بشطا بن الهاموك محافظها في عهد المقوقس قيرس في أيام الفتح الاسلامي لمصر وقد جاء به المسلمون واستولوا على المدينة فأسلم بعد كفر ومات، له مزار مشهور بسيدى شطا الى الآن ( انظر المفريزي وفتح العرب لمصر لبتلر)

وعرتك لا مددت يدى الى شيء أنبته الأرض حتى تكون أنت الموصل الى رزقي من حيث لا أكون أنولاه فأقمت اثني عشر يوما أصلي جالسا ثم عجزت عن الجاوس فرأيت أن أطرح نفسي لما ذهب من قوتي، فقلت إلهي وسيدى فرضتعلي فرضا تسألني عنه وضمنت لي رزقا تسوقه لي فتفضل علي برزقيولا تؤاخذني بما عقدته معك وإذا بين يدي قرصتان وبنهما شيءولميذكر لنا ماكان ذلك الشيء ولم يسأله أحد من الجماعة، قال وكنت آخذه وقت حاجتي اليه من الليل الى الليل ثم طولبت بالسفر الى الثغر فدخلت اليه وكان يوم الجمعة فوجدت في صحن الجامع قاصا يقص على الناس وحوله جماعة فوقفت بينهم أسمع مايقول فذكرقصة زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام والمنشار وماكان منخطاب الله تعالى له حين هرب منهم فنادته شجرة إلى يا زكريا فانفرجت ودخلها والطبقت عليه ولحقه العدو فناداهم ابليس الى فهذا زكريا نم أمر عليه المنشار فنشرت الشجرة حتى بلغ المنشار الىرأسزكريا فأنأنة فاوحى الله تعالى اليه يا زكريا ان أنيت ثانية لا محونك من ديوان الأنبياء فمضى زكريا حتى نشر نصفين فقلت الهي وسيدى ان ابتليتني لأصبرن وسرتحتي دخلت الطاكية فرآني بعض اخواني وعلم اني أريد الثغر وكنت يومئـــذ أحتشم من الله ان آوى الى وراء سور فدفع لى سيفا وترسا وحربة للسبيل فدخلت الثغر خيفة من العــدو فجعلت مقامى في غابة أكون فيها بالنهار وأخرج الى شاطئ البحر بالليــل فأغرز الحربة على الساحل وأسند الترساليها بحرابا وأتقلد بسيفي وأصلي الى الغداة فاذاصليت الفجرعدت الى الغابة فكنت فيها نهاري فنظرت في بعض الأيام الى شجرة بطم قد بلغ بعضها وقد وقع على بعضه الندى وهو يبرق فاستحسنته ونسيتعهدى مع الله تعالى وقسمي أن لا أمد يدي الى شيء تنبته الأرض فددت يدى الى الشجرة فقطعت منها عنقودا وجعلت بعضه في ثمي ثم تذكرت العهدورميت ما كان في يدى ولفظت ماكان في هي واكن بعد ماجاءت المحنة فرميت الحربة والترس وجلست فی موضعی و یدی علی رأسی فما استقر بی الجلوس حتی دار بی فارسان ورجال

كثيرة وقالوا لى قم وساقوني الى الساحل فاذا أمير وحوله عسكر وجماعة مر السودان بين يديه كانوا يقطعون الطريق في ذلك المكان وقد أمسكهم ولما مرت الخيل بالموضع الذي كنت فيه فوجدوني اسود ومعي سيف وترس وحربة فحسبوني من السودان فقالوا لى من أنت? فقلت عبد من عبيدالله فقالواللسودان تعرفون هذا ?قالوا لا، فقال الأمير وكان تركيا بلهو رئيسكم وأنتم تفدونه بأنفسكم فقدموهم وجعلوا يقطعون أيديهم وأرجلهمحتي لم يبق الاأنا فقدموني ثم قالوا مد يدك فددتها فقطعت ثم أرادوا ان يقطعوا رجلي فرفعت رأسي الى السهاء وقلت إلهي يدى جنت فما بال رجلي! واذا بفارسوقف على الحلقة ونظر الىوالتي نفسه علىوصاح، فقيل له فىذلك فقال هذا أبو الخير المناجى، فصاح الأمير ومنحوله ورمي الأمير بنفسه على يدى وقبلها و بكى ثم قال بالله عليك يا سيدى اجعلني في حل، فقلت له أنت في حل قبل ان تقطع يدي ومناقبه غير محصورة ( وكانت ) وفاته سنة نيف وأربعين وثلثمائة ( وبالتربة أيضا ) قبر الشيخ عبدالجليل|لزيات ( و بالتربة أيضا ) قبر الشيخ العفيف المعروف بالعطار (وقيل) انه قبر زينب بنت شعيب بن الليث والأصح انه ليس بهذا المكان وهذا ما بالجهة الشرقية من تربة الشيخ مسلم (وأما الجهة الغربية ) الملاصقة لتربة الشيخ مسلم (فبها) حوش الزعفر اني وبهذا الحوش قبرالسيدالشريف المعروف بالخطيب شرف الدين أبى العباس احمد بنجعفر بن حيدرة بن اسماعيل بن حزة بن على بن عمر بن بحى بن احمد بن عدبن عبد الله بن الحسن ابن على الأصغر بن على زين العابدين بن لحسين بن على بن أبي طالب رضى الله : الى عنهم وهوقبرحجرمكتوبعليها سمهو وفاته (والىجانبه )ابنته السيدة فاطمة وبالتربة ايضا قبر الشيخ الامام العالم الفقيه الى عبد الله محمد المعروف بالزعفر اني (والى جانبه) السيدة فاطمة ابنة الشيخ عبد الله الزعفر اني (وكانت وفاة الشيخ محد الزعفر أني سنة ست وخمسين وسنمائة ووفاة فاطمة سنة خمس وتسعين وسنمائة ( وفي الحوش) جماعة من أصحاب الشيخ فخر الدين الفارسي ( ومن وراء ) حائط تربة الشيخ ﴾ الزعفراني قبر الشيخ عيسي بن فخر الدين المعروف بالموصليمن أصحاب الفخر الفارسي ( و بالحومة ) جماعة من أصحاب الفخر الفارسي ( ثم تمشي ) خطوات

يسيرة الى قبر يونس بن عبد الأعلى الصدفى المقدم ذكره (ثم نمشى) وأنت مستقبل القبلة الى مسجد الامن تجد من الجهة البحرية حوشا لطيفا وعنده لوح رخام مكتوب عليه بالقلم الكوفى هذا قبر يوسف بن عد بن حسان و وفاته قديمة وهذا المسجد مبارك معر وف باجابة الدعاء وهو مسجد تحته مسجد (ثم نمشى) مستقبل القبلة تجد حوشا بين الأحواش به قبر عليه أربع قطع حجر مكتوب عليه الشيخ المعر وف بابن وجيه المحدث توفى فى المحرم سنة أربع وأربعين وأربعائة (ثم تمشى) أيضا مستقبل القبلة تجد قبرا دائرا فى علو الأرض يقال انه قبر أبى القاسم المربقى المعروف بصاحب الركوة ( والى جانبه ) من جهة الشرق حوش به جماعة من أولاد الشبلى كان عليهم أعمدة مكتوب فيها أسماؤهم وقد أز بلت ثم أعيدت على حالها

## ذكر الشقة الكبرى

وقد جعلها بعضهم الأث شقق (الآولى) من مسجد الأمن إلى تربة عبدالمعطى (الثانية) وهي الوسطى من تربة المفضل بن فضالة الى تربة العباس الحرار (الثالثة) من تربة الادفوى الى مسجد الفتح وجعل القرافة الكبرى شقة واحدة أماالشقة الاولى من الشقة الكبرى فقد ذكرنا منها ما بين مسجد الأمن الى مقبرة القضاعيين فانها معدودة من مدافن الوسطى لكن نذكرها الآن لقربها (فأول ذلك) قبر الشيخ الامام العالم العلامة أبى عبد الله بن سلامة بن جعفر القضاعى قاضى مصر كان اماما عالما زاهدا رحل الى البلاد في طلب العلم و وصل في رحلته الى القسطنطينية وسمع الحديث عكمة وألف الكتب وكان الفاطميون يعظمونه وكان يبعث أولاده بالليل إلى بيوت الأرامل فيطوف عليهم بالصدقة (وكان) اذا صنع طعاما وأعجبه تصدق به وشهرته تغنى عن الاطناب في مناقبه (وكانت) وفاته في سنة أربع وخمسين وأربعمائة (وبالمقبرة أيضا أبو سلامة) على بن عبد الله القضاعي صاحب الخطط كان معدودا من علماء المصريين قيل انه كان يكتب العلم عن المزنى (وكان) يكتب في اليوم مائة سطر فلا ينام حتى بحفظها يكتب العلم عن المزنى (وكان) يكتب في اليوم مائة سطر فلا ينام حتى بحفظها يكتب العلم عن المزنى (وكان) يكتب في اليوم مائة سطر فلا ينام حتى بحفظها يكتب العلم عن المزنى (وكان) يكتب في اليوم مائة سطر فلا ينام حتى بحفظها يكتب العلم عن المزنى (وكان) يكتب في اليوم مائة سطر فلا ينام حتى بحفظها يكتب العلم عن المزنى (وكان) يكتب في اليوم مائة سطر فلا ينام حتى بحفظها يكتب العلم عن المزنى (وكان) يكتب في اليوم مائة سطر فلا ينام حتى بحفظها يكتب العلم عن المزنى (وكان) يكتب في اليوم مائة سطر فلا ينام حتى بحفظها يكتب في المؤلى المناه على بن

ولما أعيا أحمد بن طولو زالرؤيا التي رآها أحضر العلماء وقص عليهم الرؤيا فقال رأيت أول الليل رؤيا وآخر الليلرؤ يافأما رؤ ياأو لـ الليل فانى رأيت نو راسطع حتى ملاً حول هذا الجامع وهو مظلمو رأيت آخر الليل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أبن أموت وأبن أدفن فأشار بيده هكذا وأشار بأصابعه الخمسة فأول كل واحدمن الحاضر بن ماعنده فقال أحمد بن طولون ما بقي أحد من العلماء قالوا رجل من قضاعة في مسجد من مساجدهم بمصر ، فقال على به فجاؤا اليــه فوجدوه شیخا کبیرا فاخبر وه بالرؤیا و بما قال کل انسان (فقال) عندی تأویل هذا . قالوا وماعندك منه قال عندى فىذلك أنجميع ماحول هذا الجامع يخرب حتى لايبقى سواه قال له أحمد بن طولون فما دليل ذلك، قال قوله تعالى فلما تجلى ر به للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فكل ماعلاه النور يصير كالحبــل دكا وأما اشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه قال لك :هذه محمس لا يعلمهن إلاالله ان الله عنده علم الساعة و ينزل الغيث و يعلم مافى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت ان الله عليم خبير فأعجب أحمد بن طولون ذلك وأمرله بمـائة دينار فأبى وقال فقر وغنى لابجتممان وهو جد جماعة من القضاعيين بمصر قال سلامة القضاعيقلت لا بي أوصني قال عليك محسن الخلق والحفظ وأتيت يوما اليه محلوق الرأس فغضب وقال ماهذه المثلة فقلت له أمثلة هذه? قال نعم، قال عمر بن عبد العز بز اياكم والمثلة فىالصورة فقيلوما المثلة؟ قال حلق الرأس واللحية ( وكانت ) وفاته سنة تسع وتسعين وثلثمائة وله من الاولاد أبو محد سلامة بن على القضاعيصاحب علم ورياسة بمصر ( ومنعقبه ) بالتربة أيضا الامام العالمالقاضي أبو عبد الله مجدبن سلامة القضاعي قاضي مصرله مصنفات كثيرة في العلم والحديث والتفسير، فمن مصنفاته كتاب الفاحم في تفسير القرآن العظيم عشرين مجلدا وكتاب الشهاب في المواعظ والأمثال وكتاب منثور الحكم من كتاب على كرم الله تعالى وجهه وكتاب الاعداد وكتابأنباء الأنبياء وتاريخ الخلفاء وكتاب المعجم في أسماء أشياخه و وصل في رحلت الى الحجاز

والشام والفسطنطينية عفا الله تعالى عنه (وبها) أيضا قبر زوجت وانماسموا بالقضاعيين باعتبار قبيلتهم وهم بنو قضاعة ( والى جانب ) تر بتهم التربة المطلة على الخندق بها شهاب الدين عبد الله بن عبد الوهاب بن محود العمرى نسبة الى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه توفى سنة تسع وعشرين وستمائة (وكانت) له دعوة مجامة ( وبها ) قبر الفقيه العالم ابن عبد السلام المالكي عليه عمود مشقوق نصفين مكتوب عليه اسمه و وفاته بالكوفي ( قيل ) ان هذه التربة خطها رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمرى في النوم ( وكان ) لايقصده أحد في شيء إلا أعطاه وهو معدود في طبقة الفقهاء ( والى جانب ) قبرالعمري قبر الفقيه رشيد الدين أبي الخير سعيد بن بحي بن جعفر بن محي الأرمني العاقد عصر كان من أجل الفضلاء توفى سنة سبع وستين وسنَّائة وهو الآن لم يعرف ﴿ ثُمْ نَمْشِي ﴾ مغر با خطوات يسميرة تجد قبر ذي النون بن نجا العدل الأخميمي عابد مصر وهو غير ذي النون المصرى قال بعضهم إن ذا النون الاخيمي كان من العباد الزهاد كان يقتات في الشهر بدرهم وكان قد نحل من العبادة (وكان) يقول رض نفسك بالجوع يظهر لك مقامات الكشف وقالأيضا رأيتراهبا في بعض الصوامع وقد صاركالشن من كثرة عبادته فقلت في نفسي هل هذه الخدمة وهو مشرك قال فرفع رأسه الى وقال استغفر الله مماحدثت به نفسك فماعبدته حتى عرفني به، فقلت فما هذه الأثواب? قال أثواب نتستر بها من الناس، قال قلت ما تقول في الاسلام ؟ قال هوالاستسلام فعامت انه مسلم فقلت له ادع لى قال أرشدك الله الى الطريق اليه قال فتركته وذهبت قال ذو النون الاخميمي لقيت أربعين وليا كلهم بقولون اعا وصلنادرجة الولاية بالعزلة ( والىجانبه ) بالحائط القبلي قبر الشيخ أنى الحسن على الصائغ وقد شاع بين العامة أنه صائغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا غير صحيح لأنه لم يدخل من الصحابة في فتح مصر من اسمه الصائغ ( وقيل ) ان هذا القبر قبر عبد الله بن عبدالمز يز بن مروان صاحب المسجد عصر والدعاء عنده مستجاب ( والى جانب ) قبر ذي النون العدل، قبران من حجر متلاصقان قيل

أنهما قبرا سماسرة الخيروهما أولاد القاسم وقيل من ذريته وقيل لم يكن فىالقرافة من اسمه القاسم غير القاسم الطيب من عهد المأمون فعلى هـذا يكونان شريفين. ( و ببحر بهما ) حوش لطيف به قبر رخام يقال انه قبر الشيخ أبي عبد الله عهد العيني (ثم تمشي ) مستقبل القبلة قليلا تجد قبر (زهرة البكاءة) قيل إنها كف بصرها من كثرة بكائمًا ( والي جانبها ) قبر احمد بن مجد البكري الواعظ ( والي جانبــه ). قر الفقيه عبد الله بن احمد بن الحسن بن اسماعيل الفقيه الشافعي (وقيل) أن قبره فى تربة العمرى المقدم ذكرها والصحيح انه هنا وأما تربة بني المفضل فقيل انها. بين القضاعي واللخمي والمفضل بن المشرف قيل هو ولد جعفر الصادق يقال له ان حركات ( وكان ) ناسكا ورعا زاهدا عابدا وأهل مصر بزورونه ويتبركون. به ( ثم تأتى ) الى قبر البلخي الواعظ كان فقيها فاضلا كثير الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ( والى جانبه ) قبر عليه عمود مكتوب عليــه مجد بن الحسن الواسطى الواعظ مات سنة احدى وخمسائة ( والى جانبــه ) قبر الشيخ العالم الفاضلأبي نصر البغدادي الفقيه ( والي جانبهم ) المشهد المعروف بصلة قيل. هو صلة بن أشم العدوى أحد زهاد الدنيا ( وقيل ) انه صلة بن المؤمل أحد رجال الحديث ذكره جماعة من الحفاظ وكان زاهـدا ورعا ( وقيل ) انهصلة بن مؤمل البغدادي وهو الصحيح وأما صلة بن أشبم فانه قتل هو وولده بالعراق وقال لولده في وقت الفتال تقدم حتى احتسبك فتقدم فقاتل حتى قتــل ثم تقدم صلة فقاتل حتى قتل رحمة الله عليهما ( وبهذا المشهد )قبر الشيخ أبي الحسن على المعروف بابن قادوس( وبهأيضا)قبر الشيخ سيفالدينكر يشن( و بهأيضا ) قبر الشيخ أبي الفتح يحي بن عمر بن مجد امام الجامع ومعه ولده ابو الذكرمجدوعليهما رخامة ( ونحت محراب صلة)قبرالجلال بن البرهان بن حسن رئيس المؤذنين بجامع مصر ( وعند باب المشهد ) قبر الشيخ اسماعيل الموله كازرجلاصالحا (وبالمشهد). جماعة لا تعرف أسهاؤهم ( واذا ) خرج الانسان من هذا المشهد وقصد التوجه الى سالم العفيف بجد قبر الشيخ أبي الحسن على بن صالح الاندلسي المعروف بالكحال، قيل من كراماته ان من أصابه رمد وجاء الى قبره وقرأ شيئامن القرآن. م قال بسم الله الرحم الرحم و يحسن ظنه و يمسح على عينيه من تراب القبر فانه ينفعه ذلك وقد جربه جماعة و وجدوا عليه الشفاء ( وقيل ) انه كان لا يضع ميلا في عين حتى يقرأ عليه ثلاث مرات سورة الاخلاص وأتاه رجل ذمى وقد عمى فقال له لو أسلمت رد الله عليك بصرك و قال والاسلام برد نور الأبصار! قال نعم قال والله لا كذبتك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن عدا رسول الله فذهب وهو يبصر وعلى قبره مجدول كدان ( والى جانبه ) قبررخام مكتوب عليه خز عمة بن عمار بن بريد مات سنة خمسين ومائتين ( و بالحومة ) جماعة أشراف بالقبر الرخام الذى يلى هذا القبر من جهة الغرب ( والى جانبه ) من الجهة بالتجربة قبر الامشاطى المؤذن بجامع مصر كان عالما بعلم الميقات

» ( ذكر تربة سالم العفيف )»

وهو بهذه التر ةالتي بها الامشاطي يفرق بينهما حائط كان مشهورا بالخير والصلاح عجاب الدعوة (حكى) ان رجلا جاء اليه في حياته وهو فلق فقال له الشيخ ما الذي بك فقال ضاع لى دفتر حساب وأنا عند رجل ظالم وقد دلوني عليك ان تدعو لى عبى ان أجده، فقال له الشيخ امض الى سوق الحلاويين واشتر رطل حلوى حتى أدعو لك، قضى الرجل الى الحلواني وقال زن لى رطل حلوى فوزن له وأخذ ورقة ولفها بها وناولها إياه، فنظر الرجل الى الورقة فوجدها من دفتره فقال للحلواني من أين لك هذه الورقة فقال من ساعة اشتريت دفترا فقال ائني به فدفعه اليه فأعظاه الثمن الذي اشتراه به وأخذه وجاه به الى الشيخ وقال له يا سيدى وجدت الدفتر وقص عليه القصة وناوله الحلوى فقال له الشيخ خذ يا سيدى وجدت الدفتر وقص عليه القصة وناوله الحلوى فقال له الشيخ خذ مكتوب عليه هذا قبر الشيخ أبى الحسن على بن فضائل الطحان (ثم تخرج) من هذه التربة قاصدا تر بة القمني تجد قبرا عليه عمود مكتوب عليه هذا قبر الشيخ أبى عبد الله عهد بن عهد الدمشقي

( ذكر ترية الشيخ أبي بكر القمني )

أحد قضاة مصر وهو بهذه التربة ( وقيل ) اسمه عبدالملك قيل ان العلماء والزوار قديما كانوا يففون عند قبر القمني ويجعلون صلة أمامهم وسالما العفيف عن يمينهم وأبا الحسن الصائغ عن شمالهم ويدعون فيستجاب لهم يقال انه من السبعة الابدال ( وكان ) قد ولى الفضاء فمر في بعض الطرق فوجد قرِما قد عملوا فرحا وهم يضحكون وم بقوم آخرين قدمات عندهم ميت وهم يبكون فقال لأحكم بين هؤلاءأصحاب الجنازة وما رضوا بقضاء الله وأهلالفرح ما أمنوا مكر الله فمضى وتركهم ولزم بيته ولم يخرجمنه عشرين سنةوهو خامس السبعة المختارةالذين أشار الفضاعي بزيارتهم (ثم تخرج) من التربة قاصدا الى تربة المفضل بن فضالة تجد حوشا بغير سقف عليه به قبر الشيخ أنى الحسن المعروف باللخمي قيل كارز واعظا وقيل إن الوحوش كانت تأتي الى قبره وتتبرك بترابه وهومن أكابرالصلحاء وقيل معه في القبر ولده ( ومقابل تربته ) تربة المفضل بن فضالة وسيأتي الكلام عليه عند ذكر الشقة الثانية ان شاء الله تعالى (ثم تمشى) مستقبل القبلة بخطوات يسيرة تجد تربة قديمة لها قبة مكتوب عليها عبد الله بن تميم الداري وهذا ليس بصحيح لأن تميا الداري لم يعقب وأنما العقب لأخيه من أبيه أني هند ( وقيل ) إن هذه التربة تعرف بالداريين والألواح بهــذ، التربة تدل على انهم أشراف وهو الصحيح، و بالفرافة جماعة من التميميين نذكرهم في مواضعهم ان شاء الله سبحانه وتعالى ( والى جانب ) هذه التربة من الجهة البحرية قبب قديمة البناء قال بعضهم إنها من المافر وليس كذلك وأنما هي من الدفن القديم ولم تعرف أسماؤهم ﴿ وَ الْحُومَةُ قَبْرِ الْسِاسَمِينِي ﴾ وهو قريب من قبر أبي عمر الكندي قيسل كان من الصالحين وسمى بالياسميني لأنهم كانوا يجدون الياسمين على قبره في بعض الاحيان ( والى جانبه ) من الجهة القبلية حوش به قبر رخام لم يكن بالجيانةأحسن منه هو قبرأن القاسم اسماعيل المعروف بالاهوازي أصله من الأهواز قدم على الفاطميين فظنوا انه عين ابني العباس فسجنوه سبع عشرة سنة ثم أخرجوه فأقام ثلاثة أيام

ومات فأوصى ان يدفن مع مجد بن الحسين بن الحسن المكي فأنزلوه عليه (وكان) علد بن الحسين المركى عالما عابدا زاهدا صاحب دعوة مستجابة بعث اليمه كافور خلعة الامارة ومعها مائة فارس فخرج اليهم وعليه عباءة وقال اذهبوا الى شأنكم فاني اشتريت هذه من الله بأر بعين الف دينار ثم غلق الباب ودخل الى منزله فبعث اليهمن الغد بمثل ذلك مرتين فخرج وأراهم الجنون وجعل برجمهم بالحجارة فذهبوا وتركوه وكانت وفاته سنة ثلاث وعشرين وثلمائة قيل آنه كان ملك الاهواز (وكان) من القراء قرأ عليه جماعة من أهل مصر ( و يلاصق ) نربته من الجهة الفبلية تر بة مها حجر كبير لم يكن بالجبانة اكر منه مكتوب عليه هذا قبر فاطمة العابدة الموصلية وبعض الناس يزعم انها بنت فتح الموصلي وليس كذلك ويقال ان من أراد الحج وطاف حول قبرها سبع مرات ينوى بذلك الحج فانه يحج من عامه ذلك : وهذا ليس بصحيح بل فعله مكروه ( ثم تأخذ ) مشرقا خطوات يسيرة نجد قبر أم أحمد المعروفة بخادمة رباط الخواص وكان هذا الرباط بالقرافة بجتمع فيمه الأولياء (قيل) والى جانبها السيدة أم عبد العزيز مقدمة رباط الخواص (وقيل) ان معهم في الحومة قبر الربيع بن سلمان المؤدب المعروف بالمرادي وهو خادم الامام الشافعي وأقدم أصحابه صحبة وأشدهم محبة وقال الامام الشافعي أنت أنفعهملي بعدى (وكانت وفاة الربيع المذكور سنة تسعين ومائتين قال الفضاعي ان قبره غربي الخندق في حجرة هناك مما يلي القضاعي ( وقيل ) انه عند الادفوي (وقيل) انه دفن في مقبرة الشافعي ولعل هذا أقرب الاقاويل ( والى جانب ) هذه التربة تر بة كبيرة مبنية بالحجر ولم يبق منهاغير الحائط القبلي بها السيد الشريف أبوعبدالله الحسين بن أبي القاسم على نقيب النقباء بمصر المعروف بالزبيدي من ولد الحسين ابن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم والقبر المذكور تجاه المحراب ولم يبق لهذا الشريف بمصر عقب (والى جانبها) تربة الشريف أبي عبد الله بن الحسين بن مسلم من ولد الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم (كان) من أهل الصلاح والورع ويعرف بالخشاب وقبره بحت القبة المبنية باللبن شرقى تر بة الزبيدى

المذكور يفصل بينهما الطريق لا غير (وفي القبة ) معــه مريم بنت حرب البراج. واسمه ناصر بن الحسن بن عبد الله بن طاهر من ولد الحسين بن على بن أبى طالب رضي تعالى عنهم وهي ترجع الى الخشاب من قبل أمها فاطمة ( وفي حائطها ) القبلي محراب وعنده عمودمكتوب عليه هذا قبر الشيخ عبدالجبار بن محدالمعروف بالنحاس توفى سنة أربع وخمسين وخمسمائة (والى جانبه )عمود مكتوب عليـــه الشيــخ أبو اسحق ا براهيم بن نصر الكاتب توفي سنة ثلاث وسمّائة ( والي جانبه ) من الحائط الغرى رخامة في بناء الحائط مكتوب فيها المرأة المباركة بنت أنى الكرم (و بالحومة) جماعة من الصالحين وهي موروفة باجابة الدعاء (وبها تربة) الشيخ الامام العالم. الفقيه أنى عبد الله مجد بن القاسم بن عبد المعطى وفي سنة أعان وخمسمائة (وقيــل) اسمه عبدالقوى بن عبدالمعطى (ومعه)فى التربة قبور جماعة من ذريته منه اقبرمكتوب عليه عبد الرحمن بن عبد المعطى وشهرته تغنى عن الاطناب في مناقبه (و بحرى) هذه التربة قبر الشيخ على المروف بيقدر وحكايته معروفة (ومعه)في الحومة قبر القاضي شعيب (وقبلي هذه التربة)خلف الحائط مقبرة أولاد بنت أي سميد الانصاري مهارخامة مكتوب فيهاهذا قبر الشيخ الفقيه الاهام العالمأوحد الفقهاه أجل العلماء شرف الدس أي عبد الله مجد بن أبي الحسن على، تو في في شهرالله المحرم سنة خمس وتسعين وستمائة ـ ( والى جانب ) هذه المفبرة قبر على الطريق المسلوك مبنى على هيئة المسطبة عند رأسه بناء على هيئة العمودقيل انه قبر عبد المعطى وهو معروف باجابة الدعاء

( ذكر الحومة التي بها قبر الشيخ عبد المعطى )

وهى حومة كثيرة الاعمدة وأولها من قبره وآخرها قبر الزعفرانى بها عمود الى جانب الشيخ عبد المعطى مكتوب عليه الشيخ الفقيه الامام عبد الله بن فارس المعروف باللخمى أخو الشيخ أبى الجود غياث بن فارس اللخمى وهو بشقة الجبل وهم مشا يخ القراءة وهي بحرى عبد المعطى ( وبها تربة ) فيها عمودان مكتوب على أحدهما أبو المجد عبد الله بن ابى القاسم الشهيد وعلى الآخر أبو القاسم المتصدر في مسجد الزبير وعلى باب التربة عمود مكتوب عليه أبو الحسن الهادى (و بالحومة في مسجد الزبير وعلى باب التربة عمود مكتوب عليه أبو الحسن الهادى (و بالحومة

أيضا ) عمود مكتوب عليه الفقيه أبو مجد عبد الباقى ( و بالحومة أيضا ) عمود مكتوب عليه الشيخ أبو عبد الله مجد بن عروة وهو قريب من المرأة الصالحة بنت أبى الحسن على بن خليفة الرزاز ( و بالحومة أيضا ) عمود مكتوب عليه الشيخ أبو الحسن على بن خليفة الرزاز ( و بالحومة أيضا ) تربة بنى كهمس بها قبرالشيخ الامام القاضى عبد الرحمن المعروف بابن كهمست وعنده جماعة من ذريته الطنجى ووالدها مدفون بجبانة مصر ( وكان ) هذا الشيخ مشهو را بالعلم والصلاح ( وعلى باب هذه ) التربة قبر الشيخ الامام العالم أبى عبد الله عبد بن الحسين المعروف بالزعفراني صاحب الامام الشافعي قيل إنه وقف على قصاب فتركه ومضى فلما ولى انقطعت يده و لم يعد يقطع بها شيئا فعلم القصاب ان هذا ببركة الشيخ فسعى الى الشيخ وقال ياسيدي لا تؤاخذني عا وقع منى فاني نائب الى الشيخ فسعى الى الشيخ وقال ياسيدي لا تؤاخذني عا وقع منى فاني نائب الى الشيخ فسعى الى الشيخ وقال ياسيدي لا تؤاخذي عا وقع منى فاني نائب الى النه سبحانه وتعالى وادع الله أن يعافيني فدعا الله تعالى له فعادت يده كا كانت الجنزي كان من عباد الله الصالحين وله مناقب معروفة ( وقبلى تربة ) الشيخ الصالح المهمهم الجناء المعطى قبر رجل من المباركين يعرف بالعريان

## ذكر ابتداء الشقة الثانية

أولها تربة المفضل من فضالة و انتهاؤها قبر الشيخ أبى العباس الحرار ( وبهده التربة )(١) قبر الشيخ الامام العالم المحدث أبى معاد المفضل بن فضالة حدث عن أبيه فضالة عن جده وأثنى عليه أحمد بن حنبل وهو معدودمن أكابر التابعين (١) تربة المفضل بن فضالة هي باقية الان من مزارات هذه المنطقة وهي بالجهة البحرية الشرقية لجامع القرافة بينه وبين مسجد الفتح تعرف بسيدى الفضل بن فضيل ومكتوب عليها ما نصه :

هذا قبر العالم العلامة سيدى فضل بن الفضيل نفعنا الله به و بعلومه جدده الشيخ حسن مجد خادم السيدة نفيسه سنة ١٢٩٠

بمصر قبل إن الجن كانوا يأتون إلى زيارته ويتبركون به ( وكان )اذا أصاب أحدا جنون أقسموا عليه به فيندفع عنهم وينصرف توفى سنة احدى و تمانين ومائة ( وكان ) يصوم الدهر غير الأيام المنهية وأيام التشريق وكان ملبسه الصوف على جسده وأعلاه القطن والكتان ( قال ) بعضهم كان يقضى بالنهار بين الانس وأما الجن فيقضى بينهم بالليل وكان الجن يكلمونه في الطريق قيل ان هذا قبر المفضل بن فضالة وأبيه وجده ووالدته وأخيه وابنته وقيل يكني بأبي معاوية ( وحكى صاحب مصباح الدياجي ) أنه كان للشيخ جار بهودي يكثر من سبه في الليل والشيخ يسمعه من كوة في منزله فقالت له المتعا يسبك هذا اليهودي وأنت تسممه ? فقال لها أني سمعته من أول الليل فأردت أن أكلمه في ذلك فلما نمت رأيت أن القيامة قد قامت واذا هو يسابقني الى الجنة قال فلم عت اليهودي حتى أسلم ( وكان ) الناس يأتون اليه ويسألونه الدعاء (والىجانبه) قبر القاضي عون ابن سلمانوقد دارت قبورهم و (ملاصق محرابه ) قبر الفاضي أن عدالزهري قبل. انه لما مرض او صي ان يدفن الى جانب القاضي المفضل لتشمله بركته ويقال انه القبر الحجر الذي هو خلف الحائط القبلي ملاصقا لها (والي جانبه ) قبر ام عبد الرحمن زوجة القاضي المفضل وهو الآن دا ثرلا يعرف (و بالتربة )رخامة مكتوب عليها المفضل و بالتربة أيضا )قبر عدبن اسماعيل المعروف بصاحب الداروهو القبر البحرى من المفضل بن نضالة وليس عليه سقف (حكى)عنه انه بني داراحسنة وأتقن بناءها فلمافر غجلس على بامها فدخل عليه ذى النون فقالله أيها المغرور اللاهي عن دار البقاء والسر وركيف لا تعمر دار مولاك في دار الأمان دار لا يضيق فيها. المكان ولاينتزع منها السكان ولابزعجها حوادث الزمان ولا تحتاج الى بناء وطيان و مجتمع لهذه الدارحدود أربعة (الحد الأول) ينتهى الى منازل الراجين (والحدالثاني) ينتهي الى منازل الخائفين المحزونين ( والحد الثالث ) ينتهي الى منازل المحبين ( والحد الرابع ) ينتهى الى منازل الصابرين ( ويشرع الى هذه الدار )شارع الى خيام مضروبة وقباب منصوبة على شاطى، أنهار الجنة في ميادين قد شرفت

وغرف قد زخرفت فيها سر رقد نصبت على فرش قد نضدت فيها أنهار وكثبان من المسك والزعفران قد عانقوا خيرات حسان وترجمة كتابتها هذا ما اشترى العبد المحزون من الرب الغفور اشترى منه هذه الدار بالتفكر من ذل المعصبة الى عز الطاعة فما على المشترى فما اشترى من درك سوى نقض العهود والغفلة عن المعبودوشهد على ذلك البنيان وما نطق في محكم القرآن قال الملك الديان « أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة» فلما سمع هذا الكلام أثرذلك في قلبه و باع هذه الدار وتصدق بثمنها على الفقراء والمحتاجين طلبا للدار التي وصفها له ذو النون وكتب كتابا وأوصى ان مجعل على صدره في لحده ففعلواذلك ثم بعد مدة فتحوا قبره فوجدوا مكتو با في الكتاب قد وفينا ماضمن عبدناذ والنون ( والى جانب ) قبره جماعة من مشايخ القصارين ( ومن ظاهر التربة ) من الجمة الغربية تحت الشباك قبران دائران ( فالاول ) منهما قبر الشيخ بحي بن علي بن الحسن المعروف بالخشاب أحد مشايخ الفراآت كان فاضلا في علم القرا آت بمصر وجمع الى ذلك الحديث وحدث عن جماعة من العلماءوقرأعليه جماعة من الاعيان وانتفعوا به ( حكى ) عنه انه كان اذا قرأ القرآن تضطرب كل شعرة في جسده من شدة خوفه، وكانت وفاته سنة أر بع وخمسمائة ومعه في القبر زوجته(وأماالقبر الثاني ) فهو قبر الشيخ الصالح سفيان النيدى (حكى )عندانه كان يصنع قدرتي نيدة في كل يوم فكان يتصدق باحداهما ويبيع الاخرى فيقتات منها ويجعلالله له فيذلك البركة حين يبيعها فهو من أر باب الاسباب ( وبالحومة ) رجــل من بني بكر المصرى (ثم تمشي ) مستقبل القبلة خطوات يسيرة الى تر بة الشيخ أن يجد عبدالعزيز بن احمد بن جعفر الخوارزي، كان الافضل أمير الجيوش بأنى الى زيارته ماشيا والدعاء عنده مستجاب، وجرب نراب قبره ارد اللوقة، وكانت وفاته سنة احدى وأربعائة ( ومعه في التربة) قبر الشيخ الامام العالم-رملة صاحب التاريخ وقيل أنه حرملة بن بحبي بن سعيد التجيبي صاحب الامام الشافعي (نم نخرج) من التربة وتستقبل القبلة تجد قبرا عليه لو ح رخام قيل هو صاحب القنديل يعني

الذي كان يرى على قبره في الليالي المظلمة قنديل وقيل هو مجد الدرعي وقيل هو أبو العباس احمد العباسي وهو الصواب (ثم تمشي مستقبل القبلة) تجد قبر السكرى المعروف بالزفتاوي يقال انه من أهل الكرم وفعل الخير وقد اشتهرعنه ولك ونما اتفق له ان السلطان طرح سكرا على السكريين فلم يجدوا ثمنه فأخذه على ذمته وأعطى ثمنه وجعل في الحواصل فاتفق ان السكر طلب فبيع جميع ماكان عنده من السكر وجمع المال وأحضر السكريين ثم قال لهم: اعلموا أن هذا المال الذي وزقه في ثمن السكر اقترضته لكم، وهاقد فتح الله بهذا المال فأخذ رأس المال ثم قسم الربح بينهم بالسوية، وقيل انه كان يتصدق في كل جمعة بطرحة سكر يعملها لنفسه وكانت الطرحة التي يعملها لأجل الصدقة تزيد على غيرها فيتعجب الصناع من ذلك وكان على قبره لوح رخام مكتوب عليه ابراهيم بن عهد بن الحسين الزفتاوي المعروف بالسمسار وهذا أحد سياسرة الخير وقبره معروف في طرف مقبرة القضاعي)

هى مقبرة قديمة (بهذه المقبرة) قبر الفقيه الشيخ الامام العالم العلامة أبى عبدالله على بن جابار الصوفى كان من أكابر الفقهاء وأجل العلماء وشيخ الفقهاء والصوفية وكان يقول لبس الصوفى بصوفى حتى يتقن العلم ( وكان ) يقول التصوف والحهل لا يجتمعان، وكان كل من فى حلقته يفتى ويقرأ العلم حتى الرجل الذى كان على باب زاوية، اذا جاء أحد بفتوى الى الشيخ يأخذها الخادم منه ويدخل بها فان وجد الشيخ كتب وان لم يجده كتب هوعلى الفتوى، قال المسيحى لما مات ابن جابار تبعته الصوفية والعلماء وحملوه على أعناقهم تم صلواعليه بمصلى خولان وكان لجنازته يوم مشهود ودفن بالنقعة وقبره بها مشهور تحت مسجد الفضاعى وكانت وفاته سنة اثنتين وستين وثلثائة ( والى جانب) قبره قبر الشيخ أبى القاسم بن الحسن الناسخ المعروف بالحنفى توفى سسنة أربع عشرة وثلثائة ( والى جانبه قبر ) الامام العالم الفقيه المؤرخ أبى عمر الكندى ومقبرة بنى كندة بالنقعة ولم بخرج عن المقبرة غيره (والى جانبه) من الجهة الغربيسة قبر الشيخ بنى كندة بالنقعة ولم بخرج عن المقبرة غيره (والى جانبه) من الجهة الغربيسة قبر الشيخ بنى كندة بالنقعة ولم بخرج عن المقبرة غيره (والى جانبه) من الجهة الغربيسة قبر الشيخ بنى كندة بالنقعة ولم بخرج عن المقبرة غيره (والى جانبه) من الجهة الغربيسة قبر الشيخ

أبي عبد الله عبد التكروري المالكي كان يصحب ابن جابار ( وكان ) يتكلم في أصول الفقه على مذهب ومذهب الشافعي ( وكان ) فقيها فصيحا وكان أمير مصر يسمى اليه ويسأله الدعاء وكان قد أصيبت عينه فسأل الله تعالى أن بردهـــا اليه فعاد اليه بصره كما كان . وأرسل اليه كافور الأخشيدي مائة دينار فأظهر لرسوله الجنون فعاد الرسول الى كافور وقال : أنر سلني الى رجل مجنون فقال كافور ليس هو مجنونا اعماً هو رجل يقوم الليل ويصوم النهار . ثم أخذ كافو ر الرسول وطاف به في الليــل على جماعــة من الصالحين ثم أتى به الى ابن جابار وطلبا التكروري فلم يجداه ، فخرجا واذا رجل يصلى فنظرا اليه فاذاهوالتكروري فتبعاه حتى أتيا الى درب فوجداه مغلقا فقال له كافو ر ماهذه عادتي منك تغلق في وجهى الباب!! واذا بالباب فتح،وخرجالشيخ وخرجنا خافهحتي أتينا المقبرة ثم قام يصلي ثم انصرف فاذا وحش قد جاءوتمرغ موضع صلاته ، قيل هوالتكروري الذي تنسب اليه بولاق وقيل شيخه ، واسمالبولاقي (١) عمد بن يوسف(وكان) إماما عالمًا وقد أفرد له ابن أسعد الجواني جزءا من مناقبه (منها) أن امرأة خرجت بولدها الى البحر فجاء السودان في مرك وأخــذوا الصبي وجعلوه في المركب ومضوا به في البحر فتعلقت المرأة بالشيخ وهو خارج من معبده وأخبرت أن السودان أخذوا ولدها وأنهم في تلك السفينة فقصد الشيخ الىجهة البحر تمقال يار بح اسكن، فسكن بقدرة الله سبحانه وتعالى ثم نادى أصحاب السفينة ردوا الصبي الىأمه، فأبَوا ومضوا فقال ياسفينة قفي، فوقفت تممشي على الماء وأخذ الصي من السفينة وأحضره الى أمه . قيل وكان رجلا دباغا فجاء اليه عفص فبعث (١) قبرالتكروري هذا معروف الى عصرنا هذا ببولاق التكرور في داخل المذكور صاحب ابن جابار \_ وكان هذا الحي المدفون به يعرف سابقا بمنية بولاق ثم عرف به لاقامته فيه وقد أدرك العزيز بن المعز الفاطمي ومات في أيامه وبجدد قبره في أوائل القرن الثامن الهجري des - IV

الخليفة فأخذه فدخل عليه خادمه وقال قد أخذوا العفص فهل تأذنلي أن أذهب الى القائد فما تخذه فقال له اجلس فهم يردونه عليك ، فلما أخذوه وجدوه حجارة فعلموا ان هذا من بركة الشيخ فردوه اليه فاذا هو عفص ( وهناك ) قبر الشيخ الزاهد العالم أبي الحسن بن القضاعي كان من أكابر مشاخ مصر صحب الشميخ أبا الحسن الدينوري وغيره، كان يقول والله ما أدبني أبواي قط وما احتجت الى تأديبهم وانما أنا مؤدب من الله ( وقال ) رحمه الله تعالى قال لى الشيخ أبوالحسن الدينوري ذات يوم امض معي الى الحمام فقلت حتى أستأذن والدتى فمضيت اليها واستأذنتها فقالت امض مع الشيخ وقم في خدمته فدخلت معه الحمام فلم أزل. قا على قدمى حتى قال لى الشيخ اجلس ، فقلت ان أمى لم تأمرني بالجلوس ف جلست حتى خرج من الحمام ( وقال ) رأيت ليلة من الليالي كأن القبور مفتحة ورجل موكل بها فقلت له كيف حال هؤلاء في قبو رهم ? فقال نادمين أيدبهم على خدودهم وجمل يده تحت خده ( وقال ) أيضاً كنا بكهف السودان عشية عرفة وقد اجتمعنا للدعاء وقد طابت النفوس وخشعت الفلوب واذا بشماب حسن الثياب والوجه على فرس حسن الشكل فجعل يلعب تحت المكان فلما رآه الجماعة شــغلوا به عن الدعاء والذكر والخشوع فقلت لأصحابه انى أخاف أن يكونهذا ابليس جاءكم ليقطع عليكم عبادة الله، فوالله ما استتممت كلامي حتى غاص في الارض بفرسه، ولما تخلف بعد الدينو رى ظهرت له كرامات كثيرة (من جملتها) أن بعض المظلومين دخل عليه وهو يصلي فقال له أجرني من صاحب الشرطة فانه خلفي فسلم الشــيخ والتفت من ورائه الى الباب وأشار اليه بيده فصار سو را واحدا فلما أ تى صاحب الشرطة فلم ير بابا فرجع فلما ذهب أشار الشيخ بيده فعاد كما كان الباب فخرج الرجل ومضى الى حال سبيــله ( والى جانب قبره ) قبر الرجل الصالح المعروف بالرملي ( والى جانب ) قبر مكتوب عليه عتبة بن الغلام(وقيل) انه قبر عتبة الواعظ بجامع مصركان قبلأن يدخل المعز الديار المصرية واسمه عهد بن عبد الله بن مسعود وهو الذي غسل القضاعي

( وكانت ) وفاته سنة ثلاث وخمسين وثلثمائة ( والى جانب قبره ) قبر الرجل الصالح المعروف بميمون الخامى كان ينسج الخام بيده فاذا انقطع خيط علم عليه نفطة حمراء فاذا ذهب به الى السوق قال للسمسار ناد تحت كل نقطة عيب وهو معدود من طبقات أرباب الأسباب ( والى جانب قبره ) دينار العابد الذي ذكره صاحب الحلية والصفوة وغيرهما، وهذا كانمن أكبر العباد والزهاد وقد اشتهر عنه أنه كان اذا قدم إليه طعام فيه شبهة فيرى فيه ثعبانا يكادأن ينهشه فيتركه ولم يأكل منه شيئًا وهذه الجهة الشرقية من هـذه المقبرة ( وأما الجهة البحرية ) فان بها قبر الشيخ الفقيه العالم أبي عبد الله المعروف بابن الوشاكان حسن الهيئة كشير الحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بتربة بالنقعة عند دينار العابد والتربة تعرف بتربة أولاد الوشا والدعاء عندهم مجاب ولم يعرف من هــذه المقبرة أحد فامها قدعة وليس لها شاهد ( وفي طريق هذه المقبرة قبر مكتوب عليه الحسن ابن عبدالله الرياشي أحد علماء مصر ( وقيل ) ان اسمــه أحمد بن على بن أحمد الرياشي وتلك المقبرة تعرف بمقبرة الرياشيين وبهما جماعة من أولاد اللواز وهي الآن دائرة لـ كن الدعاء بها مجاب (وغربي) مسجد الفضاعي قبر الشيخ أى منصور إمامالمسجد المذكور وقيل أبوالحسن( و بالجهة القبلية خلف الحائط القبلي قبة حسنة البناء بها قبر الشيخ أبي عبد الله عهد بن يحبي الخولاني) وقيل انه قبر الوزير الفائز وليس بصحيح وأنما هو رجل من بني خولان و(الي جانبه قبر على مسطبة هو قبر عد من عبد الله من الحسين النزاز ) كان من أكابر الصلحاء و(كان) اذا فتح حانوته فاذا اشترى منه أحد وجاء له آخر بعده ليشتري منه يقول له اشترمن جارى وله دار بمصر ( ومن )كرامانه أن رجلا قال كنت فقيرا لا أملك شيأ فجئت الى قبر هذا الرجل فزرته ثم قلت ياصاحب هذا القبر انك لم تسم بزازا سدى ، وأنا أشتهى عايك ماألبسه فاني فقيرولاشيء لىوقدتعريت نم عدت الى بيتي ، فلما كان الغد جاءتني والدتي ومعها فميص وسراويل وقالت مضيت الى أصحاب لى فقالوا ألك ولد? قلت نعم، قالوا فادفعي هذا له فقلت لها

صدق الله و رسوله ثم قلت: في نفسي كساء أرقد فيه ، فلما أصبحت مضيت الى قبره وزرته وحدثته حديث والدتى وقلت ياشيخ جزاك الله عني خيرا ، بقيت أشتهي كساء أرقد فيه نم دعوت الله عنده ثم رجعت فبينما أنا في الطريق واذا بانسان ناولني كساء فأخذته وحمدت الله تعالى وشكرته ولم أنقطع عن زيارته ( وقيل ) انه النزاز الذي ذكره الشيخ أبو الفرج بن الجوزي قال : كان رجل مزاز مرت به امرأة فأعجبته فقال لها ألك زوج ? ففالت لا فقال هل لك أن أنزوجك ولا آنيك إلا نهارا? قالت نعم، فتز وجها ولم يعلم ز وجته فاقامت معه سنة فقالت زوجته لجاريتها ان ســيدي كان يأتينا نهارا وله مدة لم يفعل ذلك فاذهبي اليه وانظري اذا قام من الحانوت أبن يذهب. فذهبت الجارية وجلست في مكان لا راها سيدها فلما قام تبعته الى أن أتى الى دار ودخلها فاستخبرت الجارية من الجيران، فقالوا لها الها داره وله بها امرأة فعادت الى سيدتها فأخبرتها، فأقامت معه سنين ولم تقل له تزوجت قط ، فلما توفى وأخذت ما خصهامن ميراثه قسمته نصفين وقالت للجارية اذهبي جذا المال الى بيت سيدك وقولي لها أحسن الله عزاءك في بعلك فانه مات، فأنت الجارية الى المرأة وطرقت الباب فخرجت المرأة اليها وقالت من أنت ? فقصت عليها القصة فقالت لها خذى المال واذهبي الىسيدتك فان الرجل طلقني ولم أستحق من ميراثه شيئًا، فأخذت الجارية المال وعادت الىسيدتها فأخبرتها بماقالت وهذه الحكاية من أغرب الحكايات (وغرى هذا القبر لوح رخام في حوش صغير مكتوب عليه عاتكة بنت كهمس و الى جانبها من الجهة البحر بة حوش مبنى بالحجر الفص فيه أبو طعمة من كبار التابعين) قيل إنه أول من أقرأ أهل مصرالقرآن وهذه التربة قد دُمرت ولا تعرف الآن ( و الى جانب قبر البزاز قبرأبي الحسن على القرافي )كان شيخ وقته في التصوف وكان مذهبه الزهد في الدنياء أدرك جماعة من العلماء والمحدثين وحدث عنهم وأدرك أبا الحسن الدينوري ( والى جانب قبره قبر الفقيه العالم أني العباس أحمد بن بنت الشافعي) يعرف بأني الطيب صحب أبا بكر الزقاق وغيره من مشابخ القوم (وكان ) يقول الصلاة

تبلغك صدق المحبة والطريق والصوم يبلغك باب الملك (وقيل) انه سأل الله تعالى أن تصيبه الحمى لمــا فمها من الأجر ، توفى سنة ثلاث وسبعين و ثلمًا ئة و صلى عليه صاحبه ابن الحداد ( والى جانبه من الشرق مسطبة بها قبر الفقيه ابن مهيب ) كان فقبها على مذهب الشافعي( و يلاصقه تر بة خلف ابن رستم الضرير المعروف عصلي التراويم) مات شهيدا قتله الحاكم بأمر الله الفاطمي وسبب ذلك أنه أمر بقطع الكروم من الجنزة وأن يترك بيع الفقاعوأن بجعل الأجراس في أعناق النصاري والفراي(١) في أعناق المهود وجعللليهود والنصاري همامات على حدة وأن لايدخلوا حمامات المسلمين ومنع من أكل الباذنجان والملوخيــة وأن يؤذن بحي على خير العمل ومنع من صلاة التراويح فلم يستطع أحد أن يصلبها فدخل ابن رستم هذا فصلاها فقتل رحمة الله عليه ( و يلاصق قبره قبرضيا الدين ان بنت الشاطيي )كان من أكابر العلماء وأجل الفقهاء ( وقبره الآن قريب من تر بة أنى الفضل بن الجوهرى الواعظ كان منأ كابر مشابخ المصريين وهو من أهل العلم من بيت(٢) علم وعدالة كان يعظ الناس في جامع مصرأ قام على ذلك سنين وسمع الأحاديث الكثيرة توفى سنة أيمانين وأر بعائة (وقبره بجانب قبروالده أبى عبدالله الحسين) يقال انه جاءه رجل مبتلى فقال له ادع الله لى فقال له أنا أدلك على من يدعو لك امض الى بيتالمقدس وانتظر حتى اذا فرغوا منالصلاة وخرجوا تعلق بالعاشر منهم وسله الدعاء هضي الى بيت المقدس و بات فيه ثم أمسك بالعاشر وسأله الدعاء فدعا له فبرى من ساعته و قال له من دلك على؟ فقال أبو الفضل الجو هرى فقال والله هو الاول غمزة بغمزة . (و قيل) انه مع ولده في قبره ( وكانت ) و فانه بأيلة منصر فا من الحج سنة ثمانين و ثلثمائة وحمل الى مصر وهو مع ولده ( ومعهما (١) فىالمصباح: القرام مثل كتاب السترالرقيق و بعضهم يزيد فيه رقم و نقوش (٣) منهذا البيت سيدى بشر المدفون بالحيالمعروف به باسكندرية ترجمه الحافظ السلفي في معجم شيوخه انظر مجلة هدى الاسلام السنة الثالثة ففها بحث لناعنه

في القبر ولده أبو البركات بن أبي الفضل الجوهري) مات سنة احـدى و ثلاثين و خسمائة وعاش بعدأ بيه احدى وخمسين سنة ، و بلغ فى الزهد در جة أ بيه ﴿ وَفَى الْقَبْرُ أَيْضًا أَمْ أَبِّي الْفَصْلُ الْجُوهِرِي وَالَّى جَانَبُ الْقَبْرِ الْمَذَكُورِ قَبْرُ أَمْ أَبِّي البركات زوجة الشيخ أبي الفضل ) قيل إن أميرمصر وقف على بابها حتى حميت الشمس عليه فلم تكلمه فلما انصرف قالت الحمديلة الذي لم يرني وجه ظالم ( وبهذه التربة قبر الشيخ الصالح أبي العباس أحمد المعروف بالمناجي ) حكى عنه أنه كان يحتطب في كل يوم حزمة حطب فيبيعها و ينفق تمهما على الفقراء وكانت له حالة عظيمة ( قيل ) أن انسانًا رمي صرة فيها نفقة بين يديه و قال له ياسيدي خذ هذه الصرة من تحت رجليك فقال والله ياولدي انني مستغن عنها ولا أمسكها بيدى ، ان الله تعالى قد حمى عباده من الدنيا وقد أغناني بهــذه الحزمة الحطب التي على رأسي، إن من عباد الله من يقول لهـ ده الحزمة الحطب صيرى ذهبا فتصير ذهبا فصارت في الحال ذهبا، ثم قال الشيخ إعا ضر بت بك مثلا صيرى كما كنت فعادت كما كانت. ( و بالتر به أيضاقبر الشيخ أبي العباس أحمد المعروف بالخياط ويعرف أيضا بالمدلي )كان مقيما عصر في المسجد ثلاثين سنة وكان قو ته وكسو ته من خياطته ، ما طلب من أحد شربة ماء قط وكان زاهدا ولم ينقل عنه أنه اغتاب احدا قط وكان سلم القلبكثير الاجتهاد في طاعة الله تعالى مع ملازمته الصوم وكان لايفتر لسانه عن تلاوة القرآن وكان فقبها على مذهب الشافعي وكان يلبس الخشن ور بما وقع له مكاشفات اخبر عنها في المستقبل وكان صادقا مقبولا عند الناس يستسقى به الغيث ويتبرك بدعائه (حكى) خادمه قال توليت خدمة الشيخ في مرضه فقال لى حضرت الملائكة عندي وقالوا لى تموت ليلة الأحد فكان كما قال وذلك في سنة ثلاث وسبعين و ثلثائة ( و بالزبة أيضا قبر الشيخ ابني الفضل السائح) قيل أنه لفي رجلا قاطع طريق على فرس فقال له أقلم القماش فقلع ثيابه و بقي السراويل فقال له اقلع السراويل قال فخلمه و رمي به وقال خذه وامض في

في اليم فأخذه فهرب الفرس حتى أدخله في الم وخاف على نفسه الهلاك وقال في نفسه ما أو تيت هذا إلا من قبــل الذي أخذت قماشه فعقـــد مع الله تمالى توبة خالصة فرجع الفرس وطلع سالما فجاء إلى القرافة وطلب الشيخ فوجده فلما رآه الشيخ قال له اترك القماش و امض الى حال سبيلك فقد دعو نا لك بالتوبة ( و بالتربة أيضا قبر الشيخ الفقيه الامام العالم فخر الدين على بنالقفصي المدرس)كان عالما فاضلا ولما قربت وفاته أوصى أن يدفن بهذه التربة لتناله بركة الشيخ أبي الفضل بن الجوهري( وبا لتربة أيضا قبورتعرف بقبو رأى سابور) و بالتربة أيضا حوش العامريين) وهو الحوش الغربي من قبر أبي الشيخ الجوهري وأجلهم بشير بنأبي أرطاة العامري شهد فنحمصر واختط بها،وخطته بهامعروفة (قال القضاعي) و إلى بابه كانت نهرع المساكين بمصر وكان كثير الصدقة وخطته بها معروفة ( و بالحوش المذكور ) رجل من التابعين اسمه عبد الرحمن بن جبير العامري مولى نافع بن عبد الله بن عمروالقرشي العامري وكان بالتر بة المذكورة ألواح رخام لكن فقدت ولم يبق لها أثر ( و بالمقبرة أبو عبد الرحمن العامرى ) كان من أكابر التابعين عصر وكان كثير الزهد وروى الحديث ( وعلى باب هذه التربة قبرأى البركات النزاز) و بالقرب منه قبر ضياء الدين بن بنت الشاطي وقد سلف ذكره ثم تخرج من باب هذه التربة وتمشىمستقبل القبلة تجـد على يسارك حوش أولاد ابن خر و بة وهو مابين مصلى التراويح وحوش ابن غلبو ن وهو غربي قبر النيسابرري (ثم تجـد على يمينك قبة مخروقة السقف يقال انهما عبد الله بن الزبير) وقيل مجد ابن أحمد ابن أخت الزبير بن العوام وقيل عروة بن الزبير وهذا كلمه ليسس بصحيح فان عبد الله بن الزبير قتله الحجاج وصلبه بمكة ودفن بها ولم ينقل عن أحد من أهل التاريخ أن أحدا من ذرية الزبير بن العوام مات بمصر مع أن الزبير بن الموام دخل الى مصر واختط بها دارا قيل ان داره التي كان بها السلم الذي تسلق عليه الصحابة يوم فتحمصر ودخل قصر الشمع وقتل في وقعة الجمل (وقال على) رضي الله تبارك

وتعالى عنه سمعت رسو ل الله صلى الله عليه وسلم يقول: « بشر و اقاتل الزبير بالنار » وقيل انه ابن بنت الزبيروهذا القول ضعيف، وقيل من ذريته وقيل ان هذا قبر أحد العبادلة السبعة (وقال بعضهم): بمصر مز اركتب عليه العوام أولاد طلحة و الزبير وليس بصحيح و لكن هذا القبريزار يحسن النية و إن لم يعرف له اسم ( و بحرى السيدة سكينة بمقبرة الصدفيين مجدول مكتوب عليه عبد الله من الزبير) وهذا غلط ( وعلى باب هذه الفية قبر المرأة الصالحة أم مجد بنت الحسين بن عبد الكريم الماشطة وإلى جانب هــذه القبة من الجهة القبلية حوش ابن غلبون به الشيخ الامام الفقيه أبو الطيب ابن غلبون) من أكابر المحدثين روى بسنده قال لما أمر الوليد ببناء مسجد دمشق وجدوا في الحائط القبلي لوحا من حجر فيه كتابة نقش فأنى مه إلى الوليد فبعث به إلى الروم وسألهم ما فيه فلم يعرفوا ،فدل على وهب بن. منبه فبعث إليه فلما قدم أحضر إليهاللوح فاذاهن من بناء هود النبي عليه السلام فلما نظر اليه وهب حرك رأسه وقرأه فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحم ابن آدم لو رأيت ما بقي من أجلك، لز هدتما ترجو من طول أملك، و آما يلقاك ندمك لو قد زلت بك قدمك، وأسلمك أهلك وحشمك، وانصرف عنك الحبيب، وودعك القريب،وصرت تدعى فلا تجيب، فلا أنت إلى أهلك عائد، ولا الى علمك زائد فاعمل لنفسك قبل القيامة، وقبل الحسرة والندامة، وقبل أن يحضر أجلك، و ينزع ملكالموتمنك روحك، فلا ينفعكمالجمعته، ولاولد ولدته، ولاأخ تركتهوتصير الى منزل مضيق ولا تجد أخا ، ولا صديق ، فاغتنم الحياة قبل الموت والزاد قبل الفوت، والقوة قبل الضعف والصحة قبل السقم قبل أن تؤخذ بالزلل، وبحال يبنك وبين العمل. وكتب هذا في زمن سلمان بن داود علمهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وكانأ بو الطيب يقول من خلا بالله أظهره الله لعيون الناس ومن خلاله أخفاه عن عيون الناس وكانت وفاة أبي الطيب بن غلبون سنة سبع وثمانين وثلثمائة(وبالتربة أيضا أبو الحسن بن طاهر بن غلبون ) صاحب التذكرة والتكملة والقراءة انتهت اليه الرياسة في زمنه (حكى عنه) أنه كان لا يجيز من قرأ

عليه في أول عمره فجاءه رجل من الغرب يقال له جعفر بن حميد المكناسيوقراً" عليه القرآن وجمع بالسبع فسأله أن يكتب له اجازة فأني فقال له اني لم أقدم من الغرب الا لاقرأ عليك فلم لا بجنزني ﴿ فقال يابني اني أخاف أن يقع منك غلطة في كتاب الله تعمالي أو سهوة فذهب وتركه فلماكان تلك الليلة رأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: أجزه ثم أجز من قرأ عليك، فلما أصبح أرسل خلفه وقال له بالله علميك ما الذي تعمل من العمل? فقالله أقرأ في كل ليلة ختمة وأجعل ثوابها لرسول الله صلى الدعليه وسلم فأجازه الشيخ (قال الشاطي) لم يكن فى زمن ابن غلبون اعلم منه بكتاب الله تعالى ( والى جانبه قبر اخيه وقبر ابنته المعروفة بعروسة الصحراء) وقبرها رخام عليه أربع رمامين ماتت بكرا في ليلة عرسها والسبب في ذلك أن ابن عمها نزوج بها وزفت اليه فلما دخل عليهـــا وكشف الغطاء عن وجهها رأت ابن عمها ولم تره ولا غيره من الرجال قبل ذلك غير أبيها فاستحت منه حياء عظما فعمت في ذلك الوقت بالعرق ثم قالت اللهم لا تهتكني على يَد أحد فاستجاب الله تعالى دعاءها وماتت من ساعتها فاظهر هــذا السر على قبرها حتى أن الانسان أذاوضع يده على الرمامين في زمن الشتاء يجدها عرقانة والتربة معروفة باجابة الدعاء ( وتمشى على الطريق مستقبل القبلة تجد على بمينك قبرا دائرا يقال آنه قبر أخي المقوقس الذي أسلم على يد عمرو بن العاص) وهو الذي هندس معهم الجامع العتيق وأمرهم أن يتخذوا كنيستهم العظمي جامعا ( والى جانبه تربة لطيفة بها قبر أحمد بن مجد مهندس المقياس والى جانبه قبر أبي جعفر النيسابوري والى جانبهم قبر مبشر الخير ومعهم في الحومة قبرالمؤذن بالجامع العتيق ( ومن شرقيهم قبور الشماعين ) ﴿ قبل أنهم كانوا أذا مشوا في الظلام يرى بين أيديهم شمع موقود لايعرف من أبن يأتى فاذا وصلوا الى مواضعهم لا يوجد الشمع ( والى جانهم قبور مكتوب عليها رقائين الضروس) قيل ان الانسان كان إذا وجعه ضرسه يرقونه فيسكن الوجع باذن الله تعالى (والىجانبهم قبر ابن الامام) قيل اسمه أبو بكر بن فورك وقيل اسمه على ابن الامام (قيل) انه كان من أكابر العلماء وطلب للفضاء فاختفى سنين (والى جانبه قبر ابن كهمس\_

الجوهري ) ذكره القضاعي في كتاب الخطط وهوالآن معروف بقاري سورة يس (قيل)انه كان يكثر من قراءة سورة يس ليلا ونهارا حتى كان آخر قراءته منها عند موته (ان أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون) ولما مات رآه ولده في المنام وهو يقول يابني أكثر من قراءة سورة يس فان لها لسانا تشفع به عند الله (وقيل) كانت وفاته عندقوله تمالى: ( أنى أذا لني ضلال مبين) فلما مات تأسف عليه ولده وقال والله ماأعهد اى الا يقرأ الفرآن ويفعل الخير والصدقة ولا ادرى كيف وقف عند هذا الوقف ، فرآه تلك الليلة على هيئة حسنة فقال له يا ابت ما فعل الله بك ?قال يابني لما وضعتموني فيالقبر وانصرفتم عنى جاءني ملكان فأقعداني وسألاني وقالالي من ربك? فياشعرت بنفسي الا وانا انلو: (اني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال البيت قومي يعلمون بما غفر لي ر بي وجعلني من المكرمين)( والي جانبه من الجهة الفبلية قبر قال بعضهم هو صاحب البردة ) يعني بردة النبي صلى الله عليمه وسلم (وحكى )أن قوما شـكوا في ذلك وأنهم حفروا قبره فوجدوه ملفوفا في بردة لم يأكامها التراب فردوا عليه الدفنو زعموا أنها بردة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا غير صحيح لأن بردة النبي صلى الله عليه وسلم في أيدى بني العباس الى الآن ولم ينقل عن أحد من أهل التاريخ أنه ذكر صاحب البردة لامن الصحابة ولا من التابعين وآثاره صلى الله عليــه وسلم معروفة بمصر وبحتمل أن تــكون هذه البردة بردة رجل من الصالحين ( والى جانبهم قبر الفاضي أبي سميد ) كان حسن انسيرة في قضائه بمصر ( والي جانبه قبر دائر به مقبل الحبشي )كان رجلا صالحا قبل إنه مات في مجلس أى الفضل الجوهري ( و بالفرب منهم من الجهة القبلية قبـة بها قبر عبد العزيزين مروان ) أميرمصر قيل لم يدخل الى مصر أمير من الأمراء أكرم منه وهو معدود في طبقة التابعين (وعند باب القبة قبر الرجل الصالح أى الفضل عمد العصافيري ) و سبب شهر ته بذلك أنه لما حمل على النعش أتت عصافير خضر الى النعش وصارت ترفرف عليــه الى قبره (وقيل) انه كان يعمل بثلاثة دراهم فيتصدق بدرهمين منها ويشترى بالدرهم الآخر عصافير

و يمتقها حتى قيل انه أعتق عصفو را ثلاثين مرة ( وقيل ) ان عصفو را نزل معه الى قبره فرآه ميتا فىاللحد ( وقيل ) إن العصفور لما نزل معه فى القبر غابساء، ثم صعد من القبر واذا قائل يقول قد أعتقناه ، والموضع معرف بمسجد العصافير ( و عند باب التربة قبر عليــه عمود مكتوب عليه أبو الحجاج يوسف الامام ) قيل ان الغاسل أراد أن يكفنه في كفن فرأى من نزعه منه ثم جيء اليــه بكفن آخر فكفن فيــه وهو بين العصافيري وصاحب الوديعة ( وأما التربة المعروفة بان حليمة السعدية ) فانها غربي قبــة عبد العزيز بن مر وان وهو قبر حجر عليه رخامة مكتوب عليها ابن حايمة السعدية اخو النبي صلى الله عليــه وسلم من الرضاعة وهذا لايصح فان رضيع النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو عصر أصلا بل ولا دخل مصر ( و بالتر بة أيضا قبر كبير على هيئة المسطبة قيل ان به أولاد أن بحر الصديق ) وقيل إنهم من البكريين ( وقيل ) ان مجد بن أني بكر خلف ولداعصر اسمه عبدالله وقبره بالنقعة ولعل هذا هو الصحيح (ومقابل هـذه التربة قبر رخام به أسامة الملاح ) يقال انه من أصحاب الشيخ شهاب الدين السهر وردى ( وبالحومة قبر صاحب العشاري ) وبحرى هــذه التربة قبور عليها مجاديل كدان يقال انهاقبور ( بني أسامة الملاحين ) والملاح في لغة أهل العراق النوني ( نم تمثي في الطريق المسلوك مستقبل القبلة خطوات يسيرة تجدمسجد الانبارى تحت حائطه من الجهة البحرية قبر الشيخ الصالح أبي عبدالله مجد بن ابراهبم المعروف بصاحب الوديعة ) و سبب اشتهاره بذلك أن رجلا أودع عنده مالا ثم جاءه آخر ليأخذ المال عنده وديعة فقال لهأعندك مال وديعة? قال نعم، قال لم لاأتيتُ به الى ﴿ قال لو أراد صاحب المال أن يودع عندك شيئًا مأ ودعه عندي، قال صدقت امض الى حال سبيلك ( وبين قبر صاحب الو ديعة? وقبر العصافيري قبور مشايخ القصارين وقبور جماعة من رؤساء البحر الملح و قبر الشيخ الصالح أبي الحسن المعروف بالجلاد ) قيل إنه اشترى سوطا وأعطاه لامه وقال لها إذا انا نمت اضربيني وقال لوعلم النائم مايفوته بالليل من

حلاوة العتاب وطيب المناجاة نبكى الدم اذا اصبح و يلى ( هذا القبر من الجهة الغربية تربة الانباري وعلى باب هذه التربة قبركان عليه مجدول رخام مكتوب عليه بالفلم الكوفي ابو العباس بن معاوية الفرشي ) قال بعضهم هو ابن معاوية صالح فقيه مصر وعالمها وأكثر اهلها ورعا وعلما، (كان ) يحي الليل فاذا أصبح جلس بين أصحابه في الحلقة ( وقال ) قاتلوا النعاس لقدغلبنا النعاس البارحة وهو معدود في طبقة عبد الرحمن بن القاسم (وأما حوش الانباري فان به قبرالشيخ الامام العالم الزاهد أني بكر الانباري)صاحب كتاب الوقف والابتداء فى الفرآن قيل انه حفظ أربعة وعشرين صندوقا من العلم (وكان) يعد من الفراء والمحدثين (وقال) له الخليفة يوما أ محسن تعبيرالر ؤيا ? قال:هم ، فذهب من ليلته وحفظ كتاب الفيرواني (وكانت) الفتوى تأتيه من المغرب و العراق، ومن غريب ما اتفقاله أنه جلس يوماعلي باب مسجد وفجاء ورجل من أهل الشرطة فقال له ياسيدي أحرني ، قال له ادخل فدخل فجاء القوم ففالواله أن ذهب الرجل قال لهم دخل المسجد فلماسمع الرجل ذلك خاف فنظر واذا بالحائط قد انشق نصفين فخرجمنه ودخلوافلم يجدوا أحدا فخرجوا وذهبوا الىحال سبيلهم وجاءالرجل اليالشيخ ففال له الشيخ ما كان الله ايضيع من استجار بأني بكر الانباري (قيل) انه وجد عنده مايزيد على حمل من الاقلام المبرية وحمل ليف أبيض ويقال انه حفظ فى ليلة ألف سطر وانه حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين وقرأ العلم فى سنة والنحو فى شهر وعلم الفلك في سبعة أيام وعلم الرؤيا في ليلة وهذ الكثرة ذكائه وجودة قريحته وسبب ذلك أنه لم يأكل مالحا قط (وقيل) له ما الذي يذهب حلاوة العلم? قال أكل مال الملوك (وقال) للسلطان حين قال له كيف أنت وكيف حالك? قال أقول كما قال بعضهم لمعاوية كسيف تسأل عمن سقطت ثمرته وذبلت بشرته وابيض شعره وأنحني ظهره وكبرسنه وذهب لهوه وكثر سهوه وقرب يعضه من بعضه . ( و كان ) رحمه الله تعالى زاهدا و رعاكثير العلم و قبر، بالنقعة معروف. يزار (وحول قبره الخمسة الابدال ودينار العابد (و بالتر بة أيضا) عبد الله المحاملي الشافعي

كان من أجلاء العلماء وأكار الزهاد يقال ان من وقف بين قبر المحاملي والانباري ودعا بما شاه استجيب له (وكان) المحامليرجمه الله تعالى من الحفاظ وله تصانيف في الفقه حكى أنه كان بجواره رجل من الأغنياء عصر وهو يومئذ بشتغل بالعـــلم في ابتداء أمره فكان جاره الرجل الغني يقول لولده إني يعجبني هذا الشاب فانى لاأراه إلا وهو يتلو القرآن ويقرأ العلم ويرى ماهو عايسه من الفقر وكان يرسل اليه دراهم فيأخذها المحاملي ينفقها على نفسه وكان يسأل الله تعالى أن يسهل له مايتجر به ثم خرج يوما وأني جبانة مصر ودعا عند مقابر الصالحين حتى أني الى قبر عبد الله بن طباطبا فقرأ عنده و بكى فأخذته سنة من النوم فرآه في المنام وهو يقول له : اذهب فقد قضيت حاجتك،قال في الدنيا ? قالله في الدنيا، قال والآخرة،قال والآخرة ، فنزل من الجبانة وجاء الى منزله وكان شعثافدخله فما استقر في الجلوس إلا وعلى الباب من يناديه فظنــه بعض الطلبة فقال اذهب فليس لى بك حاجة فقال له افتح فأنا حاجتك . ففتح الباب فاذا هو جاره الغني معــه ألف دينار في كيس فأعطاه اياه وأعطاه بفجة ثياب وقال له اذهب الى الحمام والبس الثياب فاذا خرجت من الحام خذ الـكيس وائت به الى بيتي فاذا دخلت على فتحدث معى ساعة ثم قل بعد ذلك قد جئتك خاطبا لابنتك فاذا سكت فقل هذه ألف دينار مهرها ثم خرج الرجل و جاء الى منزله ففعل المحاملي ماأمره به ثم جاء اليه وطرق الباب عليه ، فقال الرجل لغلمانه انظروا من بالباب، فقالوارجل حسن الزى ، قال مرود فليدخل فقام له ورحب به وأجلسه الى جانبه فتحدث معه ساعة ثم قال له اني جئتك خاطباً لا بنتك فأراه الغضب و قالله مامعك مهر ها ? قال ألف دينار ثم رمي الكيس بين يديه فقام لأمها وقال لها انا لا يجد مثل هذا فقالت زوجها له ،فزوجه اياهامن ساعته وأدخله عليها من الغد،وعندمو تهأوصي له بثلث ماله وكانت هذه الزوجة موافقة له (وكان) المحاملي من العلماء المشهورين بالعلم قال ابراهيم بن سعيــد الحوفى كنت أدى أكابر العلماء يزورون قبره ويتبركون بالدعاء عنده ( و بالقر ب منه قبر الرجل الصالح على بن عدالمهلي

المصروف بدبير) وسبب شهرته بذلك أنه قال خرجت يوما فلقيت قوما بيض الوجوه فعجبت من نور وجوههم فاخترت مرافقتهم فصحبتهم يو مين متواليين فلم أر أحدا منهم يأكل شيءً فتشوشت في نفسي لعدم الأكل والشرب فقالوا لى مالك ياغلام ? قلت جائع وعطشان ،فقانوا انكلا تصلح لمرافقتنا ثم قالوا لرجل منهم رده فأخذ بيدى فاذا أنا قائم على باب منزلي وفاتتني صحبتهم فلاجل هذا سميت نفسي بهذا الاسم ا وقيل) عنها نه حفر قبر هبيده وكانياً ني اليهو ينزل فيه ويتمرغ ويقول ياقبير جاءك دبير ( ومعهمفي التربةسبعة من الأبدال كان يشار البهم في زمنهم بالخير والدين والصلاح ) وهم أحمد وابراهيم واسماعيل ومجدوعبدالله و یحی و موسی ( و بهذه التر به قبر الرجل الصالح المعروف بالسدار ) وقیل مها الخمسة الأشياخ ( و بالتر بة أيضا رخامة قديمة مكتوب علبهــا قبر السبتي بن هرون الرشيد ) وهذا غير صحيح فان بعض المؤر خين نقل أن السبتي مات ببغداد ( ثم نخرج من باب هذه التربة الغربي تجد قبرا مبنيا على هيئة المسطبة وعنده محراب قيل هو قبر الفران ) قال بعضهم اسمه هلال كاهو مكتوب على قبره (وقيل) اسمه أبو الحسن على و هو الصواب ( حكى ) عنه أن امرأة أتته ومعها رغيفا عجين تريد أن نخبزهما فخبرهما لها فلما أخرجهما من الفرن تنهـدت و بكت ، فقال ما يبكيك ، فقالت ان و لدى فلانا بالحجاز وقدوددت أن يأكل من هذا الخبز ، وكانت ليلة الوقفة فقال لها لفيهما في المنديل واتر كمهما فتركتهما ومضت فلما جاء الحاج جاء ولدها ومعه المنديل فقالت لااله الا الله من جاءك هذا المنديل فنمال ليلة الو قفة وفيه رغيفان ساخنان فشاع ذلك واشتهر وقد كان الحجاج يأتون من الحج ويقولون ان فلانا الفران كان معنا في هذه السنة مع أنه لم يذهب من مكانه والناس يرو نه في كل يوم وهذا مما لاينكر من أرباب الطي ، وقد تقدم لنا حكاية عن ابي الخير التيناني مثل هذه ،ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ( والى جانب هـذا القبر قبر ز و جنه ) كانت من الصالحات ( و بحربهما بخطوات يسيرة قبر سيد الأهل بن حسن المعروف

بالقاح) مبنى بالطوب على هيئة مسطبة قيل انه كفل خمسهائة بيت في الغلاء في دولة المستنصر ( وكان ) له صدقة ومعروفا (وغربيه تربة بني شداد العاتم ) وهي الآن دائرة لاتعرف (والى جانب قبر الفران تر بة تعرف بالذهبي واسمه عمر) كان اماما بمسجد الهيئم والمسجد العتيق بمصر ( وكان ) فقيها محدثا عالما من أكابر الفضلاء وأجلاء العلماء وقبره بحومة الفتح ( ومعه في التربة قسبر الفقيه حميد المالكي) حكى عنه أنه ناظر بعض المالكية في مسئلة فقال له رجل أخطأت يافقيه ،فقال له كذا قالمالك ،فقال لم يقله مالك ولا غيره ،فلما كان الليل رأى الرجل في منامه مالكا وهو يقول والله لقد قلته وقاله غـيرى . فلما أصبح الرجل جاء إلى الشيخ فلما رآه قال يابني صدقنا فصدقونا (وكان) مشهورا بالخير والصلاح (وفي حائط هذه التربة حوش لطيف به قبور قيل انها قبور أولاد النجيب المقرى بالجامع العتيق) وليس بصحيح (ومن وراء حائط الانباري قبور جماعة من الصالحين) قد دررت قبورهم (فاذا خرجت من حوش الانباري وأخذت مقبلا تجد على يسارك قبر الشيخ المعروف بالمهمم الجنزي أحد مشايخ الزيارة) حكى عنه أنه كان يمشى ويهمهم بشفتيه فتبعه انسان في الليل فرآه فلما وصل الى باب الجامع رآه مغلما فانفتح له الباب فدخل وصلى ثم خرج وأغلقالباب فقاللهالذي تبعه بالله ياسيدى ماذا تقول فقال له الشيخ اسكت أمايكفيك سكوت الكلاب وفتح الابواب ? (والى جانبه قبر القصار ) (حكى) عنه أنه كان اذا سمع المؤذن التي القطعة من يده و بادر الى الصلاة (وقيل) انه كان يعرف وقت الصلاة بغير أذان ( وحوله جماعة من القصارين) وقد تقدم ذكرهم (وشرقيهم قبر الزعفراني ) الذي سلف ذكره (والى جانبه قبر ولده اسماعيل بن حسين الزعفراني )صاحب الامام الشافعي (نم تمشي في الطريق المسلوك وأنت مستقبل القبلة قبل أن تأتي إلى تربة الشيخ أبي العباس أحمد المعروف بالحرار وقبل وصولك الىهذه التربة تجد قبرا دائرا عليه عمود قديم قيل ان به عامر المعافري) وليس هـذا بصحيح فان المعافريين في مقبرة واحدة وعامر هذا هو أول من دفن بالقرافة وهذا لايعرف

قبره الآن الا أنه بمقبرة المعافريين وبجوار قبره مقبرة بني كندة وهي مقبرة عظيمة بها جماعةمن الصحابة والتابعين أولهاقبر الشيخ أبي العباس وآخرها قبر الزعفراني المذكور وشرقيها ابن عبد المعطى وغربها الفتح (و بهذه المقبرة)قبر عدى منعدى و(بها) أيضاعمران بن عبدالله الكندي، وقيل ان في مقبرتهم رجلا من الأنصار يقالله الأبوصيرى من بني عمر أن شهدفتح مصر (وبها أيضا قبر عدى الكندى) دخل مصر وشهد فتحها مع عمرو بن العاص ( ذكر تر بة الشيخ أبي العباس أحمد بن أبى بكر التجيبي الاصل الاشبيلي المنشأ ) من عرب الأندلس وكان ينسج الحرير السقلاطوني فسمي بالحرار وصحب باشبيلية رجلا يقال له ابن العاص كان اماما محدثا فخدمه واجتهد في ذلك وانتفع به وبخدمة غيره من الفقراء الى أنسمع بسيدى جعفرالاندلسي فهاجر هو وجماعة معداليه كلهم معن أشبيلية وكان كل منهم له دعوة فلما وصلوا الى الأندلس قال قوم نز ورابن المرأة وكان هذا ادعى النبوة فقــال الحرارأنا ملهاجرت الالأجلأبي أحمد جعفر فوافقه الجماعة ودخلوا معهالي أبي أحمد فوجدوا عنده خلقاعظماو جمعا لابحصهم الا الله سبحانه وتعالى ونقباء كل نقيب مكفل بوظيفة فأحضروا بين يديه وصفوهم صفا فنظر اليهم الشيخ ثم قال اذا جاءالصبي الى المعلم ولوحه ممسوح كتب له المعلم، واذا جاء ولوحه مكتوب فأبن يكتب له المعلم فالذى جاءير جع : ثم نظر نظرة أخرى وقال من شرب من ماء واحد سلم مزاجه من التغير ومن شرب من مياه مختلفة لايخلو مزاجه من التغير، وكان ذلك اشارة للجماعة اذأشركوا في زيارته غيره (قال) أبو العباس فشكرت الله أن عافاني من ذلك ثم أشار بيده الى الخدام ر فقــاموا بين يديه نم أمر أصحابى بالانصراف وأفردوني الى مكان فيه جماعة من أصحاب الشيخ باشارته فرأيت دارا فيها أر بعائة شاب كلهم في سن خمس عشرة سنة فلما أتيت اليهم قالو ايا أبا أحمد من حين خرجتم من بلدكم أطلعنا الله تعالى على أحوالكم وعرفنا كل واحد منكم بأى وصف جاء ، فلما كان اليوم الثاني اراد جماعة منهم ان يتخصصوا موضعا وبجعلوا فيه سماعا فأخذوني صحبتهم

فلما اجتمعنا في المكان احضروا شيئا للا كل ثم قرأ إنسان شيئا من كتاب الله تعالى، ثم شرعوا فيالسماع فبينما نحن كذلك إذ دخلرجلان في المكان المذكور وأخذا واحدا من الجماعة وخرجا ثم أخــذا واحــدا آخر ثم أخذاني وأخرجائي الى البــاب واذا بمتولى المــدينة واقف على الباب كتفه في خــد الباب الواحد وحربته في الخــد الثاني وزبانيته بين يديه وكلمــا خرج واحد يتسلمونه ويذهبون به الى المسجد فلما خرجت بقيت واقفا قدام المتو لى لاهو ينظرني ولا زبانيته ، فبينا أنا على ذلك واذا بالحائط الذي خلفه انشق وخرج رجل عليه ثباب خضر فأخذني وأخرجني من الحائط وقال لي ائج بنفسك وما عليـك من هؤلاء فذهبت الى جامع البلد واذا البلد قد ارتجت لأخذ الفقراء ( وكان ) السبب فيذلك أن الشيخ كانيأمر أصحابه أن لا يجتمعوا على تلك الصورة فحصل لهم ذلك لمخالفتهم الشيخ ثم إنى استحبيت من الجماعة الذين كنت معهم بسبب أنى نجوت دونهم فبينما أناكذلك واذا بخادم الشيخ قد جاءني وأدخلني على الشيخ فوجدت الجماعة الذبن كنت معهم حاضربن فجلست بين يدى الشيخ فقال الشيخ للجماعة مامنكم الا من يمشيعلي الماء ويطير في الهواء لما لاعملتم مثل ماعمل هذا حين دخلوا عليه ( قال ) أبو العباس فشكرت الله إذ مدحني الشيخ بهذا نم انصرفنا، فلما كان اليوم الثاني جاءني الخادم فحضرت معه الى الشيخ فلما جلست نظر الى الشيخ وأمدني بما أمدني ثم قال لي انصرف الى بلدك فقد استغنيت فانصرفت وسافرت الى اشبيلية فمنذ خرجت من بين يدى الشيخ انكشف لي العالم العلوى كشفا لايحتجب عني منه شيء وكنت أمشى على الأرض كالرغوة على وجه الماء فكان أهلى وأصحاب يختلفون في هْنهم من يقول ماهو أحمد وكنت أدخل المسجد فأخلع نفسي مع نعلىوأشهد لمن أصلى ومع من أصلي وقال رحمة الله تعالى عليه لما سافرت مع العرب الى ديار مصر عبرت على المهدية فوجدت فيها الشيخ أبا يوسف الدهماني فبت معه تلك الليلة في رباطه على البحر ثم سافرت فلما دخلت الى مصر وجدت بها الشيخ ١١- كفه

أبا عبدالله القرشي فكنت أتردد الى ميعاده أياما ولا أكلمه من ظاهر ثم ذهب سيدى أبو يوسف من الغرب ونزل حمى القرشي وفرح به كثيرا فاتفق آنى وجدت أبا يوسف يوما وهو بحمل حاجته لنفسه فغرت عليه من ذلك وجئت الى منزله وقلت له ياسيدى أتأذن لى أن أخدمك مادمت بمصر علىأن تتركني على حالتي التي أنا عليها فقال نعم فخدمته وكنت لا أتناول له شيأ وكانتحالتي التي كنت عليها أنني كنت في مخزن في فندق عند مسجد الفتح سقفه من قشر القصب وفيه ابريق وكنت أكب زنار حرير بدرهم وأجعله عند الزيات فا خذ منه فی عشیة كل يوم رغيفا اقتات به فاذا فرغ الدرهم أكب زنارا آخر وأفعل به كذلك لا أهوى غير هذه الحالة ولم أزل في خدمة الشيخ وأنا على هذه الحالة حتى قيل لى ان لم تتركه أعميناك ( والى جانب قبر الحرار قبر الامام عد الأنبارى. الفقيه وشرقيه قبر الامام السكندري ) ( وأما الشقة الثالثة من النقعة فان ابتداءها من جوسق الماردانيين وابتداؤها مسجد الفتح ) قال صاحب مصباح الدياجي في تاريخه بني هـذا الجوسق على هيئة الكعبة ( وكان ) أهل الرياسات يجتمعون عنده في الأعياد ويوقدون فيه الشموع الكثيرة وبجتمع فيه القراء ويتلون القرآن ويفرقون الجوائز في ذلك اليوم ويجتمعون فيه أيضا في ليلة النصف من شعبان رغبة لما في ذلك المكان من الخير والبركه و بني بهذا الجوسق من داخله مسجد فوق،مسجد والدعاء فيه مجاب (ثم تمشي مغربا الى المصلى الجديد المعروف. عصلي خولان القديم فتجد عند بابه الشرقي قبرا دائرا عليــه بقايا طوب هو قبر السيدة بنت الخير بن نعيم ( وقيل ان معها في الحومة قبر السيدة قطر الندى ) وخبرها معروف (ثم تدخل الى المصلى من الباب البحرى وكان لها قبة والدعاء تحتمها مجاب وقد تغيرت معالمها ) وقد جددها الصاحب ابن زنبور وهي خطة قديمة صحابية وهي مدافن الحولانيين أولها المصلي وآخرها مسجد هرون (واذا خرجت من بام القبلي ومشبت خطوات يسيرة نجد أمامك قبر رخام مكتوب عليه الحسن بن يحيى الشبيه ان القاسم الطيب بن محد المأمون بن جعفر الصادق

ابن عد الباقر بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب ) وهذا القبر موجودالآن ( والى جانب قبر الشيخ الامام العالم أبي وداعة صاحب سعيد بن المسبب ) قال ابن عبد البر انه مات بمصر وكان دخل اليها وسار الى الغرب ثم عاد الى مصر ير بد الحجاز ( وحكى ) عنه أنه قال كنت أجالس سعيد بن المسيب وأحادثه فماتت زوجتي فأخبرته بذلك فشهدها وعاد وعدت معه فقال لي هلاتنز وج ? قلت كيف أنز و ج وما أملك سوى درهمين فقال : أنا أز وجك فأخذها رحمهاللة تعالى وزوجني ابنت فقمت الى معزل وصليت العشاء نم قدمت العشاء وكان خنزا وزيتا واذا بالباب يطرق فخرجت فاذا هو سعيد بن المسيب فقال لي انك كنت رجلا غريبا فكرهتأن أنركك وحدك وهذه زوجتك ثم أدخلها وذهب فقصدت أن أعلم الجسيران فجاءت أمى فقالت لى وجهى من وجهك حرام حتى أصلح شانها الى ثلاثة أيام فلما كان بعد الثلاثة دخلت عليها فاذا هي من أحسن النساء قارئة محدثة لم تفتر عن الصلاة في الليل وتعرف حق الزوج ثم أتيته فقال لي كيف ذلك الانسان فقلت على ما يحب الصديق ويكره العدو، فقال ان رأيت منها شيئا فالعصا فلما خرجت من عنده بعث الى عائة دينار وقبره لايعرف الآن (ثم نمشي مشرقا خطوات يسيرة تجد قبة قد سقط بهضها بداخلها السيدة الشريفة فاطمة الكبرى بنت الامام عيسى ابن عد بن اسمعيل بن القاسم الرسى ) توفيت بعد الأربعين والاربعائة والدعاء هناك مجاب وقيل انها أيضا فاطمة الصغرى وكان بهذه المقبرة قبور كثيرة دثرتالآن ولم يبق لها أثر ولا لتربتها ،والآن تعرف عقبرة الجارودي ( وأجل من بها السيد الشريف أبو عبد الله مجد بن عبد الله بن اسمعيل المعروف بالجارودي ) ويسمونه بصاحب الناقوس ولكن صاحب الناقوس غيره ( وقيل ) أر بعة من الاشراف من أولاد الحسين مجاورون له ( والي جانبه من الجهة البحرية قبر البكري وأن عبد الله عد الواعظ ) كان يسكن الخشابين بمصر وكان الناس يأتون اليــه وبجلسون تحت منزله فيعظهم من طاقته قيل انه وعظهم ليلة من الليالي فاهتزمنزله خمس مرات كالمستمع أذا هزه السماع وكان يقول

يستحب للفاضي حضور مجالس الذكر لعلهأن يكتسب بعد قساوة قلبه لينا (والى جانبه قبر صغير به ميت كانت رجلاه على وجه الارض ) فلما حضر جماعة من الزوار فوجدوه على هذه الحاله فحملوا ترابا كثيرا وجعلوه على رجليه تمجاؤا بعد ذلك لأجل الزيارة فوجدوا الرجلين قد علتا فوق التراب ففالوا يأقوم مافينا عاص غير هذا ادعوا الله ربنا أن يستره فدعوا الله وتضرعوا فاستجاب الله تعالى دعاءهم وسترهما ولمربا بعد ذلك (قيل) وسبب ذلك أنه رفس أمه برجله فدعت عليه (ومقابل ذلك تربة كبسيرة بها امرأة شريفة وبها أربعون شريفا ونساء الشريف طباطباً ) وقدد ُرت هذه التربة ولم يبق لها الا القبة ( وبالحومة جماعة من الاشراف) لا تعرف أسماؤهم ( و بالحومة المذكورة قعر الشيخ هبة العتال )حكى عنه انه خرج يوما مع أصحابه فر مهذا المكان الذي هو مدفون به فقال همنا أدفن اليوم ثم وصل معهم الى قبر فيه أبو الحسن على المفرى فمات هناك وهو يزور الصالحين ثم حمل الى هذا المكان ودفن فيه وقيل غير ذلك ( والى جانب هـــذه المقبرة مقبرة الجارودي ( ثم تمشي مستقبل القبلة قاصدا تربة الادفوى تجد عند الباب الغربي ملاصقا للسقاية قبر الشيخ الصالح عبد الحسيب بن سلمان المعروف بصاحب الجلبة) (حكى) انهأوقف جلبة لتعدية من بحج وجعلفيها الزاد والماء لله تعالىستينسنة ولم يحصل بها عيب طول هذه المدة ( ويقال أن هناك قبر رجل شريف أسمه أبو الدلالات ) ولم يعلم لذلك صحة غير اثنين أحدهما في شقة الجبل والثاني بالقرافة ( ذكر تربة الادفوى (١) الركيري

قيل أنه كان من العلماء الحدثين وكان من السبعة الابدال وأسمه عجد بن مجدالادفوى

<sup>(</sup>۱) تر بة الادفوى موجود منها بقايا الى الآن بالقرافة بجهة جامع الأولياء الممروف بجامع القرافة بطريق البساتين تعرف بجامع الفرافى نسبة لمحمد بن حسين ابن يو سف القرافى خادم ضريح الادفوى هذا فى الفرن التاسع ويعرف بابن المغر بل توفى سنة ٥٥٥ ـ انظر التبر المسبوك للسخاوى ـ ١ - ٣٦٤ و تحتفظ لجنة الآثار العربية اليوم بهذه البقية بنمرة ٥١٣ أبقايا مسجد القرافى جهة البساتين

وكان مشهورا بالعلم مات سـنة خمسين ومائتين ومات والده وله من العمر مائة سنة وكذا هو ودفن على والده، أدرك جماعة من الفراء وقرأعليهم وله كتاب الاستغناء في تفسير القرآن كتبه الى أمير مصر فكتب الى جانبه الاستغناء عنه ورده عليه فدعا عليه فلم يقم غير ثلاثة أيام ( ومعه فى القبر ولده أبو القاسم عبد الرحمن )كان من العلماء الزاهدين في الدنيا وله مناقب كثيرة وكانت وفاته يوم الجمعة سلخ ذي القعدة سنة سبع وعشرين وثلثمائة وله من الاخوة عمد بزمجد بن هرون الاسواني وهو أخوه لأمه وقبره قبلي عبد الحسيب صاحب الجلبة (وعلى يسرة الداخل من الباب الغربي عمود مكتوب عليه الشيخ أبو الحجاج يوسف امام مسجد الغار و بالتربة أيضا قبر الشيخ أبى القاسم الجلاجلي صاحب المجدول الرخام و بالتربة أيضا قبر مكتوب عليه « ابن عبدالبر » وهوغيرصاحب الاستيماب ( و بالتربة أيضا قبر الشيخ الصالح الورع الزاهد المعروف بمظفر ) متأخر الوفاة كان مقما بدير الطين وكان كثير التلاوة للقرآن انتفع به جماعة وكان لايتناول شيئا من أرباب الدنيا لزهده ( و بالتربة أيضا قبر الشيخ أبى اسحق ابراهيم ) متأخر الوفاة بعد سنى الخمسمائة كان رجلا صوفيا ( ومما حكى )عنه انه كان مجلس ليلة الجمعة في جوسق الأدفوي ومعه جماعة من أصحابه فتكلم ليلة في الحور العين فقال له أصحابه وددنا لو رأينا الحور العين فقال كاكم ترون الليسلة الحور العين فرأى كل واحد حورا، تقول له أنا صاحبتك في الجنــة ( وبالتربة أيضا عمد بن يونس خادم الأدفوى فىحياته وبها أيضا قبر أم الربيع الزبيدى )حكى عنها انها كانت تصحب الركب فاذا عطشوا أتوها فيجدوا الماء أمامهم (وقيل ) إن بهذه النربة قبر الرجل الصالح النحاس جد بني النحاس وبنو النحاس في شــقة الجبل مع الكنزاني في حوشه ( و بالتربة قبر الفقيه الحسن بن سفيان ) كان فقيها مفتيا وكان الناسّ يأتوناليه بسألونه فى العلم ويأتون اليه بالمال فيقول الهم تصدقوا به قبل أن تدخلوا على ( وحكى ) عنه أن احمد بن طولون أمير مصر بعث اليـــه بأربعة آلاف دينار فأراد أن يردها فقال له بعض أصحابه انه شديد الغضب

وريما شفعت عند. فيمسكين فلا يقبل، فأخذها ثم قال لبعض أصحابه اذهبوا بها الى السوق واشتروا بهـا عبيدا فذهبوا واشتروا العبيد وجاؤا بها اليــه فقال لاتدخلوا على بهم إلا وكل واحد منهم بيده عناقته ففعلوا ما أمرهم به وقبره عليه لو ح رخام عند قبر الادفوى هـكذا قال القرشي والظاهر آنه قبر أبي القاسم الجلاجلي ( و بالتر بة أيضا قبر أولاد الشيخ يعقوب الدقاق ) وقيل بالتربة جماعة من المعافريين وهيمعروفة الآن بالخولانيين ( ثم نخر ج من باب التر بةالشرقي بجد عند با بها قبو را دائرة فيها قبر النجار المقدسي المعروف بالأصم) (حكى ) عنه انه كان يعمل في الخشب فاذا حانت الصلاة أمسك القدوم في الخشب فيعرف ان الوقت استحق فلهذا لم تفته الصلاة في وقتها ( ثم نمشي الىالمسجد المعروف بمسجد زمرون وقيل مرون ) وهو قديم البناء قيل ان به صحابيا وقيل انه أول مسجد أسس بالقرافة وهذا الخط يعرف ببني خولان وهي قبيلة ( قال ) بعض مشايخ الزيارة رأيت مكتو باعلى قبرمنها أبو الحسن بن عمر بن عثمان بن عمران ابن زكريا الخولاني مات في سنة نسع وخمسين وثلثمائة ( وبالتربة أيضا أبوحمزة الخولان واسممه زيادة بن نعم وأبو هانئ الخولانى وأبو زيد الخولانى والعالم عبد الله الأصغر) وهم بازاء مسجد زهرون من الجهةالقبلية ( وعلى قبرمنها مكتوب زهرة الخولانية ومن التابعين أيضا محود بن كعب ) و بالمقبرة أيضا مرة مولى قيس بن عبد الله الانصاري ) وهو من التابعين أيضا وفي طبقتهم المقداد ابن سلامة وهذه المقبرة تشتمل على مقابر الغافقيين وأولها من جوسق خولان وهو بيت الخطابة الآن وقيل إن به رجلا من بني خولان ( وبالمقــبرة أيضا قبر موسى بن أيوب الغافق وسعيد بن عبد الرحمن الغافقي و إياس بن عام الغافقي وبها أيضا مالك بن مزاحي ولهم مقسرة أخرى عند الخسير بن نعيم ( و بمقسرة الخولانيين الحارث بن يعقوب ومعه ولده عمر المعروف بابن الحارث) كان اما ما عالما جليل الفدر عظيم الشان مفتى أهل مصر من كبار التابعين وهـــذه المقبرة قبـــلى الادفوى ( و بمقسرة الادفوى قبر عبدالله بن هبيرة ) من كبار التابعين إلا أنه

لا يعرف قبره ( وفيها أيضا قبر الشيخ أبي الحسن السنهوري ) وقيل أن شرقي هذا الغبر الشيخ الامام العالم أنى عبد الله عد المعروف بابن رفاعة السعدى سمع من الخلعي وله عقب بمصر وذرية ومن ذريته الشيخ الصالح شرف الدين المحدث المعروف بابن الماشطة ( وشرقی الادفوی جماعة من ذرية الربيع بن سلمان المرادي صاحب الشافعي ) وقيل انه بهذه التربة ( و بالحومة قبر الفقيه الامام العالم العلامة أبي عبد الله مجد بن ريسون القابسي )كان جليل الفدر عظيم الشان ذكره القرشي في طبقة الفقها، وقال: قبره عند قبر الحوفي وراء تربة الغافقي المحدث وهذا القبر لا يعرف الآن ( و بازاء المسجد المقدم ذكره قبر الامام العلامة الزاهد أني الحسن على بن ابراهيم الحوفي ) له مصنفات في علوم التفسير حكي عنه أنه مشي في مسئلة من مصرالي بغداد فلما دخلها وجد الشميخ قد مات فسأل عن قبره فأتاه وقرأ عند قبره ختمة ثم نام فرآه في المنام فقالله اني جئت من مصر في طلب مسئلة منك فألقاها عليه وأفاده اياها و زاده خمس مسائل فلما اتتبه وأراد الخروج من بغداد واذا بمناد ينادي من قدم الى هذه المدينة اسمه على بن ابراهم الحوفي فليجب أمير المؤمنين ، قال الشيخ فراودت نفسى في الرجوع واذا بامرأة تقول يافلاح يافلاح فاستبشرت بالخير من ندائها فأتيت قصر الخليفة فوجدته قد نزل لأجلى و وقف على الباب حافيا فلما وقع بصره على مشى خطوات الى وسلم على وقال لى ادخل فدخلت وهو يحجبني فلما جلس وجلست قال لى ماالذي قال اك الشيخ في المنام فأخبرته بذلك فبينما هو بحادثني إذ وقعت بطاقة بأن الروم تزلوا بموضع كذا فقال الخليفة للشيخ ياسيديان الجند ضعيف وأخاف على المسلمين فادع الله لنا فبسط الشيخ يديه ودعا وودع الخليفة ومضى فأمر له بدنا نير وغلمان فلم يقبل منها شيئا سوى درهمين ثم رجع متوجهــا الى هصر ثم بعد أيام وقعت للخليفة بطاقة بأن الروم هلكوا عن آخرهم في الساعة التي دعا فيها الشيخ وهي ساعة كذا في وقت كذا من يوم كذا ( وسأله ) رجل عن الفقر فقال: من لا يسأل الناس الحافا ولاغير الحاف وكان كثير الزهد في الدنيادائم البكاء قيل انه لم ير مبتسما

في الدنيا فرآه بعضهم وهو مبتسم فسأله عن ذلك ، فقال ذهبت تلك الحسرات وشهرته تغني عن الاطناب في مناقبه ( وحوله جماعة من الخولانيين)وقد دُرت تر بتهم وقبو رهم ولم يبق منهم غير قبر واحد وهو القاضي زهرون الخولاني ( تُم تمشي مشرقًا خطوات يسيرة تجد قبر شكر الأبلم) كان من عقلاء الجاذيب وكانت له اشارات وكرامات مشهورة حكى عنه أنه لـا احترقت مصر خرج الناس بريدون التعدية الى الجيزة فركبوا مركبا والشيخ معهم فغرتت في وسط النيل فسلم من فيها ووجدوا الشيخ واقفا على البر ولم يلحقه بلل ومقطفه في يده وهو يتبسم ( و الى جانبه قبر ابن ريحان المسلم ) ولم يبق من أثر نر بته غير حراب صغير وهو مابين. مسجد زمرون والمفضل بن فضالة ( ثم تمشي وأنت مستقبل القبلة تجدقبر الشيخ الاهام الفقيه أبي الربيع سلمان بن أبي الحسن الرفاء ) كان متصدرا بالجامع العتيق. ( والى جانبه قبر والده أبي الحسن والى جانبهما قبور جماعة من العساقلة )وهذه الخطة معروفة الآن (ببطن البقرة و بالنقعة )وسبب تسميتها بالنقعة أن المكان حصل فيه قتال عظم بين القبط والصحابة فانتقع الحكان من دم المسلمين وهـــــذا استفاض من مشاخ الزيارة وهي كهيئة البركة أولها قبر الادفوىوآخرها الرفاء ( وألى جانب الرفاء جماعة من الصالحين منهم الشيخ الامام العالم الفقيه أبوالفرج. أحمد المعروف بالغافقي ) توفىسنة أربع وستينوأربعائة كانحافظا فاضلا ومعه في قبره ولده أبو الحسن على بن أحمد بن عمد بن عبد الله الغافقي صاحب الكتاب في الحديث كان ثقة عدلا في الحديث زاد عن أبيه في الرياسة تو في سنة احدى وعشرين وخسمائة ذكره الحافظ زكى الدين عبد العظيم المنذري في المحدثين ( ومعهما في القبر أبو النصر البغدادي المقرى ) وهومن طبقة الغافقي وكان تاريخ. الثلاثة في رخامة واحدة وفقدت ،وهذه النقعة الآن تعرف بالرفاء ( والىجانبهم من الشرق قبر الشيخ قطيط الحلفاوي ثم تمشى مستقبل القبلة تبجد قبة لبن دائرة قیل ان بها قبر رجل من بنی أعین ) و بنو أعین هم بنو عبد الحـکم ومقبرة بنی عبد الحكم التي دِفن فيهــا الشافعي ولم يكن بالفرافة من بني أعين غيرهم ، ومشايخ

الزيارة يقولون أن بهذا المكان قبر صاحب المنديل وقال بعضهم هو صاحب النور (وقال بعضهم إن مذه الخطة قبة عياض بن لهيعة وعبد الله بن لهيعة)وذكر الالواح التي كانت عليها الاشعار والمقبرة غرى قبر الشيخ يعيش الغرا بلي (والي جانبها قبر الشيخ الامام العالم أنى الحسن الخلعي ) كان كثير العلم حسن المناظرة وهو صاحب الخلعيات في الحديث وروى السيرة النبوية حكى ابن رفاعة عنه أن الجن كانوا يقرأون عليه القرآن و يأتون الى زيارته و يسمعون من حديثه (والي جانبه قبر والده ، والى جانبه قبر الشميخ الفقيه العالم أبى عبد الله مجد المعروف بالفضى ) أحد مشايخ القراءة وهو من طبقة أبي الحسن يحيى ن أبي الفرج الخشاب. قرأ عليه عدة مشايخ وسمع الحديث على جماعة من الحفاظ وتوفى سنة أربع وعشرين وخميهائة وهومعروف بصاحب الدجاجة وسبب شهرته على ماحكي عنه أنه كان صاحب مال وعقار عصر فاشتهى دجاجة فاشتريت له وانفق عليها مايزيد على دينار ، ثم صنعتله فلما قدمت بين يدمه طرق الباب طارق فقال للجارية انظري ـ من بالباب ? فقالت له امرأة أرملة لها أولاد ، قال أخرجي لها الدجاجة فأخرجتها لها فأخذتها المرأة وذهبتالي بيتهاء وكانت تسكن فيدار الشيخ فوضعتهابين الاولاد ليأ كلوا منها، فقالت لأولادهاهذه لانصلح لنا فبينها هي محدثهم واذا بالباب يطرق فخرجت فاذا هي بوكيل الشيخ يطلب الاجرة فقالتله والقدلم أملك شيئامن الدنيا إلا هذه الدجاجة فأخرجتها له وقالت خذها فقال الوكيل هذه لا تصلح إلاللشيخ فجاء بها الى الشميخ فقال من أبن هذه فقص عليه القصة فقال اذهب واجعل الدار لهم واحمل اليهم في كل سنة مايقوم بهم فانصرف الوكيل و وضع الشيخ الدجاجة بين يديه فطرق الباب فقال من بالباب? فقال الطارق جار لح فقير فقال ياجارية أخرجيها له فأخرجتها له فقال الرجل هذه لاتصلح لي فوجد ولد الشيخ ولم يعلم أنه ولده فقال ياسيدى اقبل هذه منى فقال نعم فأعطاه شيئا وأخذها منه فقال هذه لا تصلح إلا للشيخ فجاء بها اليه فقال الشيخ لولده من أبن لك هذه فقال رجل من جيراننا كنت أعرفه وله مال فصار فقيرا وقص عليه القصة فقال اذهب.

اليه بخمسين دينارا تم وضع الشيخ الدجاجة بين يديه وأراد أن يأكل منها واذا بالباب يطرق فقال للجارية انكان مسكينا فأنت حرة لوجه الله تعمالي ففالت الجارية من الباب قال مسكين قال الشيخ أعطيها له وأنت حرة لوجه الله تعالى ( والى جانبه قبر الضراب و والده صاحب التاريخ ) وهنــاك تربة تعرف بتربة (سماسرة الخير الانماطيين ) ولم يبق منهم غير قبر بين حوضين حجر الى جانب بعضهما لم يكن بالحومة أكبر منهما (حسكي ) بعض مشا بخ الزيارة أن امرأة جلست عند رجل منهم وقالت اللهـم فرج كربتي فقال لها أينهـا المرأة ما الذي أصابك ? قالت لي ابنة يتيمة تدخل بيتها بعد ثلاثة أيام وليس معي غير هذه العشرة دراهم فقام وأخرج لها شوارا وقال هــذا لابنتك على شرط ، قالت وما شرطك قال أن تقولي لها اذا فرح قلبها تقول اللهم اذهب كيد فلان يوم الفزع الأكبر فذهبت المرأة الى ابنتها وقالت لهاكما قال الشيخ فقالت البنت اللهم أذهب كيد فلان ، فلمامات رؤى في المنام فقيل له مافعل الله بك ? فقال أوقفني بين يدمه وقال ياعبدي قد أذهبت كيدك واستجبت دعاء المرأة ( وبالحومة قبر نصر المعافري الزاهد ) توفى سنة أربع وعشرين وثلمًائة ( و الحومـة أيضا جماعـة لم تعرف أسماؤهم وبالقرب من هذه الحومة قبر الشاب آتائب ) ثم تمشى وأنت مستقبل القبلة الى مقبرة أنى القاسم الوزير المعروف بابن المغر بي وهي مشهورة باجابة الدعاء وهي أول مقبرة المعافريين ، والمعافر يون قبيلة و يمقبرتهم حمزة بن عمر الأسلمي ( و بالمقبرة أيضا عقبة بن مسلم )كان اماما في الحديث ونزل المعافر ( قال ) عقبة هذا .: كتب صاحب الروم الى معاوية يسأله عن أفضل الكلام ماهو ﴿وعن أكرم الخلق على الله، وعن أكرم الاماء على الله ،وعنأر بعة لم يخلةن في رحم. وعن قبر سار بصاحبه، وعن مكانطلعت فيه الشمس مرة واحدة ولم تطلع فيه بعد ذلك، فلما قرأ معاوية الكتاب قال ماعلمي بذلك، ثم كتب الى ابن عباس فكتب يقول أفضل الكلام لاإله إلا الله والتي تليها سبحان الله والثالثة الحمد لله والرابعة الله اكبر ( وأكرم ) الخلق على الله تعالى آدم ( وأكرم ) الاماء حواء ( وأما )

الأربعة التي لم بخلفن في رحم فا دم وحواء والكبش الذي فدي به اسمعيـــل وعصا موسى ( وأما ) القبر الذي سار بصاحبه فالحوت الذي سار بيونس(وأما) المكان الذي طلعت فيه الشمس مرة واحدة ، المكان الذي انفلق لبني اسرائيل ( فلما ) أرسل معاوية بذلك الى صاحب الروم وقف عليها وقال ما أظن هــذا كلام معاوية لعل هذا كلام رجل من بيت النبوة ( و بمقبرة المعافريين اسمعيل بن یحی المعافری وعبد الرحمن بن شریح المعافری ) وفی طبقتهم ابن عمر المعافری وعمران بن عبد الله المعافري وأبو عنان المعافري وعمرة بن عبد الله المعـافري وخالد بن عبد الله المعافري ، وهؤلاء من التابعين ولهم روابة في الحديث وخطة بني المعافر معر وفة بمصر ( ومن ذريتهم سراج المعافري ) مات في ســنة أر بع عشرة وثانمائة (حكى ) ان المأمون طلب منهم مالا في بعض السنين وسبب ذلك ان المأمون لما دخل الى مصر بلغه عن هؤلاء أنهم لايعرفون العدد ولا الكيل ولا الوزن وأنهـم في هيئة البله لعزلتهم عن الناس وعدم اختلاطهم بهم فأرسل يقترض منهم ألف دينار فلما جاءهمالر سول قالوا له لانقدر على ألف دينار. كن ندفع مالا نقدر عليه فجمعوا ألوفا كثيرة وقالوا للرسول قل له والله ما نقدر الاعلى هذا وما وصلت القدرة لأ لف دينار فلما جاء الرسول ومعه المال أخبره بقصتهم وما جرى له معهم فتعجب المأمون من ذلك ورد عليهم المال وتعجب منهم وقال والله ماقصدت إلا أن أطلع على بلمهم ( وبالمقبرة ) جماعة غير المعافريين منهــم الشيخ الامام العالم أسد بن موسى يكني أبا ابراهيم فقيه مصر وعالمها (قال بعضهم) رافقت أسد بن موسى فبينما كن في خربة اذ أشرف علينا القطاع فقال لهم أنا أسد بن موسى فضحكوا فقال اللهم اليك أشكو ضعف قونى وقلة حيلتي وهواني على الناس لاإله إلا أنت الى من تكلني الى عدو يتجهمني أم الى قريب ملكته نفسي ان لم يكن بك على غضب فلا أبالي فجفت أقدامهم في أما كنهم قال لي يا أخي هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ثقيف فاذا نز ل بك أمر فقل كما قلت ( و بالمفهرة أيضا ) قبر الشيخ العالم اللعروف بابن خلف بن

قديد كان من علماء مصر ( وقيل إن بالمقبرة الحبر العالم يحيي بن الوزير أحدعلماء مصر )دعى الىالفضاء فأن، وللنظر فان، لقيه بعض أصحابه وهو بحمل طعامه فقال له ياسيدي دعني أحمله عنك فقال أنا أحق أن أحمل سلعتي ( وكان ) يقول خير الناس أهل القرآن اذا تواضعوا لله ﴿ وَكَانَ ﴾ يقو لاللفقراء اياكم وبيع حظ الآخرة فانه يقال يوم القيامة أين الفقراء المواسون. وفي مكان قبر ه اختــــلا ف والأصح أنه لم يعرف ( و بالمقبرة أيضا قبر الفاضي عابس بن المرادي، و بالمقبرة أيضا الفاضي ابراهيم بن البكاء، و بالحومة أيضا على بن ابراهم القادري حليف بني زهرة وهو الآن لايعرف، و بالمقبرة أيضا قبر أبي القاسم الوزير المعروف بابن المفر بي والجوستي المعروف به ) و لم يبق منه غير قبة مخروقة (قيل) وهو الذي جزأ سيرة رسول الله صلى الله عليمه وسلم ثلاثين جزأ ثم اختصرها ابن هشام وكان الوزير هذا لايركب في كل يوم حتى يقرأ جزأ منها (وقال) له بعضخلفاء الفاطميين إن فلانا يسبك عندى فاقطع جرايته فلما خرج زادها فقال له يسبك وتزبدها فقال استحيت من الله أن أنتصر لنفسي ( و بالمفبرة أيضا قبر الشيخ الامام العالم أبي الحسن بن بابشاذ النحوي صاحب المقدمة في النحو ) ذكره ابن خلكان في الأعيان وعرفه بالسقيط وسبب ذلك أنه سقط من سطح جامع. مصر وعده بعضهم من الشهداء ( وكان ) رحمه الله تعالى فاضلا انتفعت به الطلبة ( وكان ) يقول من استولت عليه الغفلة أتاه الشيطان من حيث شاه ( وكان ) يقوليتقرب الربالي العبد بالنعمة وهويتقرب اليه بالمعصية ( وقال ) له رجل انى أدعو فلا يستجاب لى فقال هل أناك الحرام مرة في عمرك ? قال نعم ، قال لذلك حجبت عن الأجابة ( وقيل ) له ماللناس فسدوا قال غفلوا عما هم صائر ون اليه ففسدت أقوالهم وأفعالهم وهذا الفبر أول مقابر التجيبيين

( ذكر هذه المقبرة ومن بها من الصحابة والتابعين والعلماء )

( فاجل من بها نعيم بن خباب العــامرى ) وقيل التجيبي قدم على رُسول الله. صلى الله عليه وسلم و بايعه ثم قدم الى مصر ويقال انه فى وسط هذه المقبرة وانه.

القبر الحبير ( و بالمقبرة أيضا مسلمة بن خديج التجيبي من أ كابر التابعين ) كان من دعائه اللهم أفرغني لما خلفتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي به ولا تحرمني وأنا أسئلك ولا تعذبني وأما أستغفر ك، وقبل ان الحجاج سجنه فاتاه آت في النوم وقال له ادع الله تعالىقال وكيف أدعو ?قال. قلاللهم يامن\لايعلم كيف هو إلاهو فرج عني فلما أصبح الحجاج أحضره في أربعين رجلا فاعاد تسعة وثلاثين الى السجن وأطلقه قيل وقبره بالقرب من قبر ابن بابشاذ المذكور ( وبالمفبرة أيضا الفاضي أبو اسحاق بن الفرات )كانرجلا صالحاكثير الاجتهاد والعبادة ( وفي طبقته الفقيه الامام العلامة صدر الدىن عبد الوهاب التجيبي ) روىعن سفيان الثورى أنه قال العبادة عشرة أجزاء تسعة منها فىالعزلة ولم يعلمأنه بهذه المقبرة أم لا ( و بالمقبرة ايضا عمر بن مالك التجيبي ) مات بعد المائتين وهو معدود من أ كابر التابعين والمحدثين وقد دُنرت هذه القبو ر ولم يعرف الا ن منها قبر من قبر ( والى جانبها مقبرة النجيب المقرى بالجامع العتيق بمصر ) وقيل ان بهذه الحومة قبر الفاضي عبد الله عهد بن الحصين كان شافعي المذهب وقد دثرت هـذه التربة أيضا وماكان بها من اللوح الرخام ( وقيل ان بهذه الحومة الفاضي ابراهيم بن عِد الـكريدي ) في تربة بني حماد وهي التربة الوسطى ذات البابين وهي الآن لانعرف ( و بتربة بني حماد الحسن بن عبدالرحمن بن اسحاق الجوهري، و بالحومة ايضًا حوش الشريف الميمون بن حمزة ) وهؤلاء بيت شرف وعــلم ورياسة وتربة بني حمزة بن عبد الله الحسيني بجبانة خولان شرقي قبر مروان الحمار وقبلي مصلي عنبسة ( وقيل ) هي التربة الملاصقة ابني رداد ( وبالتربة قبر احمد بن حسان بن عبد الله بن الحسين بن مهد بن الحسين بن حمزة بن عبد الله بن الحسين الأصغر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب و بالتربة أيضًا. قبر الميمون بن حمزة بن الحسين بن مجد بالنسب المقدم) وهو تلميــ ز الطحاوي ومقدم شهود مصر ( وكان ) يكتب في شهادته لا إله إلا الله الحيالذي لا يموت وعلى اقرار فلان وفلان وكانحدثا تقيا قالالاسعد النسانة قبره على عندالداخل

الى التربة وهو وسط القبور الثلاثة وعند رأسه لوح رخام مكتوب عليه قوله تعالى وقل رب أنزلني منزلا مباركا الآية ( وقبر ولد، قاسم بن الميمون بن حمزة ) كانت وفاته سنة تسعين وثلثمائة ( و بالتربة أيضا قبر ولدى القاسم المذكور وهمـــا أبو الحسن مجد النسابة وهو الاكبر وأبو الراهم أحمد الحدث وهو الأصغر ) كانا عدلين بمصر وجبهين ، فأما أبو الحسن مجد النسابة فانه كان مشغولا بكتب السجلات فى أنساب العلويين وروى عن جده الميمون بن حمزة وله عقب بمصر باق ، وأما أبو ابراهيم احمدأخوه فانه كان شيخ مصر في الحديث أخذ عن جده الميمون وعن جماعة فأخذ عنه جماعة من الأفاضل والأعيان وهو الذيصليعلي الفضاعي ومات بعده بيسير ( وبالحومة أيضا قبرالفقيه العالم أبي الطاهر اسماعيل المعروف بابن النزاز ) من أ كابر العلماء قال ابن الخلعي لم أر أكثر مناظرة منه في العلم ولا أوسع منه في المباحثة ، ولقد دعوته في شهر رمضان فجاء ومعــه كتاب الرسالة للشافعي فجلس ينظر فيه حتى اذاكان وقت الفطر جئنا اليه بطعام فامتنع من الاكل فقلت له أنما هو حلال، فقال لى يا أخى ماشككت ان طعامك حلال لكن لى عادة فلا أستطيع أن أدعها ، قلت وما عادتك ? قال رغيفان وشيء من الملح ، فأرسلت من جاء بر غيفين وشيء من الملح فلما فرغ قال ياأخي أنت طالب ومطلوب ، يطلبك من لاتفوته وتطلب من تتركه ،وقبره قريب من الخلعي بتربة بني الرداد أمناء النيل ( وذكر بعضهم أن الى جانب قبر أبىالقاسم الوزير قبر أبي سـعيد الماليني وقبر أبي الفتح بن غالى الصوفي وقبر البسطامي وقبور بني تاشفين ملوك الغرب ) وكلهم في تربة الوزير الجرجاني وقد دنرتهذه القبور وانمحت آثارها قيل ان الجرجانى أقام ستين سنة و زيرا لثلا ثة خلفاء وقطعت يده في خلافة العاضد وسبب ذلك أن رجلا من الولاة ظلم الناس وخاف عليهم فأتوا إلى قصرالخليفة بالمصاحف فسألهم داعي الدعاة عن شانهم فأخبروه عا صنع الوالى معهم فرفع أمرهم الى الخليفة وكان الخليفة يكتب أسماء الولاة عنده فأخرج الدفتر الذي فيه أسماء الولاة فلم بجد اسم الذي ظلمهم فيه فقال

للوزير أنت وليته ? قال لا ، فأمر الخليفة باحضار الو الى المذكور ، فلما حضر سأله عمن ولاه ففال الوزير ، وأخرج خطه وخط الخليفة على المرسوم فأمر بقطع يد الوزير وأقام بمنزله مدة ثم تبين للعاضد أنهم اختلقوا عليه ذلك فأتاه بنفسه وأمر له بعشرة آلاف دينار وأعاده الى الوزارة فكان يربط له القلم على يده المقطوعة ويوقع بهاقال أبو زيدالطالمي رأيت الجرجاني الوزير راكبا بكرة النهارفي ثلاثين ألفا ورأيته وقت الظهر مقطوع اليد على دابة الى بيته وكان حسن السيرة كثير التودد واسمه أبو البركات الحسين وقيل ان ذلك كان في زمن الخليفة الحاكم وانه قطع يده اليمني واليسرى ونفاه وسبب ذلك أنه لما أمر بقطع يده أخرج من كان حاضرا يده البسري من كمه الأيمن فقطعت يده البسري فقال من كان يبغضه للخليفة آغا قطعت يدهاليسري فقال تقطع يده اليمني الساعة .فقطعت و بقي مدة ثم تذكره الحاكم ذات يوم فأمر باحضاره فلما حضر قال له الخليفة من دفع اليك التوقيع ذلك اليوم؟ قال: استادارك وقال لى هذه علامة الحاكم وما اتهمته فعلم منه الحق فأحضر الاستادار (١) وقال له أنت وقعت التوقيع للوزير ?قال: نعم قال فمن دفع لك التوقيع قال كاتب الجهة وسيرنى على رسالته الى الوز بر فأمر بقتلهما وأعاد الوزير الى ولايته وقد دُرت هذه المقبرة ولم يبق منها غير بقايا (ثم ترجع الى الموضع المعروف بالفتح ) قيل انه أول مسجد أسس عند فتو ح مصر و به محراب لطيف خشب منفرد في زاوية المسجد والدعاء عنده مستجاب (وقيل) ان أول مسجد أسس عند فتوح مصر الجامع القديم الذي بالقرافة الكبري وكان هذا المسجد معبد للشميخ العفيفي المعروف بالعسقلاني ( و محومة الفتح جماعة من الأولياء منهم الشيخ الصامت العسقلاني ) وقبره على المسطبة مقابلا لباب المسجد ( ومن وراء تربته قبور بني الرداد أمناء النيل ) أصلهم من البصرة وقبورهم مبنية بالطوب الآجر ( وقيل ) انهم بالقرب من قبر الخلمي والأصح انهم (١) الاستادار هو مايعرف اليوم بناظر الخاصة الملكية ( انظر كتاب الألقاب لحسن قاسم)

بهذا المكار ( و بالحومة قبر دارس به عبد الله العادلي ) قال بعضهم إنه حسان التراس ( و بالحومة قبر بجيب المفرى و بالجهة الغربية تر به الأفضل أميرالجيوش) وهي الملاصقة لحائط الفتح ( وتمشى وأنت مستقبل القبلة تجد قبر الناطق وعند رأسه قبر الحفار ) قيل ان هذا الحفار لما أراد أن يلحد الشيخ الناطق في قبره سمعه يقول رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنز لين فلما سمم الحفار ذلك من الشيخ لزم العبادة والصلاة والصوم ولم يزل على ذلك منقطعا في يبتـــه الى أن مات فدفن في هذا الموضع ( والى جانبهم من الجهمة القبلية قبر المقدسي الذي كان متصدرا بالجامع العتيق ومسجد الفتح ) وعليه عمود باق بازاء الفتح ( والى جانبه من الجهة القبلية قبر عبود العابد وأخيه على العابد والى جانبه أيضا قبر الفقيه العالم المعروف بابن البرادعي) كان زاهدا عابدا ( وبجانب قبر صاحب الكرامة ) وسبب معرفته بذلك أن رجلا رأى في المنام أن تلك البقعة كليــا أنهار وأشجار وكروم فوقف متعجبا واذا بصاحب هذا القبر قد قام من القبر وقال مثل ماعندكم فوق هكذا عندنا أسفل ، أماسمعت قوله عليه الصلاة والسلام قبر المؤمن روضة من رياض الجنة فلما أصبح كتب على قبره صاحب الكرامة ، ( والى جانبهم قبر القفصي المغربي المصلي بمسجد الزبير بمصر ) كان من أكابر الصلحاء ( والى جانهم من القبلة قبر أنى بكر الآجرى ) في حوش صغير وهو وراً. قبة الفتح ( وأما الجهة الفبلية فما تربة يزيد بن أني حبيب عد من طبقة التابعين وكذا عبد الله بن أبي جعفر يكني أبا رجاء بن أبي حبيب واسم أبي حبيب سويد كان نوبيا أعتقته امرأة مولاة لأني جميل بن عامر سمع من عبدالله ابن الحارث ومن أبي الطفيل كان مفتيا لأهل مصر في زمانه و هو أول منأظهر العلم بمصر والحكلام في الحلال والسائل وكان الليث بن سعد يقول: يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا روى عن عقبة الجهني وكان الناس يزدحمون على بابه للعسلم قال ابن عبد الحج في تاريخه قد كفي أهل مصر شرفا أن يكون فيهم يزيد بن أبي حبيب ، وقبره مبنى بالطوب على هيئة المسطبة بتربة خلف الفتح ( وبالتربة

المذكورة أخوه خليفة بن أبى حبيب) من أكابر العلما، (وبالتربة أم يزيد بن أبى حبيب) وبالحومة جماعة من الصلحا، (ثم تمشى مغربا خطوات يسيرة الى مقبرة الكلاعيين ، بها مرشد بن عبد الله الكلاعي مفتى أهل مصر فى زمنه) كان الناس يزد حمون على بابه للفتوى قال القضاعى: ومقبرة الكلاعيين مشهورة بمصر مقابل قبر الجرجانى وهي تربة متسعة أولها تربة الجرجانى وآخرها تربة المسينى الماوردى وهذا آخر النقعة الكبرى

## ﴿ ذكر القرافة الكبرى ﴾

وابتداء الزيارة بها من التربة البحرية من الجامع المبنية بالحجر المتسعة البناء المعروفة بالماوردى المقدم ذكرها (قيل هو السيد الشريف اسماعيل الحسيني الماوردى المعروف بالعاقد بمصر (وبالتربة المذكورة قبر السيدة الشريفة أمهد بنت أحمد الحسينية ، وهي جدته أم أبيه مكتوب على قبرها الصوامة القوامة (ويلاصق تربة الماوردي تربة السادة الأشراف يعرفون ببني الذهبي ) وقيل ببني الجن وهؤلاء أشراف أهل ببت عظيم بمصر (وبالحومة جماعة من الأشراف قد دثرت قبورهم ولم يبق بالحومة غيرقبة

﴿ ذَكِرُ الْجَامِعِ المُعروفِ بِالأُولِياءِ )(١)

أنشأنه أم العزيز بالله الفاطمي وابتدا، بنائه في شعبان سنة ست وستين وثلمائة (١) جامع الأوليا، معر وف بالقرافة الى اليوم قبلي عين الصيرة بمسيرة ثلث ساعة تقريبا، والموجود منه بقايا لاتذكر بالنسبة لحالته الأولى، وليس هو بحوش أبي على كما يظن فان حوش أبي على في مكان آخر يقرب منه، والسخاوي هنا تبع ابن الزيات في خطته في التاريخ الذي جددت فيه السيدة تغريد أم العزيز الفاطمي هذا الجامع فيذكر أنه كان في سنة ٣٣٣ ـ وقد صوبناه كما ترى من خطط المقريزي ( راجع ٢ - ١١٨ ـ بولاق، وهذا الجامع نفسه هو عين جامع القرافة وجامع القبة، وله مسميات أخرى بخلاف ما يذكر السخاوي هنا عليه المصدر المذكور

والمحراب القديم منه هو الحراب الأخضر وهــذا الجامع مبارك لم يزل النــاس، يفزعون اليه في أيام الشدائد للتضرع الىالله تعالى وكان على بنائه يحيي بن طلحة مولى عامر بن لؤي ، وكان الناس يصلون في قيسارية العسل حتى فرغوا من بنائه وذلك في شهر رمضان من السنة التي تلي ابتداء مدة بنائه وحاصل ذلك أن كل بنائه في سنة كاملة وكان به بيت مال الأيتام وهو القبة التي على العمد قيل بناه أسامة بن يزيد متولى خراج مصر فى أيام سلمان بن عبد الملك، ثم بناه-أحمد بن طولون في سنة ست وخمسين ومائتين وهو باق الى الآن على الزيادة التي في قبلته وهو موضع شريف مجاب الدعاء فيه وما زال أهل الخير والصلاح يتبركون بهذا المكان الى الآن ولهذا اشتهر بجامع الأولياء ( وأما جامع القرافة القديم فكان يعرف أولا بمسجد القبة قديما ثم عرف الآن بمسجدالقراء )وسبب. ذلك أن القراء كانوا يجتمعون فيه للقراءة قيل انه من خطة بني عبد الله بن مانع والدعاء فيه مجاب (وأما تربة القاضي الفقيه الامام العالم المعروف بالنعان فانها قبلي الجامع المروف بالأولياء) قيل انه كان عالما محافظا على علوم النسب له مصنفات من جملنها كتاب دعائم الاسلام وكتاب اللا لى، والدرر وكان العاضد يًا تى الى زيارته وكان النعان يسكن الفرافة الكبرى بالمكان المعروف بالجنة والنار وقال للعاضد يوما انك ترسل إلى خادمك ليخبرني بقدومك!! ثم ان العاضد كان بعد ذلك يأتي الى زيارته وحده ويجلس دونه قيل ازالعاضد جلس عنده يوما فأخذ الشيخ يذكر له مناقب أجداده فقال العاضد حدثني في مناقب نفسك. ( وبحرى تربة الماوردي تربة بها قبب يقال أن بها قبر حمران وقال بعضهم أن بها قبر مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية ) وهذا ليس بصحيح والأصح ماحكاه صاحب المصباح أن في علو القبة مكتوب هذا مسجد حمران والله تعالى أعلم ( و بالتربة أيضا قبر القاضي أني الحسن على بن النعان وأخيه عمد ) وتر بة بني النعان مشهورة الى الآن وهي التربة العظمي الحسنة البناء شرقى نربة تاج الملوك (ومن قبليها قبر المرأة الصالحة المعروفة ببربرة بنت ملك السودان وموضعها عرف

باجابة الدعاء (وقبيلي الجامع تربة بها جماعة من أولاد عبد الله المحض) والمحض في اللغة الخالص ( والى جانبه تربة بها ألواح رخام مكتوب عليها أقارب أمسير المؤمنين المعز (١) لدين الله ) وهو الذي نسبت اليه القاهرة و بناؤها في سنة ستين وثلُمَائة على يد جوهر الفائد قبل قدوم المعز الى مصر وكان دخوله الى مصر في سنة احدى وستين وثلمًا ئة ، وقيل ان قبره بالقرافة الـكبرى مهذه التربة وقيل انه بالتربة المعروفة بهم بالفاهرة الى الآن وهي قريبة من دار الضرب ، وقيل ان بالتربة التي بالقرافة تميما ولد المعز الملقب بالعزيز بأمر الله وكني بأى المنصور وكانت ولايته احدى وعشرين سنة وستة أشهر وتوفى وله من العمر احدى وأر بعون سنة وكان يصل الناس بالجوائز حتى وصل عطاؤه الى العراق وهه أبو الحاكم والحاكم لم يعلم له قبر فانه فقد وسيرته منأعجبالسيرنقضا وابراما ذكرنا ذلك في كتاب التاريخ الذي ألفناه قبل هذا ( وقيل ان بهذه التربة ولد الحاكم وهو أبو الحسن على ولقبه الظافر بأعزاز دين الله ) عاش ثلاثا وستين سنة ومدة ولايته خمس عشرة سنة وثلاثة شهور وتوفى بمنظرته المعروفة بالدكة ( وبهـذه التربة المستعلى بأمر الله ) عاش سبعا وعشرين سنة وكانت مدة ولايته سبع سنين (١) السخاوي هنا يتابع ابن الزيات فيما يذكره عن دفن الخلفاء الفاطميين مهذه المنطقة وهو وهم ظاهر ولعله نقل نظر والله أعلم ـ فأن والمعروف ان هــذه التربة كانت خصيصة بكبار موظفي الحكومة الفاطمية ووزرائها وغيره \_ وقد دفن فيها طلائع بن رزيك وولده وباقى أفراد اسرته ودفن فيها جوهر وولده في آخرين وقد دُثرت هذه المقبرة من أمد بعيد ولم بعد لها أثر ـ أما الخلفاء فكانت تر بتهم هي التربة المعروفة بالزعفران بالقاهرة التيآلت فما بعد الىخان الخليلي وما يجاوره من المباني والاماكن ( راجع المقريزي ) وقد ظلت هــذه المقبرة الى أوائل القرن التاسع ثم تخربت ونقلت منها رفات الخلفاء الى كمان البرقية \_ وكان للفاطميين مقبرة أخرى قبلي المشهد النفيسي كانوا يقبر ون فيهاموني خدمهم وقد دُرت هي الأخرى بعد أن بقيت زمانا

وشهرا واحدا ( و بالتربة الآمر بأحكام الله ) عاش نمانيا وثلاثين سنة وسبعة أشهر ودولته عشرون سنة ( وبها المستنصر أبو العباس ) وكانت مدة ولايته أر بعين سنة وفى أيامه وقع الغلاء بمصرحتي وصل سعر الاردب القمح أحدا وسبعين دينارا وأكل الناس بعضهم بعضا ووقع الخراب بمصرو بجامع طولون وظهر زقاق الفناديل بمصر ولم يكن في الفاطميين أشنع سيرة منه ( و بهذهالتربة تربة الآمر بأمر الله بن المستعلى ) عاش أعانيا وثلاثين سنة وتسعة أشهر وكانت ولايته عشرين سنة وكان فصيحاكريما قيل انه خرج فى ليلة مقمرة فمر على بيت فسمع امرأة تقول لزوجها والله لا أضاجعك ولوجاء الآمر ومعه مائة دينار فلما سمع الآمركلامها أرسل الخادم الىالقصر فجاء بمائة دينار وطرقالباب علىالرجل ففتح له ودخل وقال لزوجته خذى هذه المائة دينار ونامى مع بعلك وأنا الآمر وكان على درجة من الخير والصلاح ( وبهذه التربةالظافر ) أقام خليفة الى أوائل تسع وأربمين وخمسائة وفي أيامه في سنة خمس وأربعين وخسمائة أدخل رأس الحسين الى القاهرة ( وبهذه التربة ولده الفائز واسمه عيسي ) استخلفه أبوء وله من العمر خمس سنين ومكث خليفة ست سنين وخمسة أشهر ( و بالتربة أيضا العاضد ) وفي أيامه اختلت أمور الفاطميين ومات وله من العمر تسع وأربعون عاما وهو آخر من ركب في المظلة ( والي جانبه ولده وهو آخر من بهــذه التربة من الفاطميين ومن قبلي الجامع تربة النعمان وتربة السيدة الشريفة أم مجد وأختها دثرت ولم يعرف منها الآن إلا تربة النعمان المذكور

﴿ ذَكُرُ تُوبَةً طَلَائُعُ بِنَ رَزِيْكَ وَزِيرِ الْفَائْزِ وَالْمَاضَدِ ﴾

جمع له بين السلطنة والوزارة وكان مجاهدا فى سبيل الله وهو الذى أنشأ الجامع نجاه باب زويلة المعروف الآن بجامع الصالح وأما الجهة البحرية من الجامع ففيها ربة أبى العباس أحمد الفاسى المعروف بابن تاميت اللواتى سمم الحديث من أبى الحسن الصائخ وغيره ( وقال بعض من أدركه ) دخلت عليه يوما فوجدت عنده

رجلا بحيفا فلما انصرف رأيته كالربح في مشيه فقلت من هذا ? قال هذا من أهل الخطوة وزويت له الارض كيفها سلكها وقبره معروف الى الآن عندباب تو بة طلائع بن ر زيك ( و بحرى هذه التر بة تربة بني الجباب بها عبد العز يز بن الجباب معروف بالحافظ) ومعه جماعة من ذريته ( وبحرى هذه التربة السبع قبب التي هي على صف واحد قيل ان بها جماعة من الفاطميين وهناك قبر الاطفيحي ) صاحب القناطر والسبيل وهو صديق أبي الفضل الجوهري وقبره لايعرف الآن ( وبالحومة قبور خدام الفاطميين ومن جملتهم قبر خالص خادم الحافظ و بالحومة قبر مكتوب عليه أبو تمم نراب الحافظي ) جد بني تراب الذي كان وزيرا في أيام الحافظ وهو الذي بني للحافظ مشهد رقية (و بالحومة ) تربة عد من اسمعيل صاحب المصنع الذي هناك ( ومنه الى الجوسق المعروف بالشريف الخطيب من أكابر القراء ) وهو شيخ أن الجود في الفراءة انتهت اليه الرياسة في زمنه وكانوا يأتون اليه من سائر الأمصار وكان خطيبا بجامع مصر ( ومعه في التربة زوجته السيدة الشريفة العابدة الزاهدة المعروفة بأم هيطل ) يحكى عنها أمو ر عجيبة ( منها ) أن الأفاعي كانت تشرب من يدها والثعبان ينام عندرأسها ( وهناك تربة منقذ )كان من أمراء الفاطمين ( وبالقرب منهم قبر الشيخ الشريف المعصوم (١)) دخل الى مصر في أيام الصالح طلائع بن رزيك فلم يختر الوزير المذكور أن يدخله على الخليفة الفائز فخرج من مصر ذاهبًا الى الشام فبلغ الفائز ذلك فقال للصالح الوزير بلغني أن الشريف المعصوم دخل الى مصر فقال ١٠. رحل يريد بغداد فقال له رده فأرسل اليه فرده من الشام وكان له حظ ومنزلة عند الفاطميين حتى انهم كانوا يأتون الى زيارته صباحاً ومساء ، ومعه في التربة المنتجب بن عني الحسيني (ثم تمشي وأنت مستقبل القبلة قاصدا الخط (١) مما يلاحظ على السخاوي هنا تـكراره للعبارة الواحدة أكثر من مرة فان الشريف المعصوم المذكور هنا تقدم ذكره في مكان آخر ( انظر ص ١٥٩ و٣١٠ من التحفه المطبوع)

المعروف بحارة النوائمة به تربة لطيفة على شرعة الطريق بها قبر السيدة الشريفة الخضراء ومعها في التربة قبر الشيخ الفاني التكرو ري امام جامع القرافة الكري) تو في سنة احدى وسبعين وسمّائة ذكره ابن الملفن في طبقات الأولياء (و بالخط المذكور الشيخ خليفة التكروري ) بلغ من العمر مائة وعشر بن سنة وهو متأخر الوفاة ( وبالخط المذكور قبر الرجل الصالح المعروف بابن بأت الحبزى ثم تمشى ف/ لخط المذكور الى أن تأنى قبر الرجل الصالح المعروف بالصناديقي) عند باب المسجد على يمنة الداخلوهذا المسجد مبارك والدعاء به مجاب (وقيل) ان هذا قبرأبي الحسن الخلعي لكون المسجد المذكور معروفا به ( وقيل الخط معروف بمسجد المحاجر وهم بنو محاجر من المعافر ) قيل وبهــذا المسجد سميت. القرافة الآن قرافة. و بنو قرافة كانوا نازلين بهذا الخط وقرافة اسم أمهم فعرفوا بهاكما عرف أسماء الفبائل ( وقيل ) انما سميت بالفرافة لأن الزائر اذا أقبل عليها يلقى رأفة وقيل غير ذلك والله تعالى أعلم وهــذا المسجد الآن معروف بمسجد الرحمة وهو في الرحبة التي هي قبلي سوق القرافة نجاه دار حسن الرائض ودار صافى الصغيرة ملاصق مصنع أحمد بن طولون؛ ولقد كان من أصابه من أعل مصر كرب أو هم أو مظلمة أو شدة أو حاجة لايفصد هذا المسجد ويصلي فيه و بسند ظهره الى العمود الذي في وسطه و يدعو الله تعالى بحاجتـــه إلا قضاها وكان الماور دى الوزير يلزم هذا المسجد ومسجد الاقدام كثيرا وكان كثير النذور بالشمع والبخور والخلوق فغفلالناس عنه فهو الآن مهجور ( وبجاوره تُرْبِة النباش) والخط المذكور بالفرب من تربة أمراء الفاطميين ويعرف بتاج الملوك ( وكانت ) هــذه التربة أعني تربة تاج الملوك مجتمع المصريين في المواسم والأعياد وهي باقية الى الآن (وأما النباش) فانه كان من أهل الخير والصدقات (قيل) انه جهز ألفا ومائتي امرأة وختن ألفا ومائتي يتيم وكفن ألفاوستمائة طر بح وحج اثنتين وثلاثين حجة وكان يحضر خلف الفقيه النعمان ويجود على طلبة العملم ( قیل ) ان رجلا من بغداد سمع به فأتاه فوجده قد مات فأنى الى قبره و بكي

عنده فرآه فىالمنام فقال لو جئت الينا ونحن أحياء أعطيناك مما أعطانا الله تعمالي ولكن اذهب الى الختار وقل له أن فلانا يسلم عليك ويسألك في خمسين دينارا فتوجهاليه وأخبره بالمنام فأخرجها له في صرة وناوله إياها وقال ما أبطاك ? فأخذها . منه وانطلق، وانما سمى النباش بهذا وعرف به قيل لأنه كان ينبش عن العلم و في -طبقته هلال الأنصاري قيل وقبره بالقرافة الكبرى وهو داثر ( و يجاور مسجد النباش المسجد المعروف بمسجد الزقليط ) معروف بأجابة الدعاء وهو باق الى الآن ( و بجاوره جماعة من الأشراف منهم السيدالشريف مسلم والسيد الشريف عد من ولد الحسين بن على بن أبي طالب ) وكلاهما من أعيان الأشر افوجاهة وصيانة وعفة وهذه التربة هي دارهما وبها قبة الى جانب المسجد المذكور شرقى دار النعمان وهي تربة مباركة و بالحومة تربة عبد الله العلوى قتل بمصر وكان بجالس بحي بن أكثم ببغداد وكان جليـل القدر ( والى جانبهم مسجد القاضي أبي عبد الله مجد بن سمعيد و بجاوره من الجهة الشرقية عند باب المسجد قبر الشريف أبي الدلالات نقيب الأشراف )كان حافظًا لعلوم الأنساب (وبالحومة قبر أبي عبدالله بن بحي القرشي المؤدب كان رجلا صالحًا وقبره لايعرف الآن ثم تأنى الى زاوية الشميخ الصالح أبي الحسن على بن قفل )كان رجلا زاهدًا وله دعوة مجابة وقال رحمه الله تعالى ساعة في الليل تذهب أربعين كربة منكرب الآخرة وكان يقول الأصل في الولاية الرياضة ومن ادعى الولاية بغير رياضة فقد افتری وکانت له مکاشفات وفراسة صادقة رحمهایند تعالی (و بظاهر زاویته تربة بها قبر ولدي ولده جال الدين وشهاب الدين أحمد) (وهناك قبر الشيخ الصالح أبي القاسم المعروف بالمراغي) صحب ابن الصباغ وكان بحـكي عنه كراماتُ عظيمة الشان قال الشيخ أبو الفاسم قالىلى الشيخ يوما ياأبا القاسم العين تحجبك فقلت له ياسيدى مامعني هذا الكلام ? قال اذا لخظتك أعين الناس بالتعظم سقطت من عين الله تعالى ، وكان الشيخ أبو القاسم يتكلم في علم الحقيقة بأشياء حسنة ، ويقال انه بلغ درجة القطبية وكان كثير التودد عظيم البشر مات بقرافة

مصر الكبرى ودفن بها وخلف ذرية صالحة وله كلام حسن في التصوف وعلى قبره جلالة ونور ( وهناك تر بة الشيخ الصالح العالم العلامة أبي عبد الله موسى المعروف بابن النعمان ) اجتمع على جماعة من العلماء والصلحاء وصنف التصانيف البديعة وبني مساجد كثيرة تقام بها الصلوات الخمس وكانتله عقيدة حسنة وله مناقب مشهورة يقال ان الدعاء بين هذه الزوايامستجاب (وبالقرب من هذه التربة تربة الشيخ الصالح صفى الدين أبي عبد الله حسين بن الامام العالم العلامة كال الدين مظفر بن المنصور ظافر الازدى الانصاري الحزرجي الصوفي المحقق تلميذ الشبيخ أن العباس الحرار تلميذ الشيخ أبي جعفر أحممد الانداسي تلميذ الشيخ أبي مدين شعيب ) له مصنفات عديدة من جملتها كتاب العطايا الوهبية في المراتب القطبية وكتاب تلبيس ابليس وله الرسالة المعروفة بمن رآه من المشايخ بالديار المصرية و بلاد المغرب والشام والعراق والارض المقدسة وصحب الشيخ أبا العباس وهو ابن أربع عشرة سنة وترك نعمة أييه الى أن مات الشيخ وشهرته تغني عن الاطناب في مناقبه ( ويبلي تربته من الجهة القبلية المسجد المعروف بمسجد النار بجة ) وهو من خطة بني المعافرولهم. غيرهذا بالحومــة أيضا ( و بالقرب) منه بئر بني المعافر وهي خطة ( وأما مسجد الاقدام فانه مبارك مجاب الدعاء فيه ) وأنما سمى بالاقدام لأن مروان بن الحم لما دخل الى مصر وصالح أهلها و بايموه امتنع من مبايعته نمانون رجلا من بني المعافر وقالوا لاننكث بيعة ابن الزبير فأمر مروان بقطع أيديهم وأرجلهم وقتلهم على بئر المعافر في الموضع المعروف بمسجد الاقدام و بني المسجد المـــذكور على أقدامهم فسمى المسجد المذكور بذلك ويقال جئت على قدم فلان أي على أثره ( وقيل ) انه أمرهم بالتبرى، من على بن أبي طالب فلم يتعرؤا منه فقتلهم هناك ( وقيل ) انما سمى بالاقدام لأن به قدم موسى عليه الصلاة والسلام وهذا غير صحيح وهومعروف باجابة الدعاء وهو واسع البناء يصعداليه بدرج حجر (وعند ياب هذا المسجد من الجهة القبلية قبر السيدة الشريفة المعروفة بخضراء ) وقيل

هو بغير هذا المسكان ( ويلي هذا المسجد من الجهة االبحرية قبر القاضي أبي عبد الرحمن ) وهو في القبــة التي على الكوم ( وبالحومة المسجد المعروف بالنقاطة " الملاصق لتربة أنى القاسم المراغى و بالحومة مساجد كثيرة قد درست منهامسجد بني سريع بن مانع من الأشعريين ) وهو معرو فبالجامع القديم/له منارة مربعة ـ في وسطه ، بني في سنة احدى وخمسين من الهجرة وهو مكان شريف مقصود وهو غربي جوسق عبد الله بن عبد الحركم يفصل بينهما الطريق وقد دثرت هذه الخطة (ثم عشى مغربا من مسجد الاقدام قاصدا الى جامع الفيلة ) وهو من خطة الحاكم وسمى بالفيلة لأنه كان علوه حجارة كبار فاذا رأى ذلك المسافرون من طرا ظنوا أنها فيلة وهو الآن بلا خطبة ﴿ وَمِجَاوِرِهِ الرَّبَاطُ المُعْرُوفُ بِرَّبَاطُ الافرم ) وخطته باقية الى الآن ( وأما مسجد اللاز ورد فانه من خطة الحاكم ) . قيل سبب تسميته بذلك أنهــم لما حفروا أساسه وجدوا به ترابا صنعوا منــه اللازورد ( وأما المسجد المعروف بالرصد فانه من خطة الحاكم) قيل أن الحاكم كان ير صد في هذا المكان عطارد و زحلوظن بعضهم أن راشدة التيبنته كانت حظية الحاكم وهذا ليس بصحيح وآنماكان بهذهالخطة عرب يةال لهمبنو راشدة مقيمين فبناه الحاكم على أثرهم وكان مقما به الشيخ راشد ثم انتقل منه الى الجامع الازهر ثم لما توفي دفن بالصحراء وآخر خطة القرافة الكبرى الرصد ( وأما مسجد بني عوف ) فإن الناس اختلفوا فيه فقال بعضهم هو منخطة القرافة وقال. بعضهم من خطة مصر وهو معروف بمسجد الزبير وهو أعظم مساجد مصر قدما وأعلاها ذكرا قيل انه صلى به من أصحاب الشجرة مائة رجل إلا رجلا قيــل ان الزير الذي كان بالمسجد من آثار الصحابة وكان اذا صب فيه ماء ولو بدرهم من غير حل أصبح فارغا وان كان من حل يصبح على حاله فذهب هذا الزير في الشدة التي كانت عصر سنة اثنتين وستين وسمائة قال بعضهم انه كان بالفرافة الحبري اثنا عشر ألف مسجد قد دثرت ولم يبق منها إلا ماذكرناه (ومن المساجد الشريفة المقصودة بالدعاء المسجد المعروف بسكن ابن مرة الرعيني 🗽

و هذا المسجد بئر يستشفي عائها باذن الله تعالى وكان مستفيضا عند المصريين أن من أصابته الحمى فيأخذ من ماء هذا البئر ويغتسل به فتذهب عنه الحمي وحكى عن بعض ملوك مصر أنه أصابته الحي فذكر له ذلك المـكان فقصده وصلي فيه ركعتين ودعا الله سبحانه وتعالى واستحمى من البئر فزالت الحمي عنه فأمر ببنائه وتجديده و بني أعلاه منظرة عظيمة ودامت عامرة الى أيام الشــدة الــكائنة في سنة سبع وتسعين وخمسائة فهذمها المفسدون واندرست آثارها وهمذا الموضع معروف ببئر سكن وهو في ذيل الكوم على يسرة السالك من القرافة الكبرى الى درب الكوم الأحمر وهو مكان مبارك مشهور مقصود من الخطط الصحابية ﴿ وَ بِالْحَطَّةُ أَيْضًا قَبْرِ السَّيْدَةُ الشُّرِيفَةُ مَرِّيمُ ابْنَةً عَبْدَاللَّهُ بَنْ عِمْدُ بِنَأْحَد بِنَاسَمُعِيلُ ابن القاسم المرسى بن طباطبا ) ويعرف مشهدها بمشهد النور بناه عليها الحافظ وسبب بنائه لذلك أن هذا القبركان محت الحكوم وكان الناس من أهل الجنزة وغيرهم ير ون النو ربهذا المكان فىغالب الليالى كهيئة العمود فبلغ ذلك الحافظ فأمر بنبش هذا المكان فظهر القبر وعليه بلاطة مكتوب فيها النسب المقدم ذكره فأمر ببناء هذا المسجد وجعل عليه قبة وجعل البلاطة عند رأس الفبر وقد عرف هذا المسجد باجابة الدعاء عنده والحافظ هذا هو الذي بني مشهد السيدة رقية وغيره و بني مساجد كثيرة ( و بالفرافة ومصروالقاهرة مشاهدكثيرة تعد من مشاهد الرؤيا ومشاهد تعرف بمشاهد الرؤس (١) منها مسجد الحسين ومسجد (١) مشاهد الرؤوس الكائنة بمصر هي ثلاثة لاغير \_ أولها مشهد رأس زيد بن على زين العابدين بالمشهد المشهور نزينهم بشارع زين العابدين قسم السيدة زينب \_ وهو أولها دخولا نم مشهد رأس ابراهم الجواد بن عبد الله الحض بالمشهد المعروف به بشارع البرنس بالمطرية بحرى القاهرة \_ ومشهدرأس الامام الحسين إبن على بن أبي طالب بالقاهرة \_ و عصر مشهد رأس آخر وهو مشهد رأس مجد بن أبي بكر الصديق بشارع باب الوداع عصر (القديمة )، وممايلاحظ على السخاوي هنا متابعته لابن الزيات دون استقراء وتمحيص \_ فبينما هو يذكر التبر به ابراهيم بن عبد الله من أعيان الأشراف والتبر هو الذي أنشأ المسجد ومشهد زيد بن زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب (وقيل) ان دخول رأس زيد الى مصر أقدم من دخول رأس الحسين (وأما مشهد علد بن أبي بكر الصديق) قيل أنشأه الزمام ولم يكن به غير الرأس (وكان) بكيان مصر مساجد كثيرة صحابية وتابعية وسلفية لم يبق لها أثر الآن ولا يعرف منها شيء وكذا المدافن والقبب والجواسق كلهاصارت كيانا وهذا آخر مافى القرافة المحبري (فالآن نشرع في ذكر الجهة الوسطى)

وهي من باب الفرافة الى أبي الربيع وكذا الجهة اليمنيواليسري من باب القرافة الى ابن عطاء الله جهة واحدة ( فأول الزيارة من قبر الشيخ عبد الله درويش وهو بالتربة المعروفة الآن بتربة ابن السائس ) كان هـذا الشيخ له أحوال وكرامات اشتهرت ونشأ نزاوية الشميخ يوسف المجمى وهوتربية الشميخ وسلكه الطريق فحصل له فتح رباني ثم اشتهر حاله لمـــا أن أقام بباب الفرافة وصار الناس يهرعون اليه من البلاد والقرى شهد له علماء الزمان بالولاية والصلاح قال الشيخ بحيي الصنافيري ليس في جندي مثل درويش وكذا اعترف بفضله الشيخ مسعود المريسي ( وكان ) معاصراً له وللشيخ شهاب الدين وللشيخ صالح وللشيخ أحمد الجزوري وجماعة من الأولياء في وقته وتوفى رحمـــه الله تعالى في شهر رجب سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة ( وخلف تربته بربة بغيرسقف بها قبر الشيخ عبد الله الدرعي ) وقبل وصولك الى نربة الشيخ يوسف الذي عرف بابينا نجد تربة لطيفة بها قبران أحدهما قبر الشيخ أحمد البطائحي الرفاعي (ثم تأنى الى تربة أبينا يوسف) وهو من أصحاب الشبيخ عدى بن مسافر (حكى ) عن نفسه أنه جاع ليلة فرأى الشيخ عديا في نومه فسلم عليه وقدم له طبقا فيه عنب فأكل منه فاستيقظ وهو بجد حلاوة العنب في لله ( ومعه بالتربة في أول الكتاب ان مشهد الحسين ليس بثابت اذا به في وسطه يذكر مايثبته ثم يعود فينفيه والظاهر ان هذا تتيجته السهو فيما يظهر والله أعلم لهر

قبر الشيخ أحمد حوش ) خادم الشيخ عدى بن مسافر ( و يجاورها التربة الممروفة بالشيخ زين الدين بن مسافر ) وهي التربةالعظمي الحسنة البناء والقبة ، كان هذا الشيخ من أكابر السالكين المجتهدين له عبادات و سياحات ( وقد اتفق ) له ما اتفق لصاحب الحورية المقدم ذكره وهو من ذرية صخر بن مسافر أخي الشيخ عدى وكان الشيخ عدى أعزب ( وقيل ) انه سأل الله تعالى أن يجعل ذريته في أخيه صخر بن مسافر فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه وأما الشيخ عدى ابن مسافر فان له كرامات عظيمة اشتهرت في البلاد وله مريدون وخدام (قيل) انه لبس الخرقة من الشيخ عقيل وهو لبسها من مسلمة وهو لبسها من الشيخ أبي سعيد الخراز وهو لبسها من الشيخ مجد القلانسي وهو لبسها من والده عليان الرملي وهو لبسها من الشيخ عمار السمدى وهو لبسها من انشيخ يوسف الفائي وهو لبسها من والده الشيخ يعقوب وهو لبسها من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو ابسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم (قيل) ازالشيخ مسافر ا بجرد وساح في بلاد الله تعالى مدة ثلاثين سنة فبينها هو نائم في ليــلة من الليالي رأى قائلاً يقول له: ياشيخ مسافر امض في هذه الليلة الى أهلك وواقعها فانها تحمل منك بذكر فمضى الشيخ الى أن أنى داره في تلك الليلة فطرق الباب فقالت زوجته من بالباب? قال زوجك مسافر قد أذن لي أن آني اليــك وأواقعك في هذه الليلة فتحملي بولد صالح وكل من واقع زوجته من أهل البلد في هــذه الليلة فانها تحمل منه بغلام أو بو لد صالح فقالت له ان أردت أن تجتمع نى في هذه الليلة فاطلع على هذا الكرم وناد يا أهل البلدة أنا مسافر قد أتيت الىأهلي وأذن لى فى هذه الليلة أن آنى الى أهلى وأواقع زوجتى لتشتمل منى على حملولد صالح قال لهــا ولأى شيء أفعل ذلك ? قالت له لأنك يجتمع بي في هذه الليلة وتمضى الى حال سبيلك فأحمل منك فيقول أهل البلد زوجك له ثلاثو ن سنة غائبًا فن أين لك هذا الحمل!! ففعل ما أمرته به وجاء الى زوجته وواقعها واشتملت منه على حمل فلما أنكل له سبعة أشهر مربها الشيخ مسلمة وعقيل فقال الشيخ

مسلمة لعقيل سلم بنا على ولى الله تعالى قال عقيل وأين ولى الله فقال الشيخ مسلمة ان هــذه المرأة حامل بولى الله تعــالى وهو عدى فنظر عقيل الى المرأة واذا نور صاعد عليها فسلما عليها ومضيا الى حال سبياهما ثم بعد سبع سنين من ذلك اليوم مر الشيخ مسلمة وعقيل من ذلك الحكان فرأى الشيخ مسلمة الشيخ عديا وهو يلعب الأكرة مع الصبيان فقال الشيخ مسلمة لعقيل أتعرف هذا الغلام ? فقال له من هو ، قال هو عدى بن مسافر فسلما عليه فرد عليهما السلام مرتين ففالله مسلمة سلمناعليك مرة فرددت علينا مرتين لأىشيء هذا? قال له المرة الثانيــة عوض عن سلامكما على وأنا فى بطن أمى ( و بالتربة جماعة من خلف الشيخ عدى بن مسافر ) ثم تخرج من التربة المذكورة مشرقا تجد تربة الشيخ بجد الفرمي ، وهذا ينتسب الى الشيخ مجد الفرمي الكبير الذي دفن بست المقدس ( وبحرى تربته حوش فيه قبر لبالة ) قبل هي بنت القاضي بكار ولعل هذا لاحقيقة له لأنه لم ينقل عن أحد من أهل التاريخ ذلك ( وبحتمل ) أن هذه المرأة من الصالحات وان أباها اسمه بكار فتزار بحسن النية ( وفي هــذا الحوش أيضا الشيخ عبد الله ومجاهد وفيه أيضا قبر الشيخ أي بكر النحوي والى جانبه قبر العراقيوقبلي تربة القرمي تربة بها الشييخ أبو القاسم اسمعيل الزاز الدميري ) ثم ترجع الى الطريق المسلوكة تجد زاوية الشييخ خليل المسلسل ( وبها أيضا قبر الشيخ أني العباس أحمد المسلسل ) وهؤلاء من مشابخ العجم معر وفون بالخير والصلاح و بحرى تربتهم قبر صاحب الشممة ولم يعرف له اسم ) قال بعض خدام المسلسل انه كان يرى على قبره شمعة مشعلة في الليالي المظلمة فاشتهر بهذه الكرامة ( والى جانبه من الجهة البحرية حوش الشيخ علاء الدين الباجي خادم الامام الحسين بن على بن أبي طالب )كان من العلماء وله مصنفات وشهرته تغنى عن الأطناب في مناقبه ( و بالتربة جماعة من ذريته و بالتربة أيضا قبر السيد الشريف أبي الدلائل) وهذا الحوش أول شقة ورش البسري وتربة الشيخ أبى المحاسن يوسف العدوى أول زيادة شقة ورش اليمني ( فاذا

أخذت من تربة المسلسل مقبلا الى تربة الطباخ بحد قبر الشيخ الامام العالم تاج العارفين أبى عبد الله مجد بن الشيخ أبى الحجاج الاقصرى والى جانبه من القبلة تربة بها قبر الشيخ أبى عمر و عمان المصافح ) قبل انله مصافحة متصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم ( وهذه الحومة معر وفة بتربة المعز ) وهى التربة العظيمة البناء التي بها قبر السلطان المجاهد المرابط التركانى وهو الذى بنى المعزبة بمصر ( ولهم ) تربة اخرى عند السيدة كانم ( ثم غشى مستقبل القبلة تجد على يسارك حوشا به قبر الشيخ الامام العالم أبى عبد الله عبد بن أحد بن حسن الصوفى ) وهذا الحوش خلف تربة المعز ( و محرى تربة المعز قبر الشيخ الامام العالم أبى مكتوب بالقلم الحرف في ( والى جانبه قبر الشيخ أبى الحسن على المعروف بقراءة القاسم عبد الرحمن الفارسى ) وقبره على هيئة المسطبة وعند رأسه مجدول رخام مكتوب بالقلم الحرف في ( والى جانبه قبر الشيخ أبى الحسن على المعروف بقراءة بسم الله ) هكذا مكتوب على قبره ( ثم غشى قليلا نجد تربة أولاد ابن رزين خطباء الجامع الازم وقضاة الديار المصرية ) و بالقرب من هذه التربة تربة يقال أن بها قبر عبد الله بن كثير المقرى ) وهذا لا يصح لأن الشاطبي قال في منظومته ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كائر القوم معتلا

( وقيل أن بها قبر المعلى بن كثير وهم جماعة والى جانبهم من القبلة قبور جماعة من المغاربة المراكشيين ) وقيل انهم الفقهاء السطحيون وهم الآن في التربة الجديدة المجاورة لمعلى بن كثير ( ومن بحريه عند الدرب تربة الرجل الصالح (١) المعروف بالصائغ (والى جانبها تربة الشيخ عمر التكروري وهو قبلى تربة ابراهيم البيطار) وكان من عباد الله الصالحين وأوصى أن يدفن على شرعة الطريق ( وقبلى تربة ابن كثير على بمنة السالك قبر الشيخ اسمعيل وكنيته أبو القاسم (١) تربة الصائغ معروفة الى اليوم تعرف بقبة الشيخ أحمد وهي ملاصقة لببت المعلم بس الطحاوي وفي انجاهها قبة الشيخ عمر التكروري وهي من محفوظات المعلم بس الطحاوي وفي اتجاهها قبة الشيخ عمر الدولة الفلاو و نية و و فاة الشيخ عمر هذا في سنة ٢٧٦ وهو مترجم في طبقات الصوفية لابن الملقن

التاجر) هكذا مكتوب على عموده ( وعلى يسرة السالك مقبرة أولاد الشيخ مرزوق السبكي) وهم جماعة معرفون بالصلاح ( وقبليهم في المحراب قبر الشيخ أبي القسم المخزومي ومعه في الحوش قبر الشيخ الصالح المعروف بالطبرى )قيل اسمه عبد الله ( و بالحومة قبر الشيخ الامام الفقيه العالم أبي عبد الطبرى صاحب التصانيف والتاريخ المشهور) وشهرته تغني عن الاطناب في مناقبه وهذا القبر ما بين المخزومي والازمة بحرى ورش (وقال بعضهم أن بالحومة قبر أبي عبد الله عبد بن عطاء الله الشافعي) كان من أصحاب المزنى وعليه تفقه ( والى جانبه قبر الفقيه عبد بن قاسم بن عاصم وهو الذي مدح كافور الأخشيدي بقوله

مازلزلت مصر من سوء براد بها لكنها رقصت من عدله فرحا ( والسبب ) في ذلك ان كافور الأخشيدي لما ولى المملكة أظهر العدل والاحسان للناس والبر للفقراء وحصل في أيامه الخصب والرخاء وحصلت في أيامه زلزلة أقامت تعاود الناس بحو سية أشهر فعجب الناس من ذلك فمدحه الشيخ بأيات من جملتها هذا البيت فوقعت موقعها ( والى جانبه قبر الشيخ الاهام الفقيه أنى مجد الحسن بن ابراهيم صاحب الحـكاية المشهورة عن كافور ) قال أرسل عبد الرحن صاحب الأندلس مالا الى مصر ليفرق على فقها المالكية فلغ ذلك الفقيه أبا بكر الحداد فقال لكافور أرضيت علكك وعدلك أنترسل الأموال الى الفقهاء المالكية فقط و بحرم الشافعية ? قال كافو ركم أرسل للمالكية قالوا عشرة آلاف فقال : هذه عشر ون ألفا للشافعية قال جزاك الله تعالى خيرا (وبحرى قبور الازمة قبران مبنيان بالطوب الآجر كان صاحباهما مشهورين بالخير والصلاح ولم يعرف لهما وفاة والى جانبهما من القبلة قبر الشبيخ الامام المالم أنى عمر و عثمان بن سعيد المعروف بورش ( /) المدنى أحد رواة القراءة ) (١) \_ قبر الامام ورش هو الباقي من القبور والمزارات التي ذكرت بهذه المنطقة وهو كائن بداخل مدفن عبد الفتاح بك محرم أحد قضاة المحاكم الأهليــة سابقا الواقع على شارعي الفارس وان حبيش انجاه شارع ابن الجباس الحدود من

كان كاتب القاضي أبي طاهر عبد الحكم بن عدالأنصاري تو في سنة سبع وتسعين ومائة (حكى ) عنه أن لصا جاء الى بيته ليأخذ مافيه فوجد الباب مغلقا بالحديد فلم يقدر على فتحه فقال اللص في نفسه هذا البيت فيه أمتعة كثيرة فجاء بنجار وأعطاه درهما لم يكن يملك غيره وقال افتح هذا الباب ففتح النجارالباب فدخل اللص الدار فلم يجد فيها غير ابريق وجرة مكسورة فقال اللص في نفسه جئت أسرق فسرقونى فبينما هوكذلك إذجاء ورش ودخل الدار فوجد اللص فقالىله من أدخلك ههنا ? فقال له أنت نصبت على الناس بهذا الغلق الحديد فظننت أن في بيتك شبئًا آخذه وحكى له القصة فدفع له درهما وقال له هل لك في مصاحبتي ? قال نعم ، ثم حضرت تلامذته فقص عليهم الفصة فدفعوا اليه مالا و بقي مع ورش حتى مات ودفن تحت رجليه وحكى غير ذلك ( ثم تأ تي الى قبر داود السقطي ) الامام بمسجدكان بخط الجامع الازهر وقيل بالجامع الازهر وقيل بالجامع الأقمر ( والى جانبه من القبلة قبر الشيخ شاور الخياط )كان من أر باب الأسباب ومن الصلحاء (ويليه من الجهة القبلية نربة الشيخ شيبان الراعي واسمه عدبن عبدالله) كان من الزهاد في الدنيا سمع قارئًا يقرأ « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » فذهب فارا فلم ير والناس إلا بعدسنة فلمار ؤي قيل له لمهربت? قال هربت من ذلك الحساب الدقيق (وحكى بعضهم) أنه قال خرجت حاجا أنا وشيبان الراعي فلمـــا كنا في بعض الطريق اذا بحن بأسد قد عارضنا فقلت لشيبان أما ترى هذا الكلب قد عرض لنافقال لا تخف فما هو إلا أن سمع شيبان فبصبص وضرب بذنبه مثل الكلب فالتفت اليه شيبان وعرك أذنه فولى على عقبه ( وقيل ) ان رابعة العدوية مرت به وقالت له اني أريد الحج فأخرج لها من جيبه ذهبا لتنفقه فمدت يدها الى الهواء فامتلاً ت ذهبا وقالت له أنت تأخذ من الجيب وأنا آخذ من الغيب فمضى معها على التوكل وله حكاية مع الشافعي الجهة البحرية بمدفن موسى باشا غالب (أنظر تعليقاتنا على الكوكب السائر الشيخ جوهر السكري الذي سوف يطبع بعد هذا بحول الله )

وابن حنيل في الأسئلة والأجوية مشهورة ولما قرب موت المزنى قال الأهله ادفنوني قريبامن شيبان فانه كان عارفا بالله ( وقيل ) إنه بأرض الشام والدعاء هنا مستجاب ببركته ( والى جانبه قبر السيدة فاطمة خادمة الشيخ أى الحجاج الاقصري وتربة (١) الشيخ الامام العالم اسمعيل بن يحيي المزني صاحب الامام الشافعي قريبة من هذه الخطة معروفة )قيل انه الذي تولى غسل الامام الشافعي ﴿ قَالَ المَرْنِي ﴾ لما دخل الشافعي الى مصر رأيت الناس يزدجمون عليه فقلت في نفسي مابال الناس نزد حمو ن على هذا الشاب الحجازي!! فقالوا لعلمه ، فقلت في نفسى ومالى لاأقرأ العلم فقرأت العلم حتى انى كنت أحفظ فى اليوم والليلة مائة سطر وقرأت كتاب الرسالة على الشافعي غدير مرة واستفدت منه فوائد كمثيرة قال الفرشي كان المزنى في صباه حدادا فرت به امرأة فقيرة فقالت ان لي بنات وسافر أبوهن ولهن ثلاثة أيام لم يجدن شيئا يتقونن به فترك الدكان ومضى فاشترى طعاما كثيرا وذهب معها الى ببتها فخرجاليه ثلاث بنات فقالت احداهن وقاك الله نار الدنيا والآخرة فكان يدخل يده في النار فلا تضره شيئًا ( قال ) ابن ابنتــه مارأیت جدی ضاحکا قط بل کان کثیرا یبکی ومناقبه کثیرة ( والی جانب نر بته من الجهة القبلية حوش لطيف بين الجدر به قبر الأبيض بن عقبة بن نافغ يكني أبا الأسود) وأنما سمى بالأبيض لصباحة وجهه وهو وابنه في قبر واحد ( والي جانبه قبر ابنته السيدة هند بنت نافع) وقد تقدم ذكر أختها عند ذكر تر بة سكينة ( والى جانب قبر المزنى قبر ابن ابنته ) قبل انه كان من الفقهاء والأبدال والورعين الزهاد وقبره خلف حائط قبر جــده الشرقية في جدار الحــائط ( و بالحومة قبر (١) تربة الامام المزنى معروفة الى اليوم وهي الباقية من المزارات المذكورة بهذه المنطقة بشار عابن بقاء خلف مدرسة الامامين بنحو ٣٠ مترا بداخل حوش يعرف محوش رضوان آغا وهو الآن يعرف بالمزنى \_ وعلى قبر المزنى قبة ومكتوب على قبره اسمه وآیات قرآنیسة ( أنظر تعلیقاتنا علی مزارات الشیخ جوهر السکری adi - Y. المذكور آنفا)

الفقيه الامام أبراهيم بن عجد الصدفي ) اشتغل على المزنى وهو قبلي شيخه وهو لايعرف الآن ( وبالحومة أيضا قبر يحيى بن الربيع بن سلمان ) وهو لايعرف الآن ( و بالحومة تربة الشيخ آدم المراواني ) بالتربة الملاصقة لتربة السيدة هند ( و بينهما تربة على بن سعيد النقاش ) حكى عن الشبيخ آدم المراواني أنه كان جالسا بالشارع الأعظم بالدرب المعروف به الىالآن إذ مر به فى يوم الجمعة رجل يريد أن يتماجن مع الشيخ فقالله أصلحني فقال له الشيخ رح الى حال سبيلك ها أنت مصلح فقال الرجل اصلاح الأ كاديش فقال الشيخ اصلاح الأ كاديش ان شاء الله تعالى، وكان من عادة الشيخ أنه لايعمل شغلا في يوم الجمعــة شضى الرجل الى حال سبيله فاتفق أن الرجل المـذكور وقع فى أمر فدخلوا به الى. الشرطى فضربه وشق أنفه ومروا به فى الشارع والناس ينظرون اليه ويقولون هذه دعوة الشيخ ( وبالحومة قبر أني القاسم العسقلاني قريب من قبر ابن ابنة المزنى ) وقيل ان أبا جعفر الطحاوى بالحومة وليس بصحيح ( و بالفرب من باب تربة المزنى قبر الشيخ زين الدين أنى بكر المصرى المعروف بالشراى) اشتهرت له كرامات وكان الغالب عليمه الجذب وكان يأرى المكان الخرب وياً كل اذا اطعم ( والى جانبه من الجابة الشرقية قبر الشيخ ابراهم الراعي و مالحومة قبر الخياط والمواز) وهما في حرش لطيف ( ثم تسلك في الطريق السالكة تجد قبر الشيخ أبي القاسم القسطلاني الممروف بالمعاز) ثم الي زاوية الرومي وبالقرب من ذلك قبر الفقيمه ابن درغام المالكي امام مسجد درب البقالين ( وفي زاوية الشيخ عبد الله الروى الشبيخ أبوالحسن الشطنو في ) ممدود في طبقات القراء ( وبهذا المشهد على عين الداخل من الباب مقصورة بها قبر الشميخ الصالح أني عبد الله مجد بن مجد بن عبد الله بن عمر الانصاري الشافعي المعر وف بابن الزيات ) توفى فى المحرم سنة خمس وثمانمائة ( ويقابل تربته تربة العساقلة بها قبر الشيخ أحمد العباسي والشيخ موسى الصامت) و به جماعة من العساقلة وهناك عمود مكتوب عليه الشيخ أبو الحسن على الحافظ

وهو عند باب تربة الحصني وهي التربة المقابلة لتربة الخياط ذات البابين ( وأذا قصدت الخط المعروف بتربة الطولوني وجدت قبرا دائرا عليه بقية عمودبه عبدالله المدروف بالشاطبي ) وهو قبيلي شببان ( ثم تأ تي الى حوش المجاهدين المعروفين بريسي البحر المالح ) ولهم حوش آخر عند صاحب الهجين ( ومقابل تر بتهم قبر الشيخ الصالح أى السعود بن ياسين ) لا تعرف له وفاة ( و بالحومة قبر الشيخ الامام العالم أنى عبدالله عمد المهذب ) وقبره عليه عمود مكتوب عليه اسمه له كتب ومصنفات ( و بالحط المذكور مما يلي تر بة الطولوني قبران في حوش قيلهما قبرا عبد الله البجلي وعبد الله البهنسي ) وقيل يعرفان بالمغاربة وهما في الحوش القبلي من حوش الصولى ( وعلى شرعة الطريق قريبا من تربة الطولوني حوش لطيف به قبة بها قبر الشيخ عبد الله الخامي ) قبل كان يسكن بالفرافة و يصنع مها الحياكة فبينما هوذات يوم إذ جاءه قاصدالوزير ومعه حمير عليها أحمال نطرون وقال له ياشيخ ان الوزير طرح على الناس نطرونا وأرسل هذا لك، فقال لهمالشييخ أنا ما آخذ شيئا فدخلوا الدار وطرحوا النطر ون على الارض وأرادوا أن بخرجوا فلم يجدوا للمكان بابا فتحيروا وقالوا للشيخ ياسيدى أطلقنا لوجه الله تمالى قال لهم الشيخ إن أردتم أن تخرجوا من هذا المكان خذوا ماجئم به فأعادوه الى أمتعتهم وحملوه واذا الباب مفتوح فخرجوا به وجاؤا الى الوزير فقال لهم ما بالكر رجعتم بهذا النطرون ! فقصوا عليه قصة الشيخ فقال لهم أنتم تكذبون لعلكم أخذتم منه البرطيل أنا أمضي معكم اليه حتى أنظر كيف جرى لكم فركب الوزير وسار الى أن أتى الى الشيخ فسلم عليه وقالله ياشيخ لم رددت النطرون وهو لانخسر شيئًا في الثمن فقال له الشيخ مالنا عادة بشيء تجيؤن لي بالحجارة وتطلبون تمنها مني!! فاغتاظ الوزير من الشيخ وأشار الى من معه أن يطرحوا مامعهم فطرحوه فاذا هي حجارة لاينتفع به فلمانظر الوزير ذلك استغفر الله تعالى مما جرى منه فى حق الشيخ و وقع له توقيعا أن لايرى أحد عليه شيأ ولا على أهل القرافة وهم الى الآن لا يطرح عليهم شيء من النطر ون ببركة الشيخ (ومعه

في الحوش) قبر الشيخ الصالح أني عبد الله عهد الصوفي العاقد ( و بالحومة ) مقبرة الغمرين بها مجدول حجر مكتوب عليه الشيخ الصالح ابن يعيش التكروري ( والى جانب ) عمود مكتوب عليه الشيخ الصالح المعروف بالعسقلاني ( وبالقرب منه في الحومة ) قبر الشيخ الصالح نصير العجان معدود في الطبقة العاشرة من أرباب الأسباب وهو القبر الحجر الحوض الكبير وليس كذلك وأنميا قبره عليه رخامة مكتوب عليها أسميه ووفاته ( ثم نمشي مستقبل القبلة الى نربة أولاد الصيرفي ) وكان ابن الصيرفي هذا من قضاة مصر وقره في سفح المقطم ( والى تربة اولاد الصيرفي من الجهة القبلية قبر الشيخ عبدالقادر بن مالك الزيات ) وهو دائر ( و بالقرب من تربة أولاد الصير في على يمين السالك حوش به عمود مكتوب عليه هذا قبر الشيخ الفقيه الامام العالم العلامة أبي مجل الشافعي الأنصاري ) مذكور في طبقة الفقها، ( وعند رأسه قبر ولده العفيف ) ومعه في حوشه جماعة من البكريين ( ثم تمشي في الطريق المساوك بجد على يسارك تر لة بها قبرالشيخ محبي الدين الزواوي وعلى اليمين حوش به قبرالعقيـلي)وهو الفير الذي عليـه عمود (قيل) ان تراب قبره ينفع لحل المعقود (وقيـل) سمى بالعقيلي لكونه من نسل عقيل وحوله جماعة من الصالحين (ثم تسلك من هـذه الجهة الى قبر الشيخ طليب الشامى وفي شرعة الطريق قبر الشيخ على الغمرى شيخ الزيارة ) وقيل هو أول منزار بالليل بالطائفة (ومقا بلهحوش لطيف) فيه قبر يعلوه عمود مكتوب عليه هذا قبر الشيخ الصالح الورع الزاهد أبي حفص عمر ومنه الى تربة الشيخ أبي عمر الحوفي ( وعند باب تربة الحوفي قبر الشــيـخ الصالح أمين الدين الضرير ) وعلى قبره مجدول حجر ( والى جانبه من الجهــة القبلية مقبرة أولاد الزرادعي) ومن خلف حائط أولادالزرادعي محاريب ( وهناك قبرعليـ مجدول حجر ) قيل اسم صاحب الشـيخ أبو عبد الله علم الشرائحي ( وأما تربة الشميخ الامام العالم أبي عمروعتمان بن مرزوق الحوف صاحب الشيخ الامام العالم بالله عبد القادر الكيلاني المقدم ذكرها فانه لم يكن

بهذه الحومة أشهر منها ) وله مناقب مشهورة وكانت وفاته سنة أربع وسستين وخمسائة وقد جاوز السبعين وله مصنفات وكان حنبلي المذهب قرشي النسب ( و بالتربة ) جماعة من ذريته ( وعند بابالتربة أبو القاسم الكناني ) وعلىقبره مجدول حجر مفابل للتربة المذكورة ( والى جانبالتربة المذكورة حوش أولاد الجزار وهو أبو اسحق ابراهيم بن الجزار ومحى الدبن عبدالغني بن الجزار والشيخ الرشيد بن الطاهر اسمعيل بن أنى اسحق بن الخشاب ويوسف بن الخشاب) وكل هؤلاء في هذا الحوش وهو معروف بالفقهاء ( والى جانبهم تربة مسر و ر الخادم) كان من أهل الخيرله الخان (١) الذي بالقاهرة الذي يودع فيه مال الأيتام ( و بالحومة قبر الشيخ الامام أنى القاسم عبد الرحمن بن عيسيبن فراس ابن عبدون العدل الضرير المنعوت بالبكاء ) توفى سنة أربع ومحسين و سَمَاثَة بالفاهرة ودفن بباب هذه التربة وكان مدرسا بالمدرسة السيوفية بالقاهرة والآن لانعرف هذه التربة ( وفي طبقته الامام العلامة المحدث أبو بكر بن أبي الحسن على بن مكارم ولا يعرف له قبر وفي طبقتهما الفقيه الامام أبو عبد الله مجد بن الشميخ أبي مجد عبد الوهاب بن يوسف بن على بن الحسن الدمشقي الحنفي ) كان فقيها وأصوليا ولى الحسكم العزيز بالقاهرة ودرس بالمدرسة السيوفية وكان يلقب بشمس الدين بن المحسني ولم يعرف قبر، الآن (واما تربة مسافر)فان بها جماعة من الفقهاء والصلحاء وهي الآن تعرف بحوش المقادسة فأجل من بهاالشيخ الحافظ أبو عهد تفي الدين أبو عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور بن على المقدسي صاحب عمدة الأحكام له مصنفات عديدة ( والى جانبه ) قبر ولده وقبر أخيه الفقيه المحدث ( والى جانبه ) قبر الشيخ مسافر العجمي صاحب التربة ومهـــا أيضًا القفها، أولاد المناخلي (ومها أيضًا) قبر المرأة الصالحة المحدثةأم علاءالدين ( وبها أيضا ) قبر الفقيه الامام العالم أبي الفتح أحمد بن يوسف بن عبدالواحد الأنصاري الدمشفي الحنفي ، كان امام الحنفية في وقته مع زهده وورعه ( وبهـــا أيضًا قبر الشيخ الامام العالم ابن حَيازة الشافعي) كان عظيم الشان في زمنه (وفي (١)هوالذي يعرف الآن بوكالة أبوالروس والفراخة بشارع الخردجية بالصاغة بالفاهرة

طبقته العالم أبو العباس أحمد الحراني )كان فقيها عالمًا ورعاكان يقول اجعل الله تعالى أمامك تأمن من الذنوب والمعاصى ( وبها أيضا الشيخ عجد الأنصاري والشيخ عبدالله المارداني والشيخ عبدالله المبلط وناصر الضرير المبيض والشيخ مجد اليمني والشميخ مجد العراقي والاستاذ اليمني وتاج الدين الخطيب الموصلي وأبو ربيعة نزار الشافعي والشيخ فراس وابنه عبد المحسن مرتفع الشافعي وعبد الرحمن بن القاسم الانصاري جمال الدين بن ظافر والحمصي وعبد الرحمن بن غنم الانصاري وشمس الدين امام الحنابلة وأبو اسحق ابراهيم المناخلي أوشمس الدين القلانسي وأحمد الحراني وعائشة بنت ابراهم المناخلي وحسن بن منصور المالكي والشيخ نور الدين بن الشاطر أحد مشايخ الزيارة ( وبها أيضا ) جماعة مر الصلحاء يضيق هذا المختصر عن ذكرهم ( وأما ماحول هـذه التربة من الصلحاء والعلماء) فانا نذكرهم ونبدأ بالجهــة البحرية ( فأجل من بها قبر الفقيه الامام أبو عبد الله مجد المعروف بابن عرسة ) وهو الآن لم يعرف ( وأما الجهـــةالغربية فأجل من بها الصالح عبد الرحمن الرومى عتيق وجيه الدين بن ماقة ) ووفاته مكتوبة على قبره في عمود ( وأما الجهة القبلية فان بها جماعة من الأشراف أجلهم وأعظمهم الشيخ الامام العالم أبو الحجد عيسى (١) ولد الشيخ الاستاذ عبد القادر (١) نربة الشيخ عيسي الجيلاني معروفة الى اليوم بالقرافة داخل حوش يعرف بحوش سيدى عيسى أبو رمانة كان في الأصل مسجدا جددته أخيرا السيدة زينب بنت الخديو اسماعيل باشا وكان يعرف بمسجد الحراني ومكتوب على بابه مذكرة تار نخية نصها:

ان المتقين فى جنأت وعيون أدخلوها بسلام آمنين كريمة الجد الخديو جددت لله بيتا وهو ذكر خالد قد نطق الأجر لها مؤرخا قد شرفت بزينب المساجد ١٠٩٥ وبداخله مقام سيدى عيسى هذا فى انجاه الداخل \_ قال ابن النجار فى تاريخـه والحوات فى السر الظاهر \_ خرج « الشيخ عيسى بن الشيخ عبدالقادرالجيلانى»

الكيلاني ذي النسبين الصحيحين ) على قبره عمود مكتوب عليه وفاته ونسبه من بغداد بعد وفاة والده ودخل الشام وسمع بدمشق نم دخل مصر وبقى بها الى حين وفاته ، وكان يعظ على المنابر \_ وقال \_ قرأت على بلاطة قبر عيسى بن الشيخ عبد القادر الجيلاني بقرافة مصر توفى في الثامن عشر من رمضان سنة سهره وله مصنفات

وقد دفن بحوش سيدي عيسي هذا ـ الشيخ ابراهيم المروزيوأ بو المحاسن يوسف السندي المعروف بصاحب الرمأنة الذي عرف به الحوش والشيح على بن يوسف بن صبر الدين بن موسى الجبرتي أحد علماء الأزهر الشافعية وأحد المذكرين على الطريقة القادرية أخذها عن الشيح نفل القادري ببغداد وكان يسكن الأزهر توفى سنة ١٩٨ نرجمه السخاوى حيا وابن اياس بعده قال السخاوي وابنني في سنة أعان وسبعين بادكو جامعا ودفن به الشيح عبدالرؤوف والشيح عبد القادر من مشايخ الطريقة القادرية لهما ترجمة في الجبرتي - وقبر اهما بحرى سيدي عيسي الجيلاني وقد جد بهـنه المنطقة مزارات منها مزار الشيخ محد أبو الفضل الجيزاوي شيح الجامع الأزهر الأسبق تولاها بمدالشيخ البشري في سنة،١٣٣٥ وفي صفر سنة ٣٦ أضيفت اليه مشيخة المالكية وما زال كذلكحتي توفى وتولى بعده شــيح الأزهر الحــالى للمرة الأولى بعد فــترة من الزمن وللشيح أي الفضل هذا ترجمة في تاريخ علماء القرن الرابع عشر الهجري لحسن قاسم ــ قال فيها انه ولد بوراق الحضر سنة ١٣٦٤ ودخلالأزهر في سنة ١٢٧٣ وفي سنة ١٢٨٧ عين مدرساً به فيمدة مشيخة الشيح الانباني وفيهذه المدة ألف رسالة في البسملة وفي سنة ١٣١٣ عين عضوا في ادارةالأزهر في مدة مشيخة الشيح البشري ثم استقال وأعيد اليها في سنة ٧٤ وفي سنة ٢٦ عين وكيلا للا زهر في مدة مشيخة الشيخ الشربيني وانتقل منها الى مشيخة الاسكندرية ومنها الى مشيخة الجامع الأزهر والسادة المالكية وله تواليف وحواشي بعضها متداول ـ توفي رحمــه الله ١٣٤٦ –

و بأعلا الحوشمذكرة تار يخية نصها :

هذا مسجد وضريح خادم العلم والدين مولانا شيخ الاسلام الشيخ عهد أبو الفضل الجبراوى شــيح الجامع الأزهر المنقول لجوار ربه فى صباح الخميس ١٥ محرم سنة ١٣٤٦ هجرية ، وعلى باب المقام :

حى الضريح ضريح الفضل والكرم واهد السلام على أستاذنا العلم وافتح بفا محمدة القرآن حجرته تفز بحظ من الرضوان والنعم فذا أبؤ الفضل مولانا وقدوتنا وتلك ساحة أهل الدين والكرم

والى جانب مسجد الجيلانى مدفن عثمان باشا فو زى معتوق الحاج عهد على باشا توفى سنة ١٢٩٥ ـ و بأول الحومة مدفن عهد بك عز العرب

و في الا يجاه الغربي لقبر الشيح أبي الفضل قبر الامام العالم العلامة الشيح بحد بن ا براهيم بن على بن عمر السمالوطي الحميدي أحد علماء الأزهر من جماعة كبارالعلماء ينسب الىقبيلة الحمايدة وهي قبيلة عربية نزحتالي بلد سمالوط بالوجه القبليمن بعيدواستقرت بهاوا بحدر منها الشيح في سنة ١٢٧٣ وقدم القاهرة وهوابن عامين فرباه أخوه الشيح عمر السالوطي أحد علماء الأزهر وكان معاصرا للشيح حسن الطويل والانبابي والبشري وسلبمان العبدوغيرهم وكان يدرس بالمسجد الزينبي وبالمدارس الأميرية ومات أخوه وهو ابن ٢٠ سنة فخلف أخاه في التدريس. عدرسة العقادين ثم عين مدرسا للحديث في المسجد الزيني وفي مشيخة الشيح حسونة عقدت لجنة لامتحانه فتقدم اليها وامتحن فجاز فنال الشهادة العالمية وتقرر مدرسا بالأزهر في ١٩ جمادي الآخرة سنة ١٣٣٣ وفي سنة ١٣٣٨ صدر مرسوم عال بتعيينه في هيئة كبار العلماء وفي هذه المدة ألفكتا به في الحديث على نحو كتاب الجامع الصغير إلا أنه أمتن منه تحريرا وتصويبا بحرى فيه أحاديث الصحيحين وما فىدرجتهما من الكتب الأخرى ثم عنى بعد ذلك بتدر يس الحـــديث والتفسير والفقه بالمسجد الحسيني وما برح عليه الىأن توفى ليلة السبت ٦ صفر سنة ١٣٥٣ ١٩ مايو سنة ١٩٣٤ ودفن في عصره بهذه التربة بشار ع يمرة ١٢٧ جبانات رقم ٣٠ بصحراء أبى رمانة وله ضرع يزار مكسو بالأخضر

ودفن عنده الشيح العالم (١) علاء الدين ولد الشيح عبدالقادر الكيلاني وهذا القبر معروف عند حوش المقادسة المذكور (ومن قبليه التربة (٢) المعروفة بأني المسك كافور الأخشيدي ) نسبة الى مولاه أنى بكر عد الأخشيد جلب سنة اثنتي عشرة وثلمائة وهو معدود من أمراء مصر وله مناقب كثيرة وبر واحسان وصدقات مععدم تكبر ذكرنا ذلك في تاريخ الديار المصرية الذي جمعناه قبل جمعنا هذا الكتاب وكانت وفاته في سنة خمس وأربعين وثلثمائة (ثم تخرج من هذه التربة ) نجد سبعة قبور على صف قيل هي قبور وزراء كافور ( ثم تأتي الى حو ش صغير (٣٠) بغير سقفعليه، وله با بان وهو معروف بسنا وثناء وهما (١) الشيح علاء الدين هـذا هو على بن محد بن بحى بن أحمد بن محد بن نصر ابن عبد الرزاق بن الشيح عبد الفادر الجيلاني \_ نرجمه ابن شهبة في الطبقات وله نرجمة في قلائد الجواهر و ذيلها المسمى بالمفاخر \_ هاجر من حماه موطنه الى مصر في أيام السلطان الظاهر برقوق وما زال بها الى أنَّ توفى في جمادي الآخرة سنة ٧٩٣ و قبره أحد القبور الموجودة بالايوان البحرى من الحوش المذكور (٢) هذه القبة هي التي تعرف اليوم بعبدالله المنوفي بصحراء السيوطي وهي ليست الكافور الأخشيدي انما هي للأميركافور الهندي الشبلي رئيس خدم القصر الملكي في دولة الناصر حسن \_ وسبق له خدمــة الناصر مجد ، وكان له اعتناء بالعلم ومدارسته ومعاناة فن الأدب وشغف باقتناء الكتبووفاته سنة ٨٨٦ه . وله في تاريخ ابن إياس ترجمة ﴿ راجع ص ٢٦٢ ج ١ ٥ \_ وقد قال في خلالها \_ وهو صاحب التربة التي يحت الجبل المقطم ولما مات دفن بها \_ وتعين بعده فيمثل وظيفته الأمير صواب السعدى صاحب الأثر المعروف بتربة الصوابي الكائن بنفس الصحراء المذكورة

(٣) هذا الحوش هو المعروف الآن بسيدى ربحان بصحراء السيوطى بجاه قبة الأمير سودون العجمى رئيس مجلس النواب الغورى ونسبته الى ربحان المذكور مجدده فى أواسط القرن العاشر

شريفتان من أولاد جعفر الصادق بن على الباقر بن على زين العابدين بن الحسين ابن على بن أى طالب رضي الله عنهم ( قيل ان كل واحدة منهما كانت تقرأ في كل ليلة ختمة فلما مانت احداهما صارت الباقية تقرأ على أختها ختمة وتهديها في صحيفتها الى أن ماتت ومن الناس من يا ني الى هـ ذين القبرين ويتمرغ بخده ويقصد بذلك الشفاء وهذا قلة أدبفي الزيارة وهو كلاشيء (وعند بابالحوش قبر دائر هو قبر الشيخ مصطفى الأنصاري وإلى جانبه قبر الشييخ أبي الحسن الطرائفي المعروف بأى الضيف ) حكى عنه انه كان بحب الفقراء ويكرمهم غاية الاكرام فبينها هو ذات يوم جالس في حانوته إذ مر به عشرة فقراء فسلموا عليه فرد عليهم السلام وأضافهم فيبته وأكرمهم غاية الاكرام وصاريسألكل فقير عما في خاطره ثم يحضر له ذلك إلا فقيرا منهم فانه لم يشته عليه شيئا فسأله عن حاجته فقالله نزوجني ابنتك وكانت ابنته جميلة فقال له حتى أشاورها ، فذهب اليها وقال لها قد طِلبك مني رجل من الفقراء لينزوج بك ، فقالت البنت يا أبت تكون هذ، عين السعادة فكتب كتابه عليها وأحضر إليه بقجة قماش وألبسها له وأطعمه طعاما طيبا وأدخله عليها في تلك الليلة فبينما هو نائم إذ رأى أن القيامة قد قامت والخلق في المحشم مجتمعون والحق سبحانه وتعالى قد تجلي على عباده واذا مناد ينادي أين الطرائفي فجيء به الى الموقف وخوطب أحسن خطاب وقيل له انظر الى هــذا القصر فنظر اليه فاذا هو قصر عظيم فقيل له هذا القصر لك وألبس أنوابا من السندس الاخضر وجيء اليمه بحورية عظيمة ثم وضعت له مائدة عظيمة وقيل له كل فأكل فقيل له هذا كله بحوض عما فعلته مع الفقير ثم قيل له هذا وجهى فانظر فبينما هو كذلك إذ استيقظ من نومه فرحا مما رآه من الخبرات فقال اروح الى الفقيرواستأنس به فى يبته فجاء اليه وسلم عليه وقال له كيف كان حالك في ايلتك مع زوجتْك ? فقال له الفقير كيف كانحالك في هذه الليلة مع ربك وقد أعطاك من الخيرات والأنعام فاستبشر بذلك (وعند االباب الشرقي حوش فيــه قبر عليه عمود مكتوب عليه الشــيخ أبو الحسن على

المعروف بالنعاني ) ودفن تحت رجليه الحاج عبد الله بن مسعود نقيب الزيارة كان من الدالين على الخير( ومن وراء الحائط الشرقي عمود مكتوب عليه الشيخ أبو الحزم بكر الزهري ( و بالقرب منه تر بة الشيخ منصور السكندري وله ذرية وقبلي الشريفتين سنا وثناء تربة الوزيرأبي الفضلجعفر بن الفرات )كانوزير كافور الأخشيدي وكان أبوه وزبرا للمقتدر وله ذرية بالقرافة فيأما كنشتي وهي قديمة و بها قبة ( والى جانبها من الغرب حوش الفقهاء بني ميدوم ) منهم الشيخ شرف الدين محد بن صدر الدين محد الميدومي و برهان الدين ابن الميدومي والشيخ تقي الدين أني العباس أحمد بن قاسم الميدوي والشيخ عبدالله بن ابراهم الميدو مي وجماعة غير هؤلاء وبه الشيخ عبد الكربم بن الدباغ وبه ناصر الدين ابن عمر بن زكى الدبن بن دار البراغيث ، والى جانب هذا الحوش حوش أولاد ابن دار البراغيث وبه الشيخ زبن الدبن عبد الفادر بن دار البراغيث وبه عمو د مكتوب عليه أبو عد الطحان ، والى جانبهم حوش من الجهة الفرية به أعمدة كثيرة مكتوب عليه الفقها، أولاد بني ماذي ( والى جانبهم حوش الفقها، أولاد القطر واني ( وقبلي حوش ابن الدباع نربة قديمـة بها قبرالسيد آشريف أبي عبد الله عمد بن أبي القاسم الجعفري ) و مهذا الخط دكا كبن بدر وهــذا الخط يعرف الآن بجامع الحراني الذي به الشيخ عبد الله الجـــبرتي وجماعة من أولاد الشيخ عبد القادر الكيلاني ( و بالخط أيضا تر بة صغيرة بها قبة مبنية الطوب اللبن بها قبر الشميخ يوسف الكمكي ) صاحب المسجد (١) الذي بالشمارع الأعظم وهو معلق وله منارة ( وعند باب التر ة قبر الرجــل الصالح المعروف بالدرعي) ومن خلف تر بته قبر الشيخ جبر يل بن عدنان الكناني ( تم ترجع ) قاصدا تربة الشهيد تجد بشرعة الطريق حوشا به قبور عليها أعدة مكتوب عليها أسما. أصحابها بالقلم الكوفي قيل هم بنو ناشرة والى جانب حوش به عمودان (١) هو الجامع المعروف الآن بالكخيا نسبة لعبد الرحمن كتخدا مجدده وهو بشارع المفر بلين في أنجاه حارة الطاراني

مكتوب عليهما أسماء المقبورين به قيــل هم الفقها، أولاد العجمية ( ثم نمشي في الطريق المسلوك الى تربة الشيخ تتى الدين ابراهم الواعظ المعروف بابن حمدان والتربة تعرف الآن بالشهيد) وهذه الخطة من العمَّا بيـة وتعرف بتربة صدقة(١) الشرابيشي (بها قبر الفقيه الامام أن المنيع واسمه رافع بن دغش الانصارى ) حدث عن أبي مكي وابن عبد السلام الرملي وكان اذا صلى الصبح جلس مكانه في المحراب حتى تطلع الشمس فدخلوا عليمه يوما فوجدوه مذبوحا في محرابه ولم يعلموا قاتله فاجتمع أهل مصريبكون عليه ومشى السلطان والامراء في جنازته وكان يوما مشهودا ثم بعد سبعة أيام من قتلة الشيخ عرف قاتله فقتل وصلب بالخمراء فجاءكاب وولغ فى دمه فقال بمضهم أشهد أن الكلب لايلغ فى دم مسلم وكانت وفاته في سنة ثلاث وثلاثين وخميهائة وقيل قتله بعضالرافضة في الليل ( والى جانب هذه التربة من الجهة القبلية حوش قصير الباب به قبر الشيخ أبي القاسم عبد الرحمز بن العجمية ) ومعــه في التربة الزكي عبد الغني بن العجمية ( ومقابل هذه التربة قبر الشميخ سلطان بن نزيد المغربي ) كان جمع القراآت السبعة وقبره مسنم ( وبحرى هذه التربة الفقهاء أولاد جميل ومعهم في الحومة قبر الفقيه الديالوسي المغربي وقيل إن بالحومة الشيخ جميلا اللبان وبالحومة قبو رمكتوب عليها أسماء أصحاب الوليد الطرطوشي وهم أحمد ومجد وابراهيم وعلى ويوسف وهؤ لاء معدودور ن من الفقهاء وهم الآن لا تعرف قبورهم ( وبالفرب منهم على الطريق بحت الدار العالية قبر الففيه الامام العالم أبي القاسم البويطي) وعلى قبره مهابة عظيمة ( وقريب من ذلك قبر سعدون المغر بي ومقابله تربة بهـــا قبر الشيخ رضوان الانصاري المعروف بالصلاة على سيدنا عهد صلى الله عليه وسلم ومعه في التربة قبر الشيخ الصالح السلاوي المعروف بصاحب السبحة ) (٠) (١) الشيخ صرقة الشرابيني لم يدفن بهذه التربة بل دفن بالمدرسة السعدية بشارع السيوفية المعروفة بتكية المولوية وقد ذكرناه هناك فها تقدم (٣) يعرف الآن بأى سبحة وهوكائن كحت قبة بالفرافة الناصرية المعروفة الآن بصحراء سيدى جلال أنشأهاله بعض كبار موظفي الحكومة الناصرية

وقيل إن بهذه الخطة قبر الفقيه عهد بن عهد الأسيوطي أعلى الطريق المسلوك ( ثم تمشى الى التربة المعروفة بالشيح نابت الكيال وتعرف الآن بتربة ابن عنان ) كان فقيها مالكيا وكان يكثر من زيارة الصالحين وكان يعمل في الطين بأجرته ويقتات ويتصدق منها ورءا يتصدق بالجميع ويبيت طاويا وهوالذي يعرف عند عامة الناس عبشر الزوار بالجنة (ومن غر في هذه التربة) مقبرة الفقها والشاميين بها قبر الشيخ الامام العالم محود بن محمود بن أنى البقاء صالح المعروف بصاحب القيراط ( و بالقرب منه ) قبر الشيخ خليل بن غلبون أحد مشابخ القراءة ( ثم تمشى منحرفا الى أن تأتي الى قبر القاضي مجلى الكبير يكني أبا سلامة ) وهوجد شبل الواعظ صاحب عبد الرحمن الخواص وقبر أبيه بالخط المعر وف بالعثمانية بحرى صاحب القيراط ( ومعهم الحسن بن شبل ) تو في في سنة عشر ين وخمسمائة وتوفى ابنه سلامة في سنة ثلاثين (وهناك) أعمدة مكتوب عليها أسماء جماعة من المحدثين (ثم تمشي منحرفا الى التربة الجديدة اللطيفة بها قبر الشيخ أن الغنائم طليب بنشريف ) وقال ابن عُمَان هو ابن أشرف حكى بعضهم قال حججت في سنة من السنين وكان معنا أبو الغنائم الفقيه فاتفق أن جماعة من العربان خرجوا على الفافلة نصاح الفاضي مجلى ياأبا الفنائم فناداه لا تخف أمام الففل من بحرسه فكان العربان كلما أرادوا الففل وجدوا من بحول بينهموبينه ولم يقدروا على أخذ شيء من القافلة ثم حكى أيضا عنه أنهم كانوا سائرين فحصل لهم عطش شديد فقا لوا له قد عطشنا فقال الماء أمامكم وهذه الساعة تنزلون عليه ف كان إلا بعض خطوات حتىأشرفوا على عين ماء فنزلوا وملؤا أسقيتهم تم طابوا العين فلم يجدوها ( وكان ) الشيخ طليب صوفيا مجـاب الدعوة ( وقيــل ) ان مجانبه خمسة أعمدة تحتها جماعة منهم الفقيه أحمد والفقيه اسماعيل وهذه الاعمدة لاتعرف الآن ( و بالحومة قبر السيد الشريف الزيني الجعفري ) وكان على قبره عمود فسرق والفبر مبني بالطوب الآجر ( و بالحومة ) جماعة من الاشراف وهم بالقرب من قبر العقيلي (ثم تمشي خطوات يسيرة الى قبر الفقيه المعروف بابن الدهمة)

قريب من قبر الشيخ أحمد المنير أحد مشايخ الزيارة ( ثم تمشي الى قبر الشييخ أبي عبد الله المغرى الحافظ صاحب الدعوة المستجابة وعلى قبره عمود مكتوب عليه اسمه ووفاته ) والخط الذي هو به يعرف الآن بحوض اليمني ( وفي زاوية اللبان الشيخ حسين المعروف باللبان ) ومعه في النر بة الشيخ أبو عبد الله عهد المعروف باللبان وقبليزاوية االبان قبر أنى الفاسم عبدالرحمن الفاسلي(و بالحومة عمود مكتوب عليه أبو الحسن على النابلسي ) وبالحومة جماعة من العلماء أساميهم مكتوبة على قبورهم (ثم تأخذ مقبلا في الطريق المسلوك تجد تربة بها الشيخ أبو الحسن على بن لاحق الخصوصي )كان من أجل العلماء وأكابر المشايخ وهذه التربة مقابلة لتربة مكارم الدرعي ومعه في التربة يحيىوند الشبيخ مكارم الدرعي و بحرى هذه التربة حوش فيه قبر الشيخ عماد الخياط خادم الشيخ أنى زكريا بحيي السبتي ) وللشيخ مناقب عظيمة مع السبع وغيره ذكرها ابن أني المنصور في رسالته (ويقابل) تربة الخصوصي من الجهة الشرقية قبر معينة المكاشفة ومن جهة الغرب قبر الشميخ طرخان الاعرج ( ويلي معينة المكاشفة وأم جهيم المكاشفة من الجهة القبلية حوش صغير فيه قبر الشيخ زين القماح ومقابل قبر طرخان الاعرج قبر دائر تحت حائط لاحق الخصوصي قبر الشيح ناجي الأنصاري ) قيل آنه كان يخبر بالمغيبات وينفق من الغيب ( ثم تمشي من هذا القبر عشرين خطوة تجد حوشا لطيفا فيه قبر الشيخ أبى الحسن على المعروف بالسكران من خشية الله ) قيل ان ناجية الانصاري معه فيالتر بة ومكتوب على باب هذا الحوش هذا قبر الشيخ عمد الآدمي (ثم تمشي منحر فا تجد على يدك اليمني حوشاكبيرا بغير باب ولا سور عليه به قبر الشيخ ناصر الدين أى عبدالله محمد المصمودي السعودي )كان بحب الفقراء و بحود عليهم عما عنده من المال ويعين الارامل ويحكثر من زيارة الاخوان كثير العطاء وفيه جماعة من ذريته ( ومن خلف ) هذا الحوش قبر داثر عليه مجدول حجر مكتوب عليه الشيخ أبو الليث المعروف بالقطان ( ثم تأتى الى قبر الشيخ عبد الله الاسمر ) كان

مؤدبا مشهورا (ثم تأزّى الى قبر صاحب الاسد ) وهو الشيخ أبو القاسم بن نعمة المعروف برا كب الاسد ( نم تمشى الى قبر الشيخ عبد الله الكحال و يعرف بقارى، سو رة الاخلاص و بصاحب الخلمة ) قيل إنه رؤى في المتام وعليه خلعة بطراز واحد قيل له ماهذا قال كنت أقرأ الفا يحة ولا أبسمل فقيل له لو بسملت أنممناها لك ( ثم تأنى الى الحومة التي بها الزعموري فأجل من بها جعفر بن عمرو بن أمية الضمري ) وهــذا مذكور في طبقة التابعين ( وقيل ) إنه لم عت بمصر و إنما هذا الفبر لرجل من أولاد الاصبغ ( وحوله ) جماعة منهم اسماعيل الزعموري عليه مجدول طويل في حوش بازا. قبر جعفر المسذكور وعند باب حوشه قبر أبي عبد الله عهد النشار المجاهد في سبيل الله (و إلى جانبه). عمود مكتوب عليه على بن نعمة وقد تقدم ذكر أخيه راكب الاسد ( وقريب منه ) على يسار الداخــل في الحوش قبر الشيخ أبي القاسم النقاش ( وبالحومة حوش ) به جماعة من الانصار (ثم تمشى خطوات بسيرة الى أن تأتى الى صاحب الهجين ) واسمه عبد الغني ويكني بأبي الفاسم ( وقيــل ) بجانب قبره صاحب التجيب ومقابل تربته تربة بها جماعة من الارصو فيين ( ومن شرقيه ) جماعة من القليوبية أعظمهم الشيخ جبريل القليوني وجماعة على سكة الطريق داخل تربة ما أعمدة مكتوب عليها الفقهاء الجيليون (ثم عشى) وأنت مغر با قاصداقبر الشيخ أبي الحزم مكي نجد على عينك حوشابه قبر الشيخ أبي عبد الله مجد المعروف بتاج العارفين ( ومعه ) في الحوش قبر الشيخ الصالح ابن الرفعة ( ومن غربيهم ) عمود مكتوب عليه الشيخ الصالح أبو الحزم (١) مكى (ثم ترجع) وأنت مشرقا الى (١) هو أبو الحزم مكى بن عنمان بن اسماعيل الانصارى من ذرية سعد بن عبادة ـ كان فقيها من مشهو رى فقهاء الشافعيــة ومن ذرية عبد الرحمن بن أبي الحزم موفق الدين بن عمَّان مؤلف كتاب مرشد الزوار الى قبور الارار الذي هو أصل لكتاب السخاوي هــذا ولكتاب ابن الزيات ومصباح الدياجي أتم تأليفه في سنة ٧٠٣ وموجود منه نسختان بدار الكتب المصرية احداهما بقسم التاريخ مبتورة والاخرى بالتصوف

التربة المعروفة بالعثمانية والخط كله معروف بهده التربة بها المرأة من نسل عفان وبها أيضا جماعة من الاشراف من نسل الفضل بن العباس وقد دفن بهذه التربة الشيخ يوسف الهار متاخر الوفاة وقد جدد هذه التربة الشيخ شمس الدين بحب الصالحين المعروف بابن الفقيه (و بهذه الحومة) جماعة من الصالحين لا تعرف الآن قبوره (ثم تمثى وأنت مغربا الى) مشهد الامام العالم الملامة القدوة العارف أبي عبد الله مجد بن ادريس بن العباس بنعمان بن شافع ابن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن الطلب بن عبد مناف القرشي الطلبي الشافعي) نسبة الى جدء شافع واد بغزة سنة خمسين ومائة (وهذه) السنة توفى فيها الامام الاعظم أبو حنيفة النعان بن ثابت الكوفى امام المذهب أو كانت) وفاة الامام الشافعي في يوم الجمعة سلخ رجب الفرد سنة أربع ومائتين أنش وكان محدث الناس بالمدينة الشريفة فأملي عليه مالك الحديث مرة (وقيل) إنه رحل الى اليمن مرتين ثم رحل الى العراق وصحبه أحد بن حنبل وأثني عليه وسماه شمس الهدى وامتحنه وأسرعهم جوابا اذا سئل ولما رحل الى جهة مصر قال وهو سائر.

أرى النفس مني قد تتوق الى مصر ومن دونها أرض المفاوز والقفر فو الله ماأدرى الى العسلم والغنى أساق اليها أم أساق الى الفبسر ومرض بمصر بعلة البطن ثم مات بدرب النخل وغسله المزنى ودفن بهذه المفبرة (وكانت) قديما تعرف ببنى زهرة وتعرف أيضا بأولاد ابن عبد الحمكم كن رحمه الله تعالى إماما عالما فاضلا سخيا كريما جوادا أسمر اللون كثير الحياء وفضائله ومناقبه أشهر من أن تذكر وقد أفرد له جماعة كتا اعلى حدة فى مناقبه (١)

<sup>(</sup>۱) هنايشرع السخاوى فى ذكر المزارات التى كانت بمشهد الشافعى وهى فى هذا العصر لا يعرف منها الا قبور أو لاد ابن عبدا الحسم وأم الملك الكامل وشمسه أم عثمان بن صلاح الدين ـ وهى بالقبة ـ وقبر ابن عم الامام الشافعى و هو مجد

والى جانبه قبر أبي عهد عبد الله بن عبد الحكم ) صحب الشافعي والامام مالكا ابن عبد الله بن عهد بن العباس ـ وزوج ابنته زينب أم الفقيـــه أحمد الشافعي المعروف بأى الطيب المدفون بتربة الطحاوى \_ وهو فى دهلمز التربة داخل حجرة على بسار الداخل وقبر شيخ الاسلام أبو زكريا بحي الأنصاري تو في سنة ٩٣٤ عن قرن ومعه في القبر طائفة من أولاده وأحفاده منهم ولده الشيخ محب الدين والشيخ عبد العظيم ويو سف جمال الدين وولده أحمد شهاب الدين في آخرين (أنظر تاريخ الجبرى) والى جانب قبر شيخ الاسلام \_ قبر أبى الحسن البكرى المفسر وليس له أثر ظاهر الآن وفي انجاه قبره داخل الحجرة ، و بأزاء القبة من الجهة الغربية القبلية \_ مشهد السادة البكرية \_ وهذا المشهد لم يذكره السخاوى هنا لأنه حادث بعده وأول من دفن به من السادة البكرية الشيخ عجد بن أبي الحسن البكري الممروف بأبيض الوجه في سنة ٩٩٤ ومن ذلك الحين تتابعت ذريته الدفن به الى اليوم ـ أما القبو ر المعروفة به الآن فهي ضريح الشيخ عمل هذا رضى الله تعالى عنه وهو تجاه الداخل يسارا عليه مقصورة من خشب بابها منها وسترجوخ مغطى بالأبيض و بالقرب من مقامه مرز جهة رأسه قبر الشيخ أى المواهب وولده الآخر الشيخ أبي السرور وعن يساره قبر ولدهأيضا الشيخ تاج العارفين و بحت رجليه قبر ولده الآخر الشيخ زين العابدين ومعه في القبرالسيد أحمد بن كمال الدين البكري الدمشقي قاضي القضاة و بالقرب منه قبور أولاد الشيخ زبن العابدين وهم الشيخ أحمد والسيد عبد الرحمن والسميد عهد بن أبي السرور والسيد أبي المواهب وقبر السيد عد بن أبي السرور هذا بجانب الشباك الكبير المطل على تربة الفرافة بالقرب من شباك قبة الامام الشافعي الشمالي وبالقرب منه قبر السيد عمد البكرى وأبيه السيد أبى السعود في ضريح واحد وقبر السيد خليل البكري من جانب قبر السيد عد ناحية الحائط و بالقرب منه قبر السيد على البكري وابنه السيد عبد الباقي والى جانبهما قبر السيد عهد توفيق البكرى وهو آخر من دفن بهذا المشهد من هذا الفرع الى هذا التاريخ ،وقد des - 11

وابن وهب ( وكان ) عالما سخيا قيل إنه كان لاينامحتى يطوف على بيوتجيرانه كان لهؤلاء السادة مقابر أخرى غيرهذه المقبرة ومنهاماهو معروف اليوم كحوش البكرية المعروف بحوش القسطلاني الآتي هنا ذكره وتربة البكرية بالريدانية التي كانت في محلمدرسة الأميريشبك وقبته المعروفة بالقبةالقدائية بجانب جامع آل ملك (أنظر الضوء اللامع ) \_ وجامع البكرية الكائن بعطفة البكرية بشارع الفجالة \_ وأصله من انشاء السلطان قايتباي للشيخ عبدا لقادر الدشطوتي وهو المدفون به قديما الشيخ مدين بن أبي مدين التلمساني ودفن به الشيخ عهد جلال الدين الدهروطي البكري في سنة ٨٩٦ ودفن به حفيده جلال الدين البكري سنة ٩٢٢ وجماعة أخرى من البكرية ، وجامع البكري بشارع رقعة القمح بالأزهر \_ وأصله من إنشاء الشيخ محد بن أبي الحسن البكري المدفون مع والده بقرب قبر شيخ الاسلام الأنصارى و به قبر عد بن عبدالله جلال الدين البكرى و ولده ، و بالقرافة مقابر أخرى لسادة بكريين سنذكرهم في محالهم (وفي الجهة الغربية لمسجد الشافعي \_ حوش تيمور باشا) به قبر العالم الجليل أحمد باشا تیمور بن اسماعیل باشا بن تیمور کاشف ـ هـذا الرجل کان علمـا من أعلام الفضل والأدب في مصر ، ولقد فقدت مصر بفقده بل فقد الشرق العربي أَ ثَمَن ذُخيرة بقيت فى اللغة والأدب والتاريخ ، رجلا لبس كسائر الرجال علماً وفضلاً ، وأدبأ ونبلاً ، تعرفه شعوب الشرق مخدماته الجليلة التي أهداها الىاللغة العربية وعلومها

وقد ورث تيمور باشا هذه الجهود الغالية عن أسرته ، فكان جده تيمور كاشف الذى وفد على مصر فى زمن عهد على باشا الكبير، فتولى قيادة إحدى الفرق العسكرية بمصر، واشترك فى حرب الوهابيين بالحجاز، وأثرى، وكان من الرجال الصالحين المحبين للعلم والعلماء

وقد اتصل بعلماء عصره كالشيخ العدوى والشيخ الهوريني والشيخ الحسيني والشيخ حسن الطويل، وأغلب تلقيه العلوم العربية كان عن هـذا الأخير،

ويسأل عن أحوالهم و محمل الطعام اليهم والى الأضياف (وكانت) له منزلة عند وقد تعمق فى دراسة لغة العرب والميل اليها باتصاله بحملة ألويتها فى مصر، وكان من آثار ذلك ماقام به من تا ليف لتلك الكتب اللذوية الفيمة وتصحيحه لكتاب لا لسان العرب »

﴿ مؤلفاته ﴾

وقد ألف المرحوم أحمد تيمور باشا عدة كتبفىالتاريخ واللغة والأدب لابزال أكثرهاغير مطبوع منهـ اكتاب ( التصوير عند العرب ) و ( معجم اللغة العامية ) وعليه ذيل فىشواهد الكلمات بأمثال عامية ، و ( الآ ثار النبوية ) ، وقدتناول فيه كل أثر نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم كحجر أثر النبي ، والقدمين المعرو فتين في مقام السيد البدوي ، وما شامهما ، وبحد ذلك كله بحثا تاريخياً نفيساً ، ثم كتاب ( مفتاح الخزانة ) وهو مقسم الى ثلاثة عشر فهرساً وكلها تتناول ما احتوى عليــه كتاب ( خزانة الآدب ) للبغدادى ــ وتراجم المهندسين في الاسلام ــ وكتاب ( نوادر المسائل ) وفيه المسائل النادرة في كل فن من الفنون \_ وتراجم علماء الفرن الثالث عشر والرابع عشر \_ وتاريخ المشتهى \_ وتاريخ جزيرة الروضة ، والألعابالعربية ، وذيلطبةاتالأطباء ، وذيل تاريخ الجبرتي إ ونقد القسم التار بخي لدائرة معارف الأستاذ فريد وجدى \_ وتاريخ الشعرات النبوية ، ورسالة الرتب والألقاب الاسلامية \_ ورسالته النزيدية وفيها بحث عن الزاوية العدوية ( جامع سيدى على بشارع الفادرية ) ، وتصحيح لسان العرب والقاموس ، وكتاب ( قبر السيوطي ) ، و ( نظرة تاريخيـة في حدوث المذاهب الأربعة و ( تاريخ العلم العُماني ) الى غير ذلك مما هو محفوظ بالمكتبة ﴿مكتبته أو « الخزانة التيمورية » ﴾ الحديوية

وتكاد تكون مكتبة أحمد تيمور باشا هى المكتبة الأولى التى جمعها شرقى الى الآن ، لا بكثرة مافيها من الكتب التى تبلغ نحو خمسة وثلاثين ألف مجلد ، ولحن عا لهذه المجلدات من القيمة العلمية والتار بخيسة الثمينة ، وقد قال أحد

السلاطين ولما احتضر الشافعي أوحى أن يفسله فلما حضر قيـل له ان الامام أوصى اليك أن تغسله قال إنما أراد أن أقضى دينه ائتوني بدفتره فجئ اليه بالدفتر قيل فوفي عنــه عشرة آلاف درهم وقيل عشرة آلاف دينار والأول أقرب وكان يقول من عرف قدر نعمة الله جاد بما في يده وقال مجد بن عبد الله بن عبد الحكم كان المساكين يأكلون اللحم والحلوى في منزل أبي ويأكل هو في عشائه الخنز الخشن والبقل؛ ويقو لخير الطعام ما أذهب الجوع، وأطيبه ماطيبته العافية، ولما مات ابن عبد الحكم سمع في دور مصر بكاء وصراخ ( وكان ) مولده سنة أربع وخمسين ومائة وتوفىسنة أربع عشرة ومائتين قيل اختلف أهل مصر عند وفاة الشافعي في دفنه ففالت المعافر ندفنه في مقبر تناوقال الصدفيون ندفنه في مقبر تنا وقال التجيبيون ندفته في مقبرتنا وقال ابن عبد الحسكم بحن أحق به فدفن عنده ( وقيل ) هذه المقبرة تعرف ببني عوف ( والى جانبه قبر ولده أبي عبد الله عهد ابن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصرى كان من أكار العلماء وله التاريخ المشهور ومات في سنة أنمان وستين وما ئتين ﴿ وَبَالْفَرْبُ مِنْهُ قَبْرُ الشَّيْحُ \* نَجُمُ الَّذِينَ المستشرقين : « ليس بالشرق مكتبة تضارع مكتبة تيمور باشافى نظامها وقيمتها » وقد أسست هذه المكتبة في عهد أسلافه ، ثم زادت فيزمن أخته السيدة عائشة عا ضمته المها من مختلف الآثار العلمية والادبية. ثم أوصلها احمد باشا الىالقمة حتى أصبحت جدرة بأن تكون مكتبة عامة ينتفع بها الجمهور، وقد وقف علمها رحمه الله جانباً من أملاكه ليضمن لها البقاء لأنها كانت غرامه الوحيد ، وف هذه المكتبة عدد من الكتب القدعة التي لس لها نظير في المكانب الاخرى وهي الآن بدار الكتب المصرية حسما أوصى به

توفى رحمه الله فى ذى القعدة سنة ١٣٤٥ ـ والى جانبه قبر أخته الشاعرة الجيدة المسيدة عائشة التيمورية وولده عد بك تيمور \_ أخواسماعيل بك تيمور ومحمود بك تيمور الفاعان الحيان بارك الله فهما \_ وفى انجاه حوش تيمور باشافبر الشيخ على الليق شيخ مسجد الامام الليث بن سعد عليه ستر أخضر

المروف بالخبوشاني ) فريد عصره ووحيد وقته قع أهل البدع ورد عليهم واستتابهم عما علموه من العقائد وأظهر معتقد الاشعرية بالديار المصرية وكانله دعوة مجابة (وكان) صلاح الدبن يأنى الى زيارته ويقف عليه ويسأله الدعاء وكان اذا خرج الى الغز وات يدعو له بالنصر فينتصر ، ومدحه ابن أبى خصيب بأبيات فقال له اجعل جائز في دعوة فدعا له (وكان) عادة المدرس في بلاد العجم أن يلبس طرطورا على رأسه فظن أنه في بلاده فلبس الطرطور على عادته فلما دخل على الخليفة تبسم كل من كان هناك فنظر اليهم ثم صلى ركعتين ثم جلس فابقى أحد منهم إلاوبكي فانه كان عابدا زاهدا صالحا (ومعه) فى الفية الملك العزيز والملكة شمسة أم الملك العزيز (وعند خروجك) من هذا المشهد من البابين المدرسة الصابونية بها قبر القاضى ابن القاضى لسبع جدود (وأما الجهة البحرية) من مشهد الشافعي فعند باب الدرب الجديد مقبرة ملاصقة لشباك تربة الامام من مشهد الشافعي فعند باب الدرب الجديد مقبرة ملاصقة لشباك تربة الامام الشافعي بها جماعة من القراء والصلحاء أجلهم الشيخ وحشى (وقيل) إن بهذه المقبرة الشسيخ ابراهيم المروزي (وقيل) هو مع الشافعي في حجرته وهذا المقبرة الاسمون إلا مع صاحب الرمانة

﴿ ذَ كُرِ تَرْ بَهُ القَاضِي السنجاري ﴾

وهى التربة الحسنة البناء المقابلة للجامع ، بها جماعة من العلماء والقضاة ، (قيل) صاحبها اسمه أبو المحاسن السنجارى (والى جانبهم) تربة بها قبر المواز وبالحطة قبر الفقيه عبد بن الحسن (وفي طبقته ) الفقيه ابن الحسن الحضرى من أصحاب الدينورى والفقيم ابن حفص بن غزال الحضرى وبحى بن عمر صاحب ابن القاسم وهؤلاء لا يعرف لهم ترب ولا قبور الآن (والى جانب باب الشافعي البحرى) تربة لطيفة بها قبر (١) الشيخ أبي المحاسن يوسف السندى صاحب الرمانة (والى جانبه) تربة صغيرة بها قبر الشيخ حمزة الخياط الدقدوسي (ثم الرمانة (والى جانبه) تربة صغيرة بها قبر الشيخ حمزة الخياط الدقدوسي (ثم بأني رمانة

تمشى ) في الطريق المسلوك بجد تربة الشيخ خلف بن عبد الله الصرفندي كان من العلماء الأخيار وعمر عمرا طويلا قيل ان بعضهمأراد نقله لأجل بناء الحائط الذي بتربة الامام الشافعي كما نقلوا غيره فسمع قائلا يقول من جانب قبره أ تخرجون رجلاً يقول ربي الله ( ومعه ) في التربة جماعة من العلماء منهم الشيخ أبو الحسن على الأرصوفي شيح الصرفندي ، قيل رؤى الصرفندي في المنام وهو يقول زوروا شيخي قبلي فاني لست بشيء إلا به والدعاء عنده مجـاب ( ومنه ) الى تربة الشميخ أنى الحسن على الدلكي كان من أكابر الصالحين ، قيل انه شيخ الكنزاني وهي تربة لطيفة بغير سقف ( ومعه ) الشــيخ كرجي والشيح مفرج الفرشي (والي جانبهم) تربة بها قبر الشيح أبي عبدالله مجد المزني ( وعلى الطريق المسلوك) قبر الشيخ عدة بن أحمد الداراني بالحوش اللطيف و به عمود مع الحائط ( والى جانبه ) التربة العظمي من الجهة القبلية وهي تعرف بابن شيخ الشيوخ بها جماعة منهم الشيخ فحر الدين أبي الفضل يوسف ابن شيخ الشيوخ والشيح أبو الحسن عد ابن شيخ الشيوخ وأبي الفتح عمر بن أى الحسن على من أنى عبــد الله بن حموية الشافعي مات شهيدا من يد الفرنج وحمل من المنصورة الى قرافة مصر ودفن بها فى ثامنشهر ذى الفعدة سنة ست وأربعين وسنمائة وكان مولده بدمشق سـنة اثنتين ونمـانين وخمسائة ولهم تربة أخرى بالقرب من الجبل ( والىجانب ) هذه التربة تربة جديدة بهاقبر الشيخ أبى عبد الله مجد المقدسي ( ومقابل تر بته ) تر بة مرتفعة عن الارض يصعد الى با بها بدرج بها قبر الشميخ مروان الرفاعي وحسن بن الشيخ مروان الرفاعي ( والى جانب ) هذه التربة من الجهة القبلية تربة الملك الفائز ( ثم تمشي ) في الطريق المسلوك تجد على يمينك تربة (١) كمبيرة بها السادة الاشراف أولاد ثعلب (١) هذه الترنة كائنة الى اليوم معروفة باسم مشهد السادات الثعالبـــة وهي من منشات سنة ٦١٣ أنشأها الشريف حصن الدين ثعلب بن يعقوب الجعفرى الزيني من ذرية عبد الله بن جعفر الطيار أحد امراء الدولة الأيوبية وأمير الحج (والى جانبها) نربة الشيخ شهاب الدين العطار أحد مشايخ الزيارة (والى المصرى في سنة ٩٥ - وبهذه التربة قبره وعليه بقية من كتابة قديمة وقد دفن بهذه التربة جماعة كشيرة من ذريته منهم حفيده فخر الدين اسماعيل وهو الذي شق عصا الطاعة على السلطان ايبك فتحايل على الفتك به وما برح أن قتله مع عدد من أتباعه راجع البيان والأعراب للمقر بزى وراجع التاريخ الزينبي لحسن قاسم ويوجد على أحد أبواب هذا المشهد كتابة قرآنية فيها آية قوله تعالى (اعما بريد الله ليذهب عنه الرجس) الح. وعلى شاهد التربة من الداخل سبعة أسطرهذا نصها

« إسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي ان شا \_ كذا \_ جعل لك خيرا »

« من ذلك جنات تجرى من تحتها الانهار »

« و يجعل لك قصوراً أم بأنشا هذه التربة ،،

« المباركة لنفسه الشريف السيد الامير الحسيب »

النسيب فخر الدين امير الحاج والحرمين »

« ذو الفخرين نسيب امير المؤمنين ابو منصور

ه اسماعيل \_كذا \_ بن الشريف الاجل حصن الدين تعلب بن يعقو ب،،

ه بن مسلم بن ابي جميل الجعفري الزيني وكان الفراع منها في رجب سنة،،

« ثلث عشرة وستمائة رحمه الله ،،

وعلى باب المشهد الثاني \_ لوحة كوفية مكتوب فيها

البسملة. شهدالله أنه لا اله الا هو الى الحكم

بوفى انجاه هذا الباب ضريح الشيخ أبى النجا خطيب مسجد الشافعى من نصف قرن تقريبا مكتوب عليه . هـذا ضربح العارف بالله الراجى من الله العفو والاصلاح خطيب مسجد الشافعى ابو النجا محمد عبد الفتاح الشافعى مذهبا السكندرى نسبا توفى الى رجمة الله تعالى يوم الثلاثاء ١٧ شوال سنة ١٣١٣ه ومع الشيخ أبى النجا هذا فى قبره ولده الشيح عبد الحليم ابو النجا توفى سنة

جانبها) من الجهة القبلية تربة القاضى بدر الدين بن جماعة (ومقابلها) تربة بها زهير (و بهذه الخطة) تربة السيدة كليم (وقد انتهت الجهة القبلية والجهة الغربية من مشهد الشافعي) وأما الجهة الشرقية وهذه الشقة تعرف بالمصبني فبها جماعة من العلماء منهم الفقيه أبو الليث الشامي كان من أجل الفقهاء وهو معدود في طبقة الصرفندي قيل وقبره خلف الدار التي بحوش المصيني تدخل اليه من الزقاق المجاور لتربة شيخ الشيوخ وهو الآن مجاور لفبر الخواص مقابل المشهد المصيني (ثم عشي) في الطريق المسلوك بجدعلي عينك قبر الشيخ أبي العز العروي أحد مشاخ الزيارة وهو في حوش لطيف وقبره معروف باجابة الدعاء (و يليه) من الجهة القبلية عند باب مشهد المصيني قبر الشيح أبي الحسن المصيني الضرير شيح قراءة السبع

كان اماما عالما فريد دهره ووحيد عصره وهو أبو عبد الله عبد الرحمن (وقيل) أبو عبد الرحمن معروف بالدرياق سمع المكثير من الاحاديث وحدث عن جماعة ، كان قد انقطع في يبته (وكان) الناس بزدحمون على بابه لسماع الحديث (وكان) و رعا زاهدا (قيل) ان الناس كانوا يأتون اليه بالمال فيرده توفى رحمه الله تمالى سنة عان وخمسين وخمسها نة (وفى تربته جماعة) منهم ولده أبو عبد الله على كان عالما فقيها و بها أيضا قبر الذكى الجزار و بها أيضا قبر الشيخ الحمار (والى جانب) مشهده تربة لطيفة بها قبر الشيخ شمعلة الأنصارى (واذا أخذت) من قبر المصيني مغر با الى الشقة اليمني اذا زرت تجد قبر الشيح أبى الفوارس القيرواني وسمداه بمضهم بالقزويني وقبره الآن بأزاء نربة ابن شيع الشيوخ تحت المنارة ومن قبليه نربة كبريرة قديمة البناء بها قبر الفاضي الحموى (كان)

١٣٤٩ و زوجته وحفيده يس عبد الحليم ابو النجا توفى سنة ١٣٥٥ ، والى جانب حوش الشيح أبو النجا ضريح الشميح عجد عليان أحد علماء الأزهر مكتوب عليه هذا ضريح المرحوم فضيلة الشيح عجد عليان المتوفى يوم الجمعة ٧٧ رمضان سنة ١٣٥٥ وعلى ضريحه كسوة

خطيب جنزة مصر قيل مات شهيدا ( و بالفرب من هذه الخطة ) تر بة الخطباء الجيزيين ومن قبليهم قبر الشيخ شبل الدرعي وتربته على قارعة الطريق معروفة وممه في التربة قبر الفقيه المقرى المعروف بابن حميس ( ومن غربيهم ) قبر الشيخ شهاب الدين بن ثناء بأزاء نربة الحموى على الطريقالمسلوك ( ومن قبليه ) تربة على الطريق بها قبر الواسطى الواعظ ( ومن شرقيه ) قبر الشيخ شهاب الدين وفخر الدبن المعروفين بأولاد قضية ، وجماعة من أولادهم وخطتهم بمصر معروفة الى الآن ( ثم تمشي ) في الطريق المسلوك الى أن تأتي الى قبــة صاحب النور وهي من خطة بني المعافر وسبب تسميته بذلك أن الناس كانو ا يرون في ليالي الجمع نورا صاعدا من القبة فاشتهر بذلك وشرقيه جماعة من المجاهدين من ذرية الفائز ومن قبليهم حوش به عمود مكتوب عليه الشيخ أبو الحسن على بنسنقر العسقلاني ( وقبلي قبة النور مقبرة الفقهاء أولاد درغام المالكية ) وبالقرب منهم بالطريق المسلوك تربة الشيخ مسعود الريسي ومعدالو زير فخر الدبن عمان ( وقبلي ) قبر ابن خيس المفرى مقبرة معبرى الرؤيا ( وقبليهم ) قبر الشيخ شرف الدبن الهدار ( ثم تأخذ مشرقا من مشهد المصيني تجد قبر الشيخ أبي المعز النيدي ) في تربة خربة وهو قبر دائر وعلى باب تربته حوش فيه عمود مكتوب عليه الشميخ أبو القاسم عبد الرحمن الخمامي ومعه في التربة الزكي بن مصافح الخامي ( ثم تأتي ) الى قبر المرأة الصالحــة المعروفة بالخصوصية وهي مشهورة باجابة الدعاء وهي من طبقة ميمونة العابدة وقبرها مسنم مع الحائط (والىجانبها) من جهــة الغرب تربة بغير سقف بها قبر الشــيخ مسعود المعروف بالنو ف ( ثم ترجع ) في الطريق بجد عمودا مكتو با عليه الشيخ وثاب الوردي و بحريه قبر الشيخ أبى القاسم المتصدر بالجامع العتيق ومعه في الحومة قبر الشيخ أبي القاسم هبة الله العطار ( وهناك ) قبة تعرف بقبة العبيد بها جماعة من الأشراف بأزائها قبر الشميخ الفقيه العالم المعروف بابن عساكر واسمه أبو الحكرم بن عبد الغني ( وغربيه ) قبر السميدة فاطمة بنت شرف الدين الفطان ( ومعها ) في الحوش

قبر والدها المذكور ( وعند باب الحوش ) قبر الرجل الصالح المعروف بالطحان ا ( والى جانب ) قبة العبيد من الجهة الشرقية قبر الفقيه المغر ي خادم الشبلي ( ومقابله ) على سكه الطريق تربة القاضي أن الحسن على المعروف بالسنهوري وبها جماعة من ذريته وهي نربة دائرة بغير سقف ولا باب ( ويليها ) من الجهة الفبلية تربة بها قبر الشيخ أبى بكر عتيق الحنبلي ويليها من الشرق تربة الشيخ أني الطاهر مغسل الصالحينوهو الذي غسل أبا السعود (ومعه) جماعة من ذريته ( ومقابل تربته ) قبر الشيخ شهاب الدين أحمد المعروف بالآدى أحد مشابخ الزيارة وقد ذكر ان أول من دار بالنهار في يوم الأر بعاء الشميخ عابد وقبره معروف بشقة الجبل وأول من زار بالطائفة الشميح الغمري والى جانبهم قبر الشيخ أني البقاء صالح صاحب السنجقومنه الى تربة الفقهاء أولاد ابنحمويه وهم جماعة معر وفون نخدمة الامام الحسين بن على بن أبي طااب(ومقابلتر بتهم) تربة لطيفة بها قبر الشيخ شرف الدبن من ريسون والخط الآن معروف عأذنة الحريري (والى جانب التربة) حوش به قبة بها قبر الشيخ عمد القصديري (والى جانبه ) حوش المخزوميين ( وعلى سكه الطريق ) قبر أر بع قطع حجر مكتوب عليه الشيخ أحمد الأدمى أحد مشايخ الزيارة الوفاة (والى جانبه) على سكه الطريق مقبرة بني الاشعث وكان مها ثلاث قبور لميبق لها أثر ( وفي هذه الحومة ) أولاد كبير وبها عمود مكتوب عليه شكر بن المطوع (ومها قبر ) الفقيه ابن الصواف (ومها) قبر أبي الحسن على النابلسي (وأما الجمهة القبليمة) من تربة السنهوري اتمشي قليلا مجد عند المحاريب قبرا مكتوبا عليمه ظافرين قاسم الباقلاني ( وقريب ) من هذه التربة تربة لطيفة مها قبر رجل من نسل أبي بكر الصديق (ويليه) من جهة القبلة عمو د مكتوب عليه الشيخ أبو الفضل القاسم الحجار ( و بالقرب منه ) تربة الشيخ الصالح أبى القاسم الفلا فلي قيل انه كان يبيع الفلافل ويربح فيها رمحاكثيرا فسئل عن ذلك فقال اني عند خروجي من بيتي أقول كما يقول الطير قيل له وما يقول الطير قال يقول اللهم يامن اليه خطانا

إغفر لنا خطانا خرجنا اليك خماصا سألناك أن نعود بطانا ( ويليمه من الجهة الغربية ) عمود مكتوب عليه موسى بن ماضي المعروف بابن عساكر (ومعه ) في الحومة الشبيخ أبو الحجاج يوسف بنرواح الأنصاري ( وحوله جماعة )من ذريته ويليــه من جهة الشرق عمود مكتوب عليه أبو الربيع سلمان الطحان ( وقبلي تربة الفلافلي ) قبر الشيخ العالم النحوي المعروف بابن بري كان عالما فقيها صالحا وكان أحدكمي ثوبه واسعا والآخر ضيقا فكان يشتري حاجته في الكم الواسع ( قيـل ) انه اتفق له في بعض الاحيان انه اشترى خبرًا وحطبا وعنبا فجعل الجميع فى كمه فثقل الحطب على العنب فنزل من كمه ولهأمو ر وقعت له وكرامات ظهرت يطول هذا المختصر بذكرها ( وفي طبقته ) الفقيه الامام العالم أبو العباس احمد بن أبي الطاهر بن اسماعيل بن الشميخ على بن ابراهم الانصاري الدمشقي الأصل ، المصرى المولد، الحنبل المذهب، مات بالقاهرة سنة ثلات وأربعين وستماثة ومولده سنة ثلاث وتسعين وخمسائة كان فقيها زاهدا قيل وقبره على الطريق المسلوك الى جهة السنهوري تحت الدار العاليــة وهذه الدار قريبة من ابن دغش الانصاري ( وفي طبقته ) الامام العالم الفقيه زين الدين النحوى اشتغل عليه جماعة في العربية وانتفعوا به ولا يعرف قبر و الآن ( وفى طبقته )الامام العالم الفقيه أبو اسحق ابراهيم كان محباً للصالحين وهو من أهل الخير والصلاح قيل انه كان يطوف على زوايا المشايخ وأماكن الفقراء ويطلب منهم الدعاء وهو لايعرف له الآن قبر ( ومن قبليه ) تربة الوزير والى جانبها من الحائط الغربي أبو الربيع سلبان الزعفراني قيل والى جانبه الشيخ أبو الربيع السبتي ( وحولهم ) جماعة أنصاريون وأسماؤهم ووفياتهم مكتو بة على أعمدتهم ( و يلى التربة من الجهة الغربية ) قبر الشيخ أبي الفاسم الحجار ومن الجهة القبلية قبر الشميخ الصالح أبي الربيع سلمان المعروف بابن المغربل ( وحوله جماعة )من الأنصار ، ثم تمشى خطوات يسيرة وأنت مشرق الى تربة التميميين تجد قبل وصولك اليها عمودا مكتوب عليه درع بن ضرار الكناني

و باللتر بة المذكورة ) جماعة من ذرية تمم الدارى بها عمود مكتوب عليه الشييخ الاهام شرف الدبن أبي عبد الله مجد بن عبد الرحمنالفرشي ( وبها أيضا )الشيبخ الامام العالم القاضي أبو العباس أحمد التميمي المحــدث معدود في طبقة القضــاة والمحدثين ( و بالتربة أيضا ) القاضي الصفي بن ابراهيم الدازي و بها أيضاالقاضي مهذب الدين اسمعيـل ( و بالتربة ) الشـيخ أبو الحسن على بن الحسن الدارى ( و بها ) عماد الدين يوسف بن أحمد الداري ( و بالتربة أيضا ) القاضي محبى الدين أبو عبد الله مجد بن شرف الدين بن أبني القاسم عبد الرحمن الداري ( و بالتر بة أيضا ) قبر الشيخ الفقيه الأمام العالم أبي عبد الله عجد بن الشيخ جمال الدين البلبيسي ( وعند باب التربة ) قبر مسنم مبنى بالطوب الآجر عليه عمو د مكتوب عليــه الاخوان الشقيقان سيف الدولة وعز الملك ولدا محمود العسقلاني ﴿ وقبـلي تربة التميميين) جماعة من الأمويين منهم الشيخ جمال الدين الأرموي وذريته (و بحربها) تربة المجاهدين ريسي البحر المالح ( وبها ) قبر الشيخ منصور المجاهد وذريت ( ومن وراء الحائط ) مقبرة العساقلة بها الشميخ أبو عبد الله عهد العسقلاني المعروف بالسكسيك كان من العباد وهو من أرباب الأسباب ( وحوله) جماعة من العسقلانيين ( وفي هــذا الخط ) قبور البنات الأبكار وهو قبر مبني بالحجر الفص ( وَ يليه من الجهة البحرية ) مقبرة الفقهاء أولاد ابن رحال الشافعية وعلى قبورهم أعمدة فيها وفاتهم ( ومنهم ) الى مقبرة المنذريين حوش به قبر الشيخ الامام العالم الحافظ صاحب المصنفات زكى اارين عبد العظيم المنذري (ومعه بالحوش ) جماعة من ذريتـــه ( نم نرجع ) الى قبر السكسيك ونمشى في الطريق المسلولة تجد تربة لطيفة. بها قبر المرأة الصالحة زينب الفارسية كانت مشهورة بالصلاح والعبادة والفضل ( ثم تتقدم يسير ا تجد تربة الشميخ الامام العالم أي عبد الله عبد المعروف بزر بهار العجمي الفارسي شيخ الشميخ زكي الدين عبد العظم المنذري حكى عن الشيخ انه لما دخل الى مصر حال تجريده نام على دكان رجل نحاس فسرقت تلك الليالة الدكان فتعلق صاحب الدكان بصاحب

الدرك فقال صاحب الدرك ما كان ناعما على الدكان إلا هذا الفقير فقال صاحب الدكان ان كنت قد انهمت هذا الفقير فأجرى على الله فان هذا الفقير عليه آثار الخير فنظر اليه الشيخ وقال ان منعباد الله من يقول لهذا الطبق صر ذهبا فيصير ذهبا بأذن الله تعمالي فصار الطبق ذهبا للحال فنظر اليه الشميخ وقال له عدكما كنت أنما ضربت بك مثلا فعاد الى حالته فقال الرجل ياسميدى ادع لى فقال أغنى الله تعالى فقرك فاستجيب له وصار الرجل غنيا وهذا من جملة كرامات الأولياء انقلاب الأعيان وكذا المشي على الماء والكشف عن حال المونى وسماع كلامهم واحيا بهم بأذن الله تعالى وطي الأرض لهم والكلام على المستقبل والمساضي واخبارهم بالمغيبات وانفاقهم من الغيب وايثارهم على أنفسهم وانفلاق البحر لهم وغير ذلك من الكرامات التي شوهدت من كثير منهم وأعظم من هذا شفاعتهم يوم القيامة بعد شفاعة نبيتاعليه أفضل الصلاة والسلام (يقال) ان كلما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولى إلا ماخص بنبينا صلى الله عليه وسلم (وعند خروجك من هذه التربة ) تجد قبرا صغيرا مع الحائط عليه عمود مكتوب عليه القطان ( وقيل ) انه قبر الشيخ المدروف بزربهان العجمي المقدم ذكره والأول الصحيح ( ثم تخرج ) من هذه التربة وأنت تقصد التوجه الى زاوية الشميخ عدالحموي المعروف بالمصغر بداخل التربة الصغيرة المفابلة لتربته أولاد ابن درباس واسم ابن در باس الفاضي صدر الدين ( و بالحومة ) قبر الفقيه امام المسجد بخط حارة برجوان وقبره عند باب القبر الجديد ( و بالحومة ) حوش الفقهاء وهم في المحر الذي تسلك منه الى الجرتى

## ﴿ ذكر تربة الشيخ يوسف العجمي ﴾

هو الشيخ الصالح القدوة العارف مربى المريدين قدوة العارفين الشيخ يوسف العجمى كان رحمه الله تعالى عارفا بسلوك الطريق أدرك الشيخ بحيى الصنافيرى (وكان) يزوره ويفهم مايقوله الشيح من الأشارات والتلاويح وله مناقب جلية وله ذرية باقية الى الآن (ويلى) هذه التربة من الجهة البحرية من داخل

الدرب الجديد تربة مها قبر الفقيه العالم الشييح بهاء الدبن على بن الجمزى الشافعي كان فقيها أصوايا صالح كريما انتهت اليه الفتوى في زمنه ( ومعه ) في التربة جماعةً من ذريته ( وقيل ) بهذه التربة عتيق بن حسر بن عتيق القسطلاني الكبير وليس بصحيح وانماهي تربة البكريين وذريتهم التي هي بالقرب من المجد الاخممي (وعند ) شباك التربة قبر الفقيه العالم ابن طوعان الشافعي المصلي بسوق وردان قيل انه كان كثـير العبادة زاهدا في الدنيا حفظ التنبيه في ثلاثة أشهر وأقام أربعين سنة يصوم ولم يفطر إلا في الايام المكر وهة ( وكانت)وفاته في آخر سنى السمّائة (وفي طبقته) أبو القاسم عبدالرحمن بن أبي عبدالله اللخمي الحنفي المعروف بالوجيه كان فقيها مجتهدا محدثا صحب جماعة من الفقهاء منهم امن برى النحوى وابن الصابوني درس وأفتى وألف ( وكان ) مشهورا بالفقه وجودة الفتوى مات سنة ثلاث وأربعين وسنمائة ولم يعرف له الآن قبر (وعند) باب تربة الشيخ يوسف العجم جماعة من مشايخ الأعجام ( ومن وراء ) محراب الزاوية المذكورة مقبرة الحنابلة وتعرف قدعا عقبرة بني نجيبة منهم الفقيه الامامزين الدينعلي بنا براهم بن نجا الانصارى مات سنة تسع وتسعين وخمسائة (والى جانبه) قبر الفقيه الامام العالم الشيخ أى الفرج عبدالواحدالانبارى الحنبلي كان من أكابر العلماء (حكى ) عنه أنهم لما أرادوا غسله رأوا قدميه بهما ورم فسألوا أهله عن ذلك فأخبر وهم أن هذا من طول قيامه في الليل ورؤى بعد مو ته فقيل له مافعل الله بك؛ قال أعطاني نعم لا ينفذ وحياة بلا موت، والدعاء عند قبره مستجاب ( واذا خرجت )من الدرب وجدت على يسارك حوش الفقهاء أولاد الشرابي به جماعة من العلماء منهم الفقيه العالم زين الدين عبد الخالق بن صالح بن على بن زيدان المقسطي مات في سنة أربع عشرة وسنمائة (والي جانبه) قبر الشيخ الامام أبي الجود حاتم بن ظافر بن حامد الارسوفي توفي في سنة أربع وستمائة وأسفلالمقسطي قبر المرأة الصالحة خدمجة ابنة الشيخ هارون بن عبد الله ابن عبد الرزاق المغربية الدوكالية ولدت سنة أربعين وسمائة وحجت خس

عشرة حجة منها ماشية ثلاث عشرة حجة و راكبة حجتان وحفظت الشاطبية وقرأت الفرآن بالروايات السبع وتوفيت سنة خمس وتسعين وسمائة في ليــلة الاثنين خامس المحرم منها، قيل إنها توفيت بكرا ( وفي الحوش ) قبر الشيخ عبد الباري بن عبد الخالق الشراني ( والي جانبه ) قبر الشيخ عبد الخالق المكي المحدث ( والى جانبه ) قبر الشيخ أبى الحسن المكي و بها أيضا قبر الشيخ نصير الدين عبد الوارث المسكى ( وبحرى ) هذه التربة نوبة لطيفة بها قبر الشيخ محد البلبيسي و يقال بهذه الحومة قبر الشيح أني حفص (وقيل) أبو الخطاب عمر بن أبي القاسم على بن أبي المكارم بن بشارة الأنصاري الدمشق الأصل، المصرى المولد.الشافعي المذهب، كان خطيبا مجامع المقسى (١) وكان من أهل الخمير وكذا والده وأخوه أبو كر ( وقيل) قبو رهم بالتربة التي هي غربي أم الأشرف مات أبو القاسم في سنة ست وأر بعين وسنمائة ( وعلى سكة ) الطريق السيدان الشريفان العالمان الورعان الزاهدان اسماعيل واسحق المقمان عشهد الحسين ولا يعرف لهما الآن قبر ( وفي حومتهم ) قبر الشيح شهاب الدين زائر الصالحين ( ثم ترجع ) الى قبر الشييج الامام العالم العلامة شهاب الدين أبي الفتح بحد الطوسي قال ابن ماهان رحمه الله تعالى جئت الى باب الطوسي فرأيت النياس يز دحمون على بابه فعددت ألف فقيه وكان يفول أعنى الطوسي كن في زمن مافيه من يطلب العلم وجاءه رجلومعهدراهم فقال ماهذه? قال هذه جائزة التدريس فبكي وقال والله أضعنا حرمة العلم مات رحمه الله بعد سنى الخمسمائة وقبره (٢) معروف الآن (وحوله) جماعة من ذريته ومن العلماء ( ويليه ) من الجهة القبلية مقبرةالبكريين بها قبر عبد الله بن هاشم من ولد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه و بها قبر أى الفتوح الحسين بن الحسن من نسل مجد بن أبي بكر الصديق وبها قبرالشيخ (١) هو الجامع الذي يعرف باولاد عنان الآن بالقاهرة (٢) – لا يزال معر وفا للا أن باسم الطونسي \_ مكتوب على قبره هذا مقام الامام العالم العلامة الشيح مجد أبو الفتح الطوسي توفى في سنة خمس مائة وثلا ثين

صدر الدين أبي على الحسين بن عهد بن عهد البكري وقد دثر أكثر هذه القبور ( ويليما ) من الجهه الغربيه مقبرة المهلبيين بها جماعه من العلماء منهم أبو بكر ابن عبد الغفار المهلمي الهمداني كان رحمه الله تعالى مشتغلا بالشعر فرأى ليلة في منامه أن رجلا معه حفنة ثملوءة نارا وهو يأخذ منها ويلقيه فى فيه فهاله ذلك فلماأصبح أنى الى بعض العلماء وقص عليــه الرؤيا فقال له أعندك مال حرام ? فقال لا ، فقال هل تحفظ الشمر ? قال نعم ، قال هو ذاك فتركه واشــتغل بالعــلم ، مات رحمه الله تعالى سنة إحدى عشرة وسنمائة (ومعه فى التربة) قبر أبى مجد الموفق واسمه عبد اللطيف بن عبدالغفار المهلمي مات سنة أنمان وسمائة (وبالتربة أيضا) قبر الشيخ شهاب الدين أحمد ابن قاسم بن أبي النصر الشافعي مات سنة ست وأربعين وسمَّائة ( وبالمقبرة أيضا ) الشيخ تقى الدين عهد شميخ الصوفيــة ( ومها أيضا ) قبر الشميخ شمس الدين على المهلي الهمداني والشيخ أبي حفص عمر والشيخ شرف الدينالفشيري وبالمقبرة جماعة من الصلحاء ( ويليها ) من الجهة البحرية مقدة الصابوني وعند بالها الشرقي تربة الشيخ أي زكريا محيي البستي وهي بالقرب من قبر الشيخ أبي الطاهر المجد الاخميمي كان هذا الشيخ من كبار الزهاد عليه عمود رخام مكتوب عليه اسمه ووفاته وهو معدود منطبقة الصوفية والعباد كانت له سياحات وكان السبع يأتى الىبابه ويتوسلبه وعلى قبره مهابة وجلالة ( وبجاور ) تربته من الجهة الغربيــة مقبرة الشــيخ أبى الطاهر مجد بن الحسين الانصارى شميخ المجد الاخميمي وهو معدود فى طبقة الفقهاء والخطباء والأئمة توفى ليلة الاحد السابع من دىالفعدة سنة ثلاث وثلاثين وسنمائة قال عيسى القليوبي كان لأبي الطاهر دعوة مجابة ( وكان ) يقول لا بمرف الحلم إلا مع الغضب ، سمع رجلاً يسبه وجلسياً كل معه وبسط له الود حتى كان ذلك الرجل بعد ذلك أحب الناس اليه (وكان) يقول جالس العلماء بالصدق وجالس الصالحين بالأدب (ومعه) في التربة قبر الشيخ ضياء الدين عيسي القليوني الذكور فيه مات ف الحادي والعشرين من جمادي الاولى سنة اثنتين وخمسين وسمائة كان مدرسا

بالمدرسة عصر المعروفة بسوق الغزل كان عابدا زاهدا ( و بالتربة ) جماعة من الأولياء ( ثم تمشي ) وأنت مستقبل القبلة قاصدا جامع ابن عبد الظاهر و هـــذا ألخط جماعة من الأولياء ( منهم ) السيد الشريف أبو العباس أحمد المعروف بابن الخياط الهاشمي وقبته قديمة تعرف بقبة الصفة ومعه جماعة منالأولياء (و بالخط المذكور) الفقهاء خطباء الجامع المعروفون بأولاد البوشي(و بالخط المذكور) تربة الستحدق وحولها قبو رجماعة من الأولياء منها تربة الاخنائية (بها) قاضي القضاة برهان الدين الاختائي المسالسكي كان من أهل الخير و الديانة محما للصالحين وهو متأخر الوفاة ومعه فى التربة قبر أخيه ( ويجاور ) قبرالست حدق من الجهة القبلية قبر الشييخ أبي عبد الله عدالصوف ( وقريب )منه قبر يعقوب المهتدى المطيب (حكى ) عنه أنه لما مات دفنوه في مقابر اليهود فرآه السلطان في المنام وهو بقول أموت مسلما وأدفن في مقامر اليهود فاذا أصبحت خذني وأدفني عند المسلمين قال السلطان ما الذي فيك من الأمارات قال في شامة في المحل الفلاني فلما أصبح السلطان دعا أقاربه وقص عليهــم مارأى وقال لهم أصدقوني الحق ماحكاية هذا ? قالوا أسلم عند موته، فحفروا عليه وأخذوه وغساوه وصلوا عليه ودفنوه فى هذا المكان وأسلم أقار به ودفنوا قريبا منه ( ومنهم ) أبو المنى وأبو البركات (وقريب) منهم قبر الشيخ أبي السعود المعروف بابن قاضي اليمن، وقريب منه قبر الشيخ أبي الحزم مكي، وقريب منه قبر الشيخ شعبان الآدمي وقريب منه قبر الشيخ الامام العالم الزاهد كال الدن الخطيب مجامع الخطيري له كتب مصنفات ومعدود في طبقة الفقهاء والأئمة والخطباء متأخر الوفاة والدعاء عند قبره مستجاب وقبره في حوش لطيف على سكة الطريق (ثم تمشي الى جهــة الغرب) تجد مقبر ةالمجاهدين (وقريب منهم) قبر مبني بالطوب الآجر به جماعة من مشايخ الأعجام ( وبالخط المذكور ) جماعة من الأشراف وبالحومة جماعة من الأولياء لاتعرف الآن قبو رهم ( ثم تأتي الى قبر الشيخ أنس الناسخ ) كان عالما. متصدرا وقبره خلف قبور سماسرة الخيرعلى قبره عمود مكتوب عليه هذا الذى aex - ++

موطأً ، ولما مات كان في سن المائة ( وإلى جانبه ) من الجهة القبلية مسطبة بها محراب قيل هو قبر الشيخ خداع وليسهو صاحب التفسير ( وحوله )جماعة من الصلحاء وقريب منه قبر أبي الروس وحوله جماعة من الأشراف وقريب منهم قبر القاضي أبي الحوافر ( ثم تأتي الى تربة سماسرة الخير وهذه التربة عليها جلالة ومهابة وهم السيد أحمد والسيدعبداللهوالسيد على ويعرفون بالسكريين قيل انهم فعلوا الخير وهم أمواتكما كانوا يفعلونه وهم أحياء ، حكى أن رجلا جاء بعد موتهم الىالسوق يطلب شيأ لله تعالى وقال لرجل لعلك أن تأخذ لى شيأ من أهل الخير فقال له رجل أنا أدلك على أهل الخــير فجاء به الى قبو رهم وقال هؤلاء سماسه ة الخير ، فقال له أتيت بني الى قبو رهم وجلس الرجل محزونا جائما فنام مما لحقه من الهم فرأى في منامه واحدا منهم فقص عليه القصة فقال له الشيخ عضي الى داري وتقول لولدي احفر في مكان كذ ا وكذا من الدار وادفع لي ما اتفق ووصف له الدار ومكان ولده فاستيقظ وجاء الى الدار التي وصفها له واجتمع بولده وذكرله المنام فحفر فوجد برنية فيها ثلثمائة دينار فأخذها ودفع للرجل منها شبئًا واستغني هو ، وقبو رهم ثلاثة علىصف واحد ( وعلىباب تربتهم مع جدار الحائط قبران لطيفان فيهما الفقيه الفرطي وصاحب التربة (قيل) اسمه غنيم الدلال (ويليهم ) من الجهة القبلية قبر الشيخ بحي المعروف بنار القدح (والى جانب) الطريق المسلوك رفاعة السعدي ( ومن وراء تربتهم قبر الفقيهالامام أبي عبدالله محد بن الحسن الهاشمي الجيلي وهذا لايعرف الآن ( وبهذا الخط قبر الشريفة ) بنت الشريف أبي العباس بن الخياط الهاشمي ( و به أيضا ) عمود مـكـتـوب عليه أبو الحسن على الصقلي ( وعند ) باب تر بتهم ابراهيم الغيطي ( وبالقرب منهم ) قبر الصياد ( ومقابله ) تربة الفقهاء أولاد ابن صولة (ومن جهة الخندق) مقابلا لهذه التربة قبر السيدة عريفة بنت الشيخ عبد الوهاب السكندري (ثم ترجع ) الى التربة المعروفة بالكنز وكان بها هناك مسجد صفير فهدمه رجل

يعرف بالقرقو بي ووسعه قبــل إنه لـــا هدم المسجد المذكور رأى الذي يريد بناءه في نومه أن تحت هذا المسجد كنزا فاستيقظ وأمر الفعلة أن محفر وا الموضع الذي قيل له عنه فاذا قبر عليه لوح كبر و محته ميت في لحد أعظم مايكون من الناسجثة وأكفانه طرية لم يبل منها شيء ،فقالهذا هو الكنز بلا شك تمأمره بأعادة اللوح في التراب وأبرز التربة للناس ومقابله قبر الرجل الصالح المعروف بشحاد الفقراء ( ويليه من الجهة القبلية ) مقبرة الفقهاء الصياغ كانوا أهل خبر وصلاح ، حكى عن بعضهم أنه كان جالسا فيحانوته إذ جاءته امرأة ذات حسن وجمال فمدت يدها اليه ليصيغ لها سوارا فأعجبته فأمسك يدها . قبلها فجذبت يدها منه ثم وقع في نفسه من ذلك شيء فاستغفر الله تعالى وقال للمرأة امضي الى حال سبیلك و ندم علی ماو قع منه فلما جاء الی منزله قالت له ز و جته ما الذی اتفق لك اليوم في الدكان فقال لها لأى شيء ? قالت له اتفق لي أمر عجيب مع السقاء قال وما ذاك? قالت مددت يدى لأعطى السقاء نمن الماء فأمسك يدى وجبذها منغير العادة، فقلت في نفسي لولا أن زوحي فعل شيئافي الدكان مافعل بي هكذا، فقال لها الشيخ نعم الأمر كذا وكذا وقصعليها ما اتفق له (ومعهم) في الحوش قبر (١) الفقيه العالم أبي العباس أحمد بن الحطيئة اللخمي المالكيكان يسكن بالشارع وكان يقرأ الحديث ويأكل من نسخ يده ( وكان) يعرض عليـــه المال فلم يقبل من السلطان فمن دونه وجاء رجل من اخوانه وقال له ياسميدى اشتريتُ هذا البلين على اسمك وأسألك أن تقبله مني فقال له انى عاهدت اللهأن (١) هذا القبر هو المعروف الآن من المزارات المذكورة بهذه المنطقة وهومشهور بقبر الامام اللخمي في طريق السالك الى مسجد سيدى عقبة بن عامر بأخريات القرافة \_ كان أبو العباس هـذا من قضاة الفاطميين يقضى على مذهب إمام

دار الهجرة ترجمه ابن خلـ كان في تاريخه قال وكنت اذا زرته وجدت عند قبره انشراحا وانفساحا \_ ومكتوب على شاهد قبره \_ البسملة \_ إنا لله و إنا اليه راجمون كل نفس ذائقة الموت \_ هذا مقام سيدى الامام اللخمي لا أقبل من أحد شيئا فحلف بالطلاق الثلاث لابد من قبوله ، فقال له قد قبلته الجعله على الحبل وكان فى مسجده فجعله عليه فأقام ثلاثين سنة معلقا على الحبل ولم يزل مقيما بالشارع الى أن احترقت مصر فنزل فى دويرة بها وتوفى بها وقبره مشهور بهذه الخطة الى الآن (والى جانبه) من الجهاة القبلية حاجب الجريدة كان من أهل الخير والصلاح وقبره مقابل لتربة ذى النون المصرى

﴿ ذكر تربة ذي النون (١) المصرى ﴾

واسم أبيه ابراهيم الأخيمي مولى قريش كنيته أبو الفيض وقبره معروف بأجابة (١) هذه التربة معروفة الى اليوم بأخريات القرافة في الجهة الغربية لمسجد سيدى عقبة \_ و بداخلها ضريح العالم الصوفي ذي النون وهو القبر الكبير الذي على عين الداخل بجاه المحراب وأمامه شاهد مكتوب فيه اسمه و وفاته بالخط الكوفى ، أشار اليه ابن الزيات في الكول كب ولم يقرأ مافيه ، وقد قرأنا به البسملة وآيات قرآنية و وصية لذى النون بعدم البناء على قبره والعقد والتجصيص عليه وما نصه :

قبر أبى الفيض ذى النون بن ابراهيم المصرى الصالح الزاهد توفى فى سنة مسلا وأربعين ومائتين ، وكان من الأتقياء العابدين . والى جانب قبر ذى النون يمينا ضريح الشيخ بهد بن الحنفية ، كان رجلا مشهو را بالتقوى والخير ، قال صاحب مصباح الدياجي و وافق اسماسم سيدى بهد بن الحنفية بن الامام على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، و يقول السكرى انه من ذرية سيدى بهد بن الحنفية الكبير ، وعلى يسار المحراب قبر الشيخ حميد خادم ضريح ذى النون فى القرنين السادس والسابع مكتوب عليه . البسملة ، لمثل هذا فليعمل العاملون مدنا قبر الشيخ حميد خادم ذى النون المصرى سبعين سنة تو فى فى العشر الأخير من صفر سنة أربع وثلاثين وسنها ئة رحمه الله تعالى، و تجاه قبر الشيخ حميد هذا قبر يعزى للسيدة رابعة العدوية لم يذكره أحد من مؤرخى المزارات المتقدمين وذكره السكرى فى من اراته ، والغالب أنها متأخرة الوفاة و لبست هى برابعة

الدعاء ( وكان )رحمه الله تعالى مشهو را بالعلم والحسكمة والصلاح ،و بقال انه كان معه الاسم الأعظم ، قال صاحب المزارات ما أخذ أحد من تراب هـذا العبد الصالح قدر درهم أو أكثر وسأل الله تعالى حاجته وهو معه أوكان مريضا وعلقه ممه وسأل الله تعالى الشفاء إلا قضيت حاجته وشفى باذنالله تعالى ، وقدجرب ذلك ثم يعيده الى مكانه أو يعوض عنه مسكا أو كافورا أو زعفرانا ، قيل إن رجلا سأل ذا النون عن أصل تو بته فقال : خرجت من مصر الى بعض القرى فنمت في الطربق وفتحت عيني واذا أنا بقنبرة عميـاء سقطت من شجرة على الارض فانشقت الارض وخرج منها سكرجتان احداهما منذهب والأخرى من فضة في احداهما سميم وفي الأخرى ماء فأكلت من هذه وشربت من الأخرى فتبت ولزمت الباب ، (حكى) أبو جعفر قال كنت عند ذي النون المصرى فتذاكرنا كرامات الأولياء ، فقال ذو النون من الطاعة أن أقول لهذا السرير يدور في أربع زوايا البيت ثم يرجع الىمكانه فيفعلفدار السربركما قال وعاد الى مكانه وكان هناك شاب فأخذ يبكي ومات اوقته ، وقال بكير بن عبد الرحمن كنا عند ذي النون المصرى بالبادية فنزلنا تحت شجرة أم غيلان فقلنا ما أطيب هذا الموضع لوكان فيه رطب فتبسم الشيخ وقال أتشتهون الرطب العدوية المشهورة ، وقد تكون كما قال صاحب المصباح في ابن الحنفية ، وعند خروجك من تربة ذي النون بجد على بينك حوش صغير لهشباك بنوافذ مستديرة بداخله قبر الامام فخر الدين الزيلعي شارح الكنز وهو على هيئة مسطبة وعليه لوحة مكتوب بها في ؛ اسطر مانصه :

هذا قبر العالم العلامة الشيخ عمّان الزيلعي شارح الكنز الصوفى قدم القاهرة سنة ٥٠٠ فدرس وأفتى وكان مشهورا بالفقه وسائر العلوم و زيلع قرية بناحية الحبشة توفى في رمضان سنة ٧٤٣ - والى جانبها لوحة أخرى بها هذا النص أقدم من الاخرى وهذا القبر معدود من مزارات القرافة اليوم وقبله لم يذكره إلا الشيخ جوهر السكرى في مزاراته

وحرك الشجرة وقالأقسمت عليك بالذى أبداك وخلفك أن تنثري علينا رطبا فتناثر الرطب منها فأكلنا ثم تمناوانتبهنا فحركها الشيخ فتناثر منهاشوك وللشيخ كرامات كثيرة يطول ذكرها في هذا الختصر (حكى ) الشيخ ذو النون المصرى قال كنت راكبا في سفينة فسرق منها درة فانهموا بها شابا فقلت دعوني أترفق به لعله بخرجها فأخرج رأســه من نحت كسائه فتحدثت معه في ذلك المعنى وتلطفت به فرفع الشاب رأسه الى السماء وقال أقسمت عليك يارب لاتدع أحدا من الحيتان إلا ويا تي بجوهرة ، قال فرأيت حيتانا كثيرة على وجه البحر (وكانت) وفاة الشيخ ذي النون المصرى بالجزة وحمل في قارب مخافة أن ينقطع الجسر من كثرة الناس الذين مع الجنازة ، قيل ولما حمل على أعناق الرجال جاءت طيور خضر نرفرف عليه ، وكانت وفاته سنة خمس وأربعين ومائتين ( وكان ) اسمه يونان بن ابراهم وكان قد وشي به الى المتوكل فاستحضره من مصر فلما دخل عليه وعظه فبكي واستعذر اليه و رده الى مصر ( ومن كلامه ) رحمه الله تعالى أنه قال انما دخل الفساد على الناس من ستة أمور ( الأول ) من ضعف النية لعمل الآخرة ( والتاني ) ان أبدائهم صارت رهينة لشهواتهم ( والتالث ) غلبهم طول الأمل مع قرب الأجل ( والرابع ) آثر وا رضا المخلوقين على رضاً الخالق ( والخامس ) إتباعهم هواهم ونبذهم سنة نبيهم وراء ظهو رهم ( والسادس) جعلوا زلات السلف حجة لأنفسهم ودفنوا أكثر مناقبهم. وسئل ذو النون المصرى لما أحب الناس الدنيا? فقال لأن الله تعمالي جعل الدنيا خزانة أرزاقهم فمدوا أعينهم اليها، ( ومعه ) في التربة (١) أبو على الحسن بن همام الروذباري قيل إنه من نسل كسرى أنوشر وان ( وقال ) ابن الكاتب مارأيت أجمع لعلم الشريعة وعلم الحقيقة منه قال اكتساب الدنيا مذلة النفوس واكتساب الآخرة معزة

<sup>(</sup>۱) هـذه التربة معروفة معدودة فى مزارات الفرافة اليوم و تعرف بأبى على الروز بارى وهي فى الجهة الغربية لحوش ذى النون على يمين الداخلمن باب الحوش والى جانبها ضريح سيدى عدبن الترجمان

النفوس، فواعجباه لمن مختار المذلة لما يفني ويترك المعزة لما يبقي ( ومعهما ) في التربة مع جدار الحائط من جهـة القبلة قبور الصوفية ( والى جانب ) قبر ذي النون المصري قبر الشريف القابسي (ومعهم) الشيخ القاني (وعلى عينك) بين البايين قبر الشميخ أبي عمران بن موسى بن عمد الأندلسي الضرير الواعــظ صاحب القصيدة ، كان من كبار المشايخ جمع بين العلم والورع ومعه جماعة من الأواياء ( وإذا خرجت ) من هذه التربة تجد قبور الصوفية وقبر الرجل الصالح المعروف بالبزاز وقبرالرجل الصالح ذي العقلين (ثم تمشي ) الى تربة الشميخ الزاهد العابد شقران (١) بن عبيد الله المغربي (حكى ) أن ذا النون المصرى لما بلغه خبر شقران في المغرب أتاه من مصر وسأل عنه فقيل له دخل الساعة الخلوة ولا يخرج من بيته إلا من الجمعة الى الجمعة ولا يكلم أحدًا إلا بعدأر بعين يوما فجلس عند بابه أربعين يوما ، فلما خرج قال له من الذي أقدمك بلادنا قلت طلبك فوضع في يدى رقعة قدر الدينار مكتوبا فيها يادائم الثبات المخر جالنبات ياسامع الأصوات يامجيب الدعوات ، قال ذو النونوالله كانت غبطتي في سفرى ماسألت الله تعالى حاجة إلا قضيت ، ( وكان ) من أجمل الناس، نظرت اليـــه امرأة فافتتنت به فذ كرت شأنها لعجوز فقالت أنا أجمع ببنكما فمر شقران يو ما على با بهافقالت له لى ولد وقد جاءني كتابه وله أخت بحبأن تسمع كتابه فلو جئت وقرأته على الباب لشفيت الغليل ، فجاء الى الباب فقالت له ادخل لتسترنا عن أعين الناس فدخلت فقفلت الباب وأخرجت امرأة جميلة وألزقتها الى جانب فولى وجهه عنها فقالت كنت مشتاقة اليك فقال لها أين الماء حتى أتوضأ فأتته بالماء ، فغال اللهـم أنت خلفتني لما شئت ، وقد خشبت الفتنة وأنا أسألك أن تصرف شرها عنى وتغير خلفتي ، فخرجت خلفته اليوسفية أيو بية ، فلما رأته (١) المعروف أن شقران هذا لم يمت بمصر ، بل مات بالفيروان ســنة ١٨٦ وقبره الى الآن بباب سلم مشهور مقصود بالزيارة ( أنظر معالم الايمان في تار بخ القيروان لابن الدباغ)

دفعته في صدره وقالت اخرج فخرج وهو يقول : الحمد لله رب العالمين ، ثم عاد. اليه حسنه ( ومعه ) في التربة الشيخ أبو الربيع سلمان الزبدي حكى عنه أنه كان اذا مر على الناس يشمون منه رائحة الزباد ، فقالو له انا نشم منك رائحــة الزباد فقال لهم اني أحبها فأظهرها الله على (.وله حكاية ) مشهورة مع الصاحب أى بكر المارديني ، وهذه الحومة مباركة والمشابخ لهم عادة بأن يقفوا بين شقران. وذى العقلين ويدعون ويتهلون الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء فيستجاب لهم (ومن جهة الغرب) من تربة شقران تربة قديمة بها قبر الشيخ أبي الشعرة ويقال له صاحب الدار ، قيل كان له دار يسكنها لله تعالى وبجعل لمن يسكنها عاياً كل وما يشرب ، والـكسوة له ولعياله في كل سنة ( ومعه ) في التربة الشــيـخ أبو الحسن بن عمر المعروف بالفراء أحد مشايخ المحدثين ومعه جماعة من الأولياء ( وقبلي ) تربة شقران قبر دائر قيل انه قبر ابن حذافة اليماني وقيل ابن حذافة السهمي والأول أصح ( وقبلي ) ذي النون مشهد معروف بعبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وكان معدودا من علمـــاء مصر ( ومعه ) في التربة قبر الشريف الفريد ، يقال إن كل من وقف بين هذين القبرين ودعا استجيب له وجرب ذلك ( ومعهم ) عند باب التربة قبر الشيخ مقبل الحبشي وهو قبر عنده محاريب طوب (وغربي) هذا المشهد أبو على الخياط والفقير بن شقطن السعدي ( وغربي ) شقران قبر المرأة الصالحة حسنة بنت النجاشي والى جانبها حوش جماعة من الأشراف ( ثم تمشي ) في الطريق المسلوك بجد على يمينك تربة بها جماعة من المغاربة المراكشيين (نم تأتى ) الى تربة العيناء (١) قيل ان في تربتها الشاب التائب والى جانبها من القبلة قبر معلمي المكتب ؛ قيل ان صبيا من (١) قبر العيناء بهذه المنطقة معروف بالست عينا ، قال صاحب المصباح انها فاطمة الأعينية ويقال لها العيناء نسبة لقبيلة عربية من عرب الحسا تعرف ببني أعين ــ وعلى قبرها قبة صغيرة مسامتة للحائط المحاذى للباب الثاني المسلوك منهـ الى مسجد سيدى عقبة يسارا

الصبيان الذين في المكتب عندهما ضرب عين صبي آخر فطلبوا قوده منهما فقال لهم أحد المعلمين ان الصبى لم يصبه شيء نم أخذ العين وردها الى مكا نها ودعا الله تعالى فعادت كما كانت ببركته (ثم تمشي ) في الطريق نجد حو شا به قبر الشيخ بدر الدين الزولى ومعه جماعة من الصالحين (ومقابله) من جهة اليمين حوش فيه السبع قوابل ( ومن خلفه ) قبر فيه الشيخ شعبان الخباز ( ثم تأنى الى مشهد السيد عقبة (١) بن عامر الجهني الصحابي ) ولى إمرة مصر من قبل معاوية بن أبي سفيان في سنة أربع وأربعين وكان بخضب شعره بالسواد وقبره مستم (وكانت)وفاته في سنة عان وخمسين (قيل) التربة تعرف قديما ببني العوام وهذا القبر مشهور والدعاء عنده مجاب وليس فيه اختلاف ولم يكن في الجبانة أثبت منه ( قيل ) وبهذا المشهد قبر عمرو بن العاص وأبي بصرة الغفاري الصحابيين بالقبة التي أنشأها السلطان الملك الصالح صلاح الدين يوسف بنأيوب بعدهدم القدعة (وعند) باب المشهد المذكور قبر ادريس بن يحبي الخولاني وكنيته أبو عمر و توفي سنة احدى عشرة وماثتين ونسب الىخولان بالسكن فيهم وكان أفضل أهل زمانه (١) مشهد سيدي عقبة من المزارات المشهورة بالقرافة مكتوب على شاهد

ر شه مانصه :

هذا مقام العارف بالله تعالى الشيخ عقبة بن عام الجهني الصحابي رضي الله تعالى عنه ، جدد هذا المكان المبارك الوزير عد باشا سلحدار دام بقاه في سنة ستة وستين وألف ، ومكتوب في لوحة بجانب المحراب آبات قرآنية و ... هذا قبر عقبة بن عامر الجهني حامل راية رسول الله

ويتصل بمسجد ســيدى عقبة هــذا مسجد من آثار الوزير محد باشا المذكور ويقول حرملة التجيبي صاحب الشافعي عن الشافعيان القبر الذي فيه عقبة فيه أيضا أبو بصرة الغفاري وعبد الله بن جزء الزييدي وعمرو بن العاص وعبدالله ابن الحرث ( أنظر النجوم الزاهرة ومهذب الطالبين وأعلام السائلين عمن دفن . عصر من صحابة سيدالمرسلين)

وقيل لم تصح وفاته بمصر وقيل انه أبو مسلم الخولا نى وليسكذلك وقيل غير ذلك فيزار بحسن النية ( والى جانب ) هذا (١) المشهد مشهــد معروف بمحمد بن الحنفية بنعلى بن أن طالب وليس بصحيح فان المنقول عن السلف انه لم يمت أحد من أولاد الامام على لصلب بمصر و يحتمل أن يكون هــذا من ولد مجد بن الحنفية ( و بالجبانة ) جماعة من نسل عمد بن الحنفية بغير هذا المشهد و بباب النصر السيدة زينب المحمدية ( وعند باب ) مشهد السيد عقبة قبر الشيخ أبي بكر المبيض ( ومن شرقيه ) قبر ركن الدين الواعظ (ومن قبليه) قبر الشيخ أى القاسم عبدالرحمن الشافعي مذهبا ، القرشي نسبا ، الأشعري معتقدا . والى جانبه قبر ولده ومعه في الحومة جماعة من العلماء وهم الفقهاء أولادصولة المالكيين (ومن غربيهم) قبر الشيخ شهاب الدين بن أنى حجلة ومن شرقيه حوش به جماعة من الحمويين ﴿ وعند تربتهم ﴾ الفقهاء أولاد ابن الشهاع ومن بحرى السيد عقبة كثيبعليه أبو الخطاب بندحية الكلبي وهذا ليس بصحيح (ومن قبلي) عقبة قبر على شرعة الطريقوهو قبر السيدة فاطمة المقعدة ويقابله قبر الشيخ أبى هشام الراوي وهو بأزاء مطبخ السيد عقبة (والى جانبه) من جهة القبلة قبر حوض حجر مكتوب عليه جمال عائشة أم المؤمنين ( ثم تمشي ) وأنت مستقبل القبلة تجد قبر أبان بن أبي يزيد الرقاشي (قيل) هو من تابع التابعين (ومن قبلي) هذا القبر قبر صاحب الخلية وعند رأسه عمو د فو ق رأسه وجه أبيض (حكى )عنه انه كان له صديق فلما تو في قال صديقه ليت شعري كيف وجه صديقي في قبره فجاء من الغد فوجد على العمود وجها أبيض ( والى جانبــه ) من الغرب الجو سق المعر و ف بجوسق عبد النبي ( وحوله ) جماعة من العلماء منهم الفقيه الامام العلامة أبو البقاء صالح بن على الفرشي ماتسنة أربعين وخمسمائة ولا يعرف له الآن قبر (وبالحومة) قبر الشـيخ موفق الدين الحموى ( وبها أيضا ) قبر أبي الطاهر اسمعيــل بن عبد الله القيسي مات سنة خمسين وخمسائة صحب الفقيه ابن النعان وكان من أكابر العلماء (١) هو المذكور فيما تقدم بحوش ذي النون

وقبره في التربة المحاورة لتربة عبد الأعلى السكري ( ومعه في التربة ) ولده الفقيه أبو على الحسين ( وفى ) هذه التربة الفقيه النجيب حسين بن عوف مات ســـنة إحدى وأربعين وخمائة ، كان مالكي المذهب وكان كثير التصدق ( وعند باب التربة) قبور على مسطبة قيل انها قبور الازمة بوابوا الامام الشافعي ( ويليهم ) من القبلة على الطريق المسلوك حوش فيه الشيخ الامام العالم أبو عبدالله مجد بن أحمد بن الفقيه أن عبد الشافعي المعروف بالمقتر - ، كان من أكابر العلماء (ومعه) في التربة ولده الفقيه تقي الدين أبو العزكان من أجلاء العلماء وكان يقرأ طو ل الليل العلم فقالت له أمه يا بني لو عت بعض الليل وسهرت بعضه خفعليك فقال لها انسهر الليلكله ربح (وكان) له جاريتجر في البر فأهدى اليه طبقا من حلوي فقال لأهل منزله كلوا وأنا المكافىء عنه فأكلوا فلما كان الليــل ابتهل ودعاله فلما كان من الغد أناه جاره يبكى فقال له ما الذي يبكيك فقال ياسيدي رأيت الليلة في المنام من يقول أبشر فقد غفر الله لك بدعوة جارك الساعة ثم أخرج له نفقة فقال له أما الحلوي فقيلناها وأما هذه فلا أقبلها إنَّ أَحَافَ من الرَّ با وكان اذاغضب كأنه أسد ( و بالتربة أيضا ) قبر ولده و ولد ولده ومعهم في الحوش جماعة من ذرية الشيخ عبد الرحيم القناوي وعند باب التربة قبر مبني بالطوب الآجر قيل هو سالم الخليصي وقيل هو ناصر القرشي وهو الصحيح (و بحومته) قبر الشاب التائب، ومن غربيه تربة بهاقبر السيد الشريف أبو العباس أحمد المعروف بغطى يدك ومنشرقيه عمود مكتوب عليه الشيخ محيي الدين القرشي ومن قبليه حوش الفقهاء أولاد ابن عطايا ودفن بها الشيخ أحمد المطعم أحد مشايخ الزيارة (ثم تأخذ) يمينا تجد قبر الفتي عبد الأعلى السكري وهو قبر دائر ويليه من القبلة قبور أولاد سعد وسعيد (والى جانبهم) من القبلة قبر الشيخ على الغريب وبالحومة قبر المعلم أني البركات العجمي ومجد بن ادر يس العجمي (ثم تأني) الى قبر فاطمة السوداء كان مسكنها بالفرافة وكانت من الصالحات ( والى جانها ) قبر المؤذن الفقيه ( والى جانبه ) قبر الفقيه الحسن يكني بأبي زيادة كان من أعيان القراء والمتصدرين

وقبر أبيه الى جانب قبر فاطمة السوداء ( ثم تأتى الى ) تربة الشييخ أبي القاسم الأقطع على شرعة الطريق ، كان من العلماء والمحدثين والزهاد في الدنيا ، قال الشيخ عبدالغني الغاسل: غسلت الشيخ أبا القاسم الأقطع فوقع القطن عن سوأته فرفع یده الیسری و وضعها علی سوأته ، وکنت کلما قرأت و ونقلمهم ذات اليمين وذات الشمال ، ينقلب معي عيــنا وشمالا ولم يصل الى الأرض من مــاء غسله شيء بل يأخذه الناس ويقسمونه في الكاحل ، فكان كل من رمد يكتحل منه ، تو في سنة أممان وعشرين وخمسائة (و بالفرب) من هؤلاء قبر الفقيه الامام أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين المالكي أحد طلبة بني ثعلب (حكى) عنه أنه جلس مع الفقهاء ذات يوم فقال لهم السكم في غد تحضر ون للصلاة على فهزؤا به فلما كارن من الغد فتحوا عليه الباب فاذا هو قد مات فصلوا عليه ودفن فى ثامن عشر شعبان سنة تسع وعشر بن وسنمائة وقبره الى جانب قبر أنى زياد المتصدر ( والى جانهم ) قبر الفقيه عجد بن اسمعيل الحافظ وعند رأس الشيخ أنىالقاسم الأقطع قبر الشيخ الصالح عبد الغني الغاسل المذكور ومعه في الحومة قبر الشيخ منصور الزيات (وبالحومة أيضا) قبر عبد السلام بن معلى الشافعي ( و بالحومة أيضا ) قبر الملاح و من الجهةالشرقية جماعة من الملاحين

﴿ ذَكِر تربة أَن الطيب خروف ﴾

هو الشيخ الامام الزاهد العالم أبو الطيب خروف وسمى بأبي الطيب لطيب أعماله و ليس معــه في التربة أحد ( والسبب في ذلك ) أنه دعا الله تعالى وسأله في ذلك فاستجيب له ، وقيل إن قوما أنكر وا ذلك ودفنوا عنده ميتا فأصبحوا وجدوه ملقى على وجه الأرض فامتنع الناس من الدفن عنده وكراماته مشهو رة، والحومة مباركة والدعاء بها مجاب ( وعند باب ) تر بته جماعة من الأوليا. ( وأما الجهة الشرقية ) من تر بة أبي الطيب خر وف فأجل من بها الشيخ الامام العــالم أبو القاسم هبة الله بن أحمد بن عطاء النحوى المعروف باليحمودي ، كان من كبار مشايخ وقته وقبره الآن كوم تراب على شفير المحندق فيما بين الوادى وأبى زرارة القاضى وهو معروف يتداوله الخلف عن السلف

﴿ ذَكَرَ تَرَبَّةَ الشَّمِيخَ عَبْدَ الْحُسَنُ بِنَ أَحَمَدُ الرَّاوَى الْمُعْرُوفَ بقم مسجد شطا بالبروج ﴾

كان حسن التقوى منذ اشتغل بعبادةالله سبحانه وتعالىوقراءةالعلم وكان معروفا بالزهد والورع والمكاشفة وكانفكل عاميقف بعرفة ويقول وددت لوحججت مات بجامع مصر في سنة خمس وسبعين وأر بعمائة ونزل الفائز ومشي فيجنازته ( و بالتربة أيضا ) قبر الرجل الصالح غالى المزين وعلى باب هــــزه التربة قبور المرادين كانو ا من أهل الخـير والصلاح والمـكان مبارك معروف باجابة الدعاء (والى جانهم) من الجهة البحرية تربة بها قبور جماعة من التميمية الخليلية منها قبر مكتوب عليه أحمد بن صالح التميمي الخليلي ( وقبليها ) مقبرة ابن الفرات وهي زاوية ذات محاريب قيل بهاقبر القاضي الأمين صفى الدين أبي مجدعبد الوهاب ابن أن الطاهر اسماعيل بن مظفر بن الفرات ، تو في رحمه الله تعالى في شهر ربيع الآخر سنة ست وتمانين وخمسمائة ( وغر بي ) جدارهم قبر الشاب المقتول ظلمـــا وقبلي الورادي قبر الفقيه الامام ضياء الدبن عبد الرحمن بن مجد الفرشي المدرس بالناصرية بمصر مات فىسنة ست عشرة وستمائة وهو بالتربة المعر وفة ببني قطيطة ولما توفي شرف الدين بن عبد الله بن قطيطة المدرس ودفن الى جانبه رؤى في المنام فقيل له مافعل الله بك? قال أقامني مع عبد الرحمن على موائد الـكرم في دار النعيم (ومعهم) بالحومة قبر الفقيه أبي الربيع السكندري (ويلي) تر بةالورادي من جهة الشرق مسطبة ذات محاريب بها الفقهاء بنو موهوب منهم الفقيه موهوب كان من أكابر الفقهاء مات سنة إحدى وتمانين وار بعمائة ( وبها قبر ولده)كان من أكابر الفقهاء الأخيار ( قيل ) اسمه عبد المنعم ويكني بأبي الطاهر ( وبهذه التربة ) جماعة من الصالحين ( والى جانبهم من الجهة البحرية ) قبر القاضي الامام العالم أبي عبد الله مجد بن الليث المعروف بابن أبىز رارةالعنتابي أحد وكلاءالدولة

الطولونية كان من أكابر المصريين وعلى قبره رخامة مكتوب عليها أبوعبد الله مجد ابن ياسين بن عبد الأحد بن أنى زرارة الليث بن عاصم الحولاني العنتاني ولعل هذا هو الصحيح ( والى جانب من الجهة البحرية ) قبر المولى أبي الكرم تاج الدين ( ويليه من الجهة القبلية ) قبر الفاضي نصر الله بنو دب بن حمزة المعروف بقاضي البحر ومعه جماعة يعرفون ببني زنائي توفي سنة احدى وثلاثين وثلثائة ( وعند) باب تربة أي الطيب خروف قبر الشيخ أبي اسحق براهيم الثعالمي غير صاحب التفسيركان فقيها اماما عالما محدثا ( والىجانبه ) قبر الفقيه أبي الطاهر الشافعي ( وأما ) قبر الفقيه الامام العالم أبي الحسن عدالعودي فانه في غربي بة أى الطيب خروف المذكوركان عظم الشأن جليل القدر، وكان يتجرفي العود فاذا قدم مصر فرح الفقراء بقدومه لأجل زكاة ماله قال النهرجو ري ملك العودي مائة أأف دينار وخمسائة ألف دينار فلما اشتغل بالعلم أنفق ذلك على الفقهاء والفقراء (والى جانبه) قبرشهاب الدين احمد بن بشارة المتصدر ( والى جانبه )قبر عبد الخالق النحاس كان من أكابر العلماء (قال ولده )كانأني يصنع الطعام تم يقول لأمى أعطيني مانخصني من هــذا فتعطيه ذلك فيتصدق به نم يتعشى بالملح ( والى جانبه ) قبر الفقيه عد بن عبد الوهاب بن يوسف بن على بن الحسن الدمشقى اللغوى الحنفي المعروف بابن السني ( و بالحومة أيضا ) قبر الشيخ الخطيب القرافة الحبري ( وبالحومة أيضاً) قبر العالم الشيخ أبي الحجاج يوسف بن مجدالدرعي المدرس بمدرسة المالكية كان اماما فقيهامفتيا وكانله المكانة العظمي عندالعزيز عَمَانَ بن صلاح الدين يوسف الملك الـكامل في قبول الشفاعة وغيرها وكار ﴿ الناس بهرعون الى الصلاة خلفه قبل انه اعتكف فيشهر رمضان وكانوا يأته نه رغيف وكوز ماء فلما خرج من الممتكف وجدوا الثلاثين رغيفا لم يأكل منها شيئًا ، ماتسنة أربع عشرة وستمائة وله من العمر خمسة وتمانون عاما وكان على قبره عمود حسن وهذا القبر الآن دائر و بعضهم يزعم أن القبر الكبير المبيض المقابل لأنى زرارة هو قبر العودي وليس كذلك ومنهم من يقول أن العودي

اثنان هذا والعودي الكبير( ومن قبلي العودي ) قبر الشيخ علم الدين داود الضرير شبيخ القراء بجامع مصر ، كان يقرأ بزاوية أى عمر و وتو فى سنة محمس وثمانين وهو على باب تربة قديمة من الدفن الأول ( و بالتربة ) جماعة قرشيون منهم نصر بن على الفرشي ( والى جانب هذه التربة من الشرق ) نربة قديمة بها جماعة قرشيون أيضًا منهم أبو الحسن بحي بن أحمد بن مجد بن زيد تو في سنة ستين وخمسائة ( ومقابل هذه التربة ) الفقهاء أولاد الواسطى ، منهم الخطيب أبو الحسن على بن جمال الدين عبد الرحمن تو في سنة ثلاث عشرة وسنمائة ( والي جانبه ) قبر ولده أَني عبد الله عبد ( و بالتربة أيضا ) قبر الوجيه أني الطاهر اسمعيل بن أن الفاسم عبد الرحمن بن أنى الطيب تو في سـنة أربعين وسنمائة ( وعلىشفير الخندق)في تربة قديمة قبر الشهيد أبي التقا صالح بن مهدى تو فيسنة ست وسبعين وخمسائة ( ومن قبلي أبى الطيب) خروف تحت الحائط قبر الشيخ عمر السقطي توفى سنة عَانَ وَثَلَاثَينِ وَخَمْسَائَةً ( ثَمْ تَعْشَى ) مُسْتَقَبِلَ الْفَبَلَةُ تَجِدُ عَلَى يَسَارِكُ حُوشُ الْفَقَهَاء أولاد ابن صولة منهم القاضي أبو عبدالله عمد بن عمد الانصاري(ومعهم) في التربة قبر نفیس الدین أی اسحق ابراهیم الفرشی ( والیجانب هذه التربة ) تربة بها قبر أبي البركات ( ومقابلها ) على جانب الطريق المسلوك قبر الشــيــخ أبي العباس أحمد بن الحداد ، كان من أكابر العلماء وأجلاء الفقهاء وكان منقطعا في مسجده المعروف بالساحل ، وسبب انقطاعه انه كان يتعاطى حوائج نفسه فخرج يوما يستقي ماء فوجد امرأة تغتسل فقال لها استترى برحمك الله فقالت الخطاب لك قبلي وهو قوله تعالى « قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم الآية » فلو غضضت بصرك مارأيتني ، إنما اغتسلت للفقر والفاقة ولى أولاد أيتام ، فبكي وعاد الى المسجد هَا خرج منه حتى مات ( والي جانبه ) قبر الشيخ أبي العباس بن السقطي (والي جانبهم ) من الجهة القبلية قبر الفقيه الامام أبي عبد الله عد بن الحسن بنابراهم الفقيه الجزري المالكي على قبره عمود قصير( ويليهم ) قبر الشبيخ عمران بن داود بن على الغافقي ، كان فقيها عالما وأقام خمس عشرة ســنة لا يمر في سو ق

ولا رأى امرأة قط إلا غض بصره قيل إنه أوصى أن يجعل خاتمه فى أصبعه بعد موته فلهما مات غسلوه وأراد الفاسل أن يدرجه فى أكفانه رفع الشيخ أصبعه فقال الغاسل لأهله: مالى أرى الشيخ رافعاً أصبعه ? فقالوا لاندرى ، فذكر بعضهم ماقال الشيخ ، فقال لهم ان الشيخ أوصى أن يجل خا عمد فى أصبعه فجلوه فى أصبعه فاستقر واذا عليه : عبد مذنب ورب غفور

﴿ذَكُرُ المَقْبُرَةُ المَمْرُ وَفَةَ بِبَنِي اللهيبِ ، وَمِنْ بَهَا مِنَ العَلَمَاءُ وَالْفَقَهَاءُ والحَد ثِنِ والأنصار﴾

حكى عن الشيخ على بن الجباس والد الشيخ شرف الدين صاحب التاريخ أنه جاء الى هــذه المقبرة لنزور من بها ليلة جمعة وقرأ سورة هود الى أن وقف على قوله تعالى «هُنهم شقى وسعيد» ، فسمع قائلاً يقول له : يا ابن الجباس تأدبمافينا شقى ، بل كانا سعدا، ( فأجل ) من بهذه المقبرة الامام العالم العلامة أبو الحسن على بن ابراهم بن مسلم الأنصاري ابن بنت أبي سعيد . كان رحمه الله تعالى حسن الفتوى ، وكان قد انقطع في بيته للعبادة وآلى على نفسه أن لايؤم ولا يفتي ، وكان في أول عمره بزازا ، قيل وسبب انقطاعه واشتغاله بالعلم ، ثم بالعبادة ، انه كان الى جانبــه بسوقه رجل بزاز فجلسا في بعضالايام يذكران البيع والشراء وما فيهما منالاتم ، فسألا الله تعالى أن يبغضهما فىالبيع والشراء ، فلما كان في تلك الليلة رأى الشيخ أبو الحسن في منامه كا نه صلى الصبح في منزله وأنهأخذ مفاتيح حانوته وتوجه الى حانوته فلما وصل الى باب القيسارية رأى نصرانيا على باب القيسارية ومعه عود ، وكل من دخل من باب القيسارية جعل عليــه نقطة سوداء ، فاستيقظ وهو م عوب فبعث خلف أخيه فقص عليه الرؤيا ، فقال له أخوه يا أخى هذه تبعات الناس فانقطع في بيته و لم يخرج منه حتى مات (وكانت) وفاته في يوم الثلاثاء النصف من رجب سنة أربع وستين وخمسائة ومن مناقبه أنه كان اذا رقى مريضًا عوفى، وكان الثعبان يشرب من يده، وكانت زوجتــه تسممه يقول إلهي كل ذنب تعاظم فهو في جانب عفوك يسير (وبهـذه المقبرة)

قبر الشيخ الامام العالم أبي حفص عمر بن اللهيب كان من أكابر العلماء (و بالتربة) أيضاقبر ولده رشيدالدين(و بالتربة )أيضا قبرالفقيه الأمامالعالم تاج الدين أبى العباس أحمد بن محيى بن أبي العباس أحمد بن عمر بن جعفر بن اللهيب كان من العلماء الاكابر الاخياروكانكثير البكاء قبل ان بعضهمرآه بعد موته فيالنوم فقال له هل نفعك البكاء؟ فقال أطفأ النار ،وأرضى الجبار ،وأدخلني في دارالقرار (و بتر بتهم)أبوالعباس الأكبر والأصغر وأبو جعفر الأصغر ( وبالتربة ) أيضا الفقيه عبد العزيز بن عمد بن عمر ابنجعفر بن اللهيب مات سنةأر بعين وخمسائة كان من أكابر العلماء(و بالتربة) أيضا قبر الشيخ الامام العلامــة أبى عهد عبد الباقى بن اللهيب ( وبها ) أيضا قبر الشيخ الامام العالم عبدالجيدالممر وف بالقرافي كان رجلا فاضلا زاهدا (و بالتربة) أيضا قبر الفقيه أنى مجد الدرعىوقبره طرف المقبرة من جهةالشرق وبها أيضا قبر أى البركات المااكى كان فقيها محدثا قليل الكلام مع الناس وكان محمل الخبز الى الفرن فاذا عاد به تصدق به جميعه ويأتى بالطبق فارغا ( وقيل ) له ما أحب الأشياء اليك ? قال إن الحافظين يقولان لى ذهب يومك وما كتبناعليك فيه سبئة ﴿ وَمِمْذُهُ التَّرْبَةِ﴾ قبر الفقيه صبح المالكي ، كان جليل القدر من أكابر الفقهاء قال كان لأبي جارية كثيرة الصلاة ، وكنت وأنا صغير آوي الى هذه الجارية وأصلى معها فقالت لى يابني إنى أدعو لك دعوتين حبب الله اليك العلم وجنبك الجهل وكتب الله الله العلم وجنبك الجهل وكتب اسمك مع الأولياء فن بعدها مانمت الليل (و بالتربة ) أيضا الفقهاء بنو شاش و بنو خلاص و بنو رصاص و بنوأراش (ومقبرة المكي) بها قبر الشيخ قمر الدولة والشيخ سالم المعروف بصاحب التربة وهم أصحاب الفبور القريبةالي المحاريب، وأما بنو خلاص فقر يبون من الجهة الشرقية ، منهم الفقيه أبو اسحاق ا براهيم برن خلاص الأنصارى من أكابر العلماء (والى جانبه) قبر أبيه وقبر ولده ( و بالتر بة ) أيضا قبر مكتوب عليه الفقيه أ بو عجد من أولاد ابر بنت أبي المباس أحمد بن الخليفة المستضىء بأمر الله أمير المؤمنين أبي عبد الحسن بن الخليفة الامام المستجير بالله أمير المؤمنين وعليه بلاطة كدان ( و بالتربة ) أيضا قبر الفقيه ٣٣ - تحفة

عد المرابط ، كان فقيها عالما ( وكان ) لا يأكل لأحد طعاما بل يأكل من كسب يده من الخياطة ( و بهذه التربة ) قبر الفقيه أبى الثريا ، كان من الأ فاضل في مذهب مالك ( وكان ) الناس يأتون بالصدقة لتفرقتها على الفقراء فيجملها في مكان فاذا جاءه رجل محتاج يقول له خذ مايكفيك وعيالك في هــذا اليوم فيأخذ بيده ذلك فان أخذ أزيد من ذلك لم يستطع أن يرفعه (و بالمقبرة) بنو رصاص . منهم الفقيه الامام العالم العلامة عبد الخالق بن أن الحزم مكى بن التقي صالح ماتسنة خمس وستين وسنمائة ( وبالمقبرة أيضا ) الشيخ الامام أبو اسحاق ابراهم البكاء ومعه قبر أخيه أنى الحسن على ( و بالتربة أيضا ) قبر الشيخ الامام العلامــة أن البركات عبد المحسن بن كعب أوحد الفقهاء المدرسين بالمدرسة المالكية جدهذا البيت العظيم الشأن الجليل القدر ، قال عد بن زهر المدنى قدمت من الغرب ومعى استفتاء فأتيت ابن كعب بعشر بن دينارا وقدمت له الفتوى ثم أطرقت فقال لى لاتتعب لى في إخراج الصرة ، فأنا لا أبيع العلم بالدينار أبدا (وكان) يحفظ المدونة وابن الجلاب والمعونة والتلقين كما يحفظ الرجل الفائحة ، وقبره في المحراب عند دخولك من الباب الشرقى لتربة بني لهيب ( وبالتربة المذكورة أيضاله) جماعة من العلماء الأعلام، منهم الامام أبو عبد الله مجد المديني العطار ( والى جانب ) قبر أنى الربيع سلمان وقبر الشيخ عبداللهالبدنة وقبر الشيخ أى عبدالله مجد بنحسن المالكي (وقبر) الفقيه أبي القاسم عبدالرحمن بن عبدالله صاحب العمود (والي جانهم) تربة الشيخ شرف الدبن بن الخزرجي ( وفي حومتهم) الفقيه شرف الدبن الحركي كان من الفقهاء الأخيار درس وأفتى وقبره شرقي الطريق المسلوك **إِ** أَقْرِبِ مِن قبر الشيخ أ ، البركات ( وفي الجهة ) الشرقية قبر الشيخ الامام العالم أبي حفص عمر الذهبي وهو على الطريق المسلوك ، كان اماما عالما تفقيه على الطوسي ، قيل وكان متعصبا لمذهب الأشعرية ( وكان ) كثير التبسم ، قيل حضر اليه في بعض الأيام بهو دى فناظره في خمسين مسئلة فقطعه ، فلما رأى اليهودي أنه قد انقطء وذهبت حجته قال انكم تزعمون أن الله أ نزل على نبيكم كتابا فيه « وقالت اليهو د يد الله مغلولة غلت أيد بهم » قال نعم ، فقال هــذه يدى غير مغلولة ، ثم أخرجها ، قال فأخر جالشيخ يده وضرب اليهودي ، ثم قالله يامهودي خذ عوضها ، قال كنت اصلب ، قال فحيند يدك مغلولة ، ثم أصبح اليهودي ويده مغلولة ( وبالحومة) تربة خربة بها قبر اسمعيل بن الفضل بر\_ عبد الله الانصاري وعليه عمود رخام ( والى جانبه ) قبر الفقيه الامام العالم أني العباس أحمد مات سنة إحدى و ْعانين وخمسائة ( والى جانبه ) قبر الفقيه أن الفضائل هبة الله بن صالح الصناديقي مات سنة خمس وخمسائة ، كان من العلماء المشهور بن ( والى جانبه ) قبر الفقيه ابن تعلب وهـذه القبو ر لايعرف منها قبر من قبر الأن (وفي الجهة الشرقية ) حوش مقابل لحوش بني القطيط به قبر الفقيه أبي عبد الله محد بن الفقيه أني الحسن عساكر شيخ أبي الجود معدود في الفقهاء المتصدرين وفي القراء ( ومعه في التربة ) الفقيه أبو القاسم البزاز ( وأما تربة ) بني القطيط فان بها قبر الفقيم الامام أني الحجاج يوسف بن المصلي بمسجد العداسين صحب الشيخ أبا الحسن الرفاء وغيره (ومات) سنة خمس وتسعين وخمسائة (وبهــذه التربة) الأسعد بن القطيط وذريته وعلى باب هــذه التربة قبر عليه عمود هو أبو حيدرة الفقيه سيد الكل بن عبد الله الواعظ الناسخ المعروف بابن عطوشمات سنة خمس وخمسين وسنمائة ( وتحت رجليه ) مع الحائط قبر الشيخ أبي الربيع الفيومي ومن وراء الحــائط القبـلي قبر الفقيه رسلان ( وأما ) تر بة ابن|لخزرجي فان بها تر بة الفقيه مجد بن عبد الرحمن إمام مسجد الهيتم وبها قبر الفقيـــه الامام العالم عبد العزيز بن عهد بن عبد العزيز الأنصاري الخزرجي المعروف بابن التلمساني ( ويها أيضا ) الفقيه الامام أبو الفضل عبد العزيز بن ابراهيم المالكي كان فقيها ورعا يخرج ويشتري من السوقحاجته ، فلما كان في بعض الايام سمع قارئايقرأ فوقف و بكي ولم يشتر حاجته وعاد الى ببته فمات من الغد في سنة ست وأربعين وسمائة ( والى جانب ) تربة الخزرجي تربة بني مسكين وبينهمــا حوش به قبر التكروري ، كان رجلا صالحا (و بحوش) بني مسكين قبر الشيخ أبي القاسم

عبد الرحمن بن الشيخ أني الفوارس المالكي مات سنة سبع وخمسائة ( والي جانبه ) قبر الفقيه أ في الفضل جعفر بن محود المصرى مات سنة عشر بن وخمسائة والى جانبه قبر الشميخ الفقيه الامام الأوحد في الزهد والورع شرف الدين أني المنصور بن الحسين بن مسكين مات سنة خمس وعشر بن وخمسائة والىجانب قبر القاضى عز الدين بن الحسين بن الحارث بن مسكين ( ثم تخر ج من هذه التربة) وتقصد مقبرة الفقيه ابن عبد الغني تجد على يمينك عمودا مكتو با عليه الامام الفقيه مجد الدين عبد المحسن بن الفقيه أنى عبدالله عهد بن بحيى بن رجال الشافعي المدرس بالمدرسة الفاطمية ، كان من أكار العلماء وكان يقول للطلبة قوموا بواطنكم تقوم ظواهركم ( والي جانبه ) من القبلة قبر الفقيه أبي الحسن على بن محد ابن عبد الغني المعروف بابن أبي الطيب ، وقيل انه أبو الطيبخروف ماتسنة اثنتين وسبعين وخمسمائة ، وكان من أكابر الفقها. ، وكان يتصدق بتجارته أربعين سنة ( والى جانبه ) قبر الفقيه أبي يعقوب يوسف الاصولي المالكي ، كان مدرسا بالمدرسة التي برقاق الفناديل ، وكان عالما فاضلا في علم الأصول ، وكان يغتسل بالماء البارد في ليالي الشتاء عندصلاة الصبح ، وكان اذا افتتح الصلاة وقرأ كا نه في جهاد لـكثرة الخشوع مات في سنة ست وسبعين وخمسمائة وقبره عند مسطبة عالية (و بهذه المسطبة ) قبر الفقيه أى اسحق ابراهم المزني الظاهري المسقلاني مات سنة ست وأربعين وخمسائة ومعه قبر الفقيه أبي الثناء عبدالوارث ابن عيسى بن موسى القرشي مات سنة إحدى وتسعين وخمسائة (ونحت المسطبة) قبر الفقيه أبي مجد عبدالله بن ابراهيم مات سنة تسع وتسعين وخمسمائة والىجانبه قبر أبي بكر بن حسن القسطلاني متأخر الوفاة مات سنة ثلاث عشرة وحمسائة ( و بالقرب ) من هؤلاء قبر الفقيه عبد الصمد المالكي كان زاهدا و رعا عفيفا عما في أيدى الناس ، قال بعض الفقهاء المالكية لم أر أكثر عبادة منه ( والي جانبه ) قبر الفقيه الامام العالم أنى القاسم عبد المنعم ويقال أبو البركات ، كان فقيهاعالما صلى بجامع مصر ثم انصرف وهو يكرر في قوله تعالى « انما يؤمن با آياتنا

الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم » الى أن جاء الى يته فسقط ولم يتكلم فأتوه بالطبيب فقال الطبيب أخذ قلبي نم مات فصلى عليه الظهر بالجامع ( و بحومتهم ) عمود مكتوب عليمه أبو الحسن على المفدسي وغربي المسطبة قبر الشيخ أبي الفاسم عبد الرحمن بن عباس الفرشي والى جانبه قبر أبي الحسن القيسراني والى جانبه قبر الفقيه أبي الحجاج المصلي بمسجد الهينم (حكى ) عنه أن نصرانيا تستروصلي خلفه فلما سلم قال اني أجد في المسجد رائحة كريهة ثم التفت الى النصراني وأشار اليه بعينه أن اخرج و إلا أعلمتالناس بك، فصاح النصراني ثم أسلم لوقته وبالحومة جماعة من العلماء ( نم تأتي الىنربة الشيخ أبي الربيع المالقي ) وقبل وصولك اليها عمود مكتوب عليه الشيخ أبو البقاء صالح الفارسي وعند بابها حوش به جماعة من الشهدا، (منهم) ابراهيم الشهيد وأبو الفاسم ويليه من الجهة القبلية أولاد الدورىوهم على جانب الطريق المسلوك (و بالحومة) الفقيه الخطيب أبو العباس أحمد بن عبد القادر القرشي ( و محريه ) أبو بكر بن سليان الطرطوشي وأما تربة أبي الربيع المالتي فان بها جماعة من العلماء منهم الشيخ أبو القاسم الفهري بن جلال الدين الفهري وهما في الحوش على يسار الداخل الى التربة كحت حائط تربة سند بن الأفضل أمير الجيوش وهي معروفة الآن بأولاد ابن عرب وفيها جماعة من أولاد ان سالم و بتربة أبي الربيع جماعة من أولاد الجليس ( وبها قبر ) مكتوب عليه أبو الحسن على الهنسي وقبر مكتوب عليه أبو الفضائل بن جعفر المعروفبابن الرفعة ( وبها أيضا) قبر الفقيه عبد الواحد بن بركات بن نصر القرشي المفتي ، كان من أكابر الفقها، وأجلاء العلماء قال لابنه يا بني اذا أنا مت فلا تخبر الناس فاني أستحي من كثرة ذنو بي، فقال يا أبت ماعهدت الناس يقولون فيك إلا خيراً ، فلما مات لم نخبر ولده الناس فجاء الناس بهرعون اليه من غير أن يعلمهم أحد ، وأخبروا أن هاتفا هتف بالناس ألا فاحضروا وهلموا الى ولى من أولياء الله تعالى فصلوا عليه ودفنوه (والى جانبه) منالقبلة قبر الفقيه الامام المعروف بعينان صهر الشيخ أبىالربيع المالقي، كان

من العلماء الأتقياء ، وكان بحي الليل كله (قيل) ان الشيخ أبا الربيع قال العينان اذهب الى الجيل المقطم فآنك ترى رجلا عليه آثار القلق فاعطه هذه الجبة وقلله أبو الربيع يسلم عليك فلما جاء اليه قال له ، أبن الجبة التي جئت بها ? قال هاهى ياسيدى فأخذها ولبسها وقال له سلمعلى الشيخ فعادالى الشيخ فاخبره بماجرى له معه فقال الشيخ له أبشر فلن يقع بصرك على معصية أبدا ، وأخبره بأن هذا الرجل الغوث في الأرض ( و بهذه التربة ) قبر الشيخ الاهام أبي زكريا بحي ين علي بن عبد الغني إمام مسجد القاسم والمتصدر بجامع مصر ؛ مات سنة سبع وثمانين وخمسائة (والى جانبه) قبر عبد المزيز بن عبدالكرم ، كانرجلا صالحاكثير الخشوع في الصلاة ، (وكان) يقول أعجب ممن يقف بين يدى الله بغير خشوع ( وأما ) مناقب الشيخ الصالح قدوة العارفين مربى المريدين ملجأ السالكين أبي الربيع سلمان بن عمر الكناني المالقي المالكي فكثيرة ، وقد أفرد له أبو العباسُ احمد بن القسطلاني مؤلفا في مناقبه في جزء على حدة رحمة الله تعالى عليه ( و بالتربة أيضا ) قبر الفقيه أبي القاسم هبة الله أبن على البوصيري جمع بين العلم والحديث وقبره لايعرف الآن وفىطبقته الفقيه المحلىوابنه وتربتهما لاتعرف الآن ( ومن و راء حائطها القبلي ) حوش الفقهاء بني رشيق ( وفى الجهة الشرقية ) عند بابالتربة قبر الشيخ أبي اسحق ابراهم الدوكالي والدعيسي الدوكالي كان من الأئمة المشهورين ومأت قبل الخمسائة وحكى عنه ولده انه كان محبى الليل وعاش ولده مائة سنة وخمس عشرة سنة (والىجانب قبره ) قبر الفقيه الامام مجد بن مجد المالكي الهنسي ( و بالحومة ) جماعة من الهانسة ومن الاهناسيين ( واما حوش بني رشيق ) فان به جماعة من العلماء منهم الفقيه الامام المعروف بابن كهمس مات سنة خمس وثمانين وخممائة ( وبها ) قبر الشميخ عتيق بن حسن بن عتيق الربعي ماتسنة ثلاث وتسعين وخمسمائة كان اوحد عصره في الدين والعلم (و بالتربة) الفقيه الحسين بن رشيق كان من اكابر العلماء واجلا ئهم مات سنة اثنتين وثما نين وسمائة (وبالتربة أيضا ) الفقيه عز الدين ابو البركات عبدالعز بز بنرشيق مات

سنة اثنتين وثلاثين وسنمائة ( و بالتربة أيضا ) الشميخ نجم الدين أبو المعالى عد ابن رشيق مات سنة نمــان وخمسين وستمائة ( وبها أيضا ) الفقيـــه أبو منصور مظفر بن حسين بن رشيق ( و بها أيضا ) الفقيه العالم علم الدين بن رشيق وهذه التربة متسعة عليها جلال ونور ( وأما مقبرة بني سمعون ) فانها مما يلي تربة أبي الربيعَ من الجهة الغربيــة بها جماعة منهم وجيه الدبن أبو العباس وزبن الدبن القاضي الحلواني أولاد سمعون ، كل هؤلاء مكتوب أسماؤهم على أعمدة ( و بالحومة أيضًا ) قبر الفقيه أبي الحسن المغازي ( و بالحومة ) جماعة من الصلحاء ومن و راء أبى الربيع تربة مقابلة لتربة ابن عبد المعطى وهيمعروفة مشهورة بها قبرمكتوب عليه نفيسة التميمية و(جما) قبرالشيخ بحي التميمي، كان من أكابر العلماء (قال) ولده عبد الله أبو القاسم المفضل كان والدى يتصدق في السر بحيث لا يشعر مر يكون بجانبه فكنت أقول له يا أبت لم لاتتصدق في الجهر? فيقول أخَافالرياء مات سنة تسع وتسعين وخسمائة ( و مهـذه التربة أيضا ) ولده المفضل المذكور كان فقيها شافعيا حسن الخط ( وكان ) بارا واصلا للرحم ( و بالتربة أيضا ) قبر ولده رشيد الدبن وهؤلاء بيت علم وخير ( و بجاو ر هذه التربة ) الفقيه أبو القاسم عبد الكريم بن الشيخ سعد الدبن أبي عد الفاضل عبد الله بن مسلم الأنصارى المعروف بابن بنت أبي سعيد ( وذكر بعضهم ) ان بهذه الحومة تر بة الشيخ أبي منصور وأشار الى أنها بالقرب من تربة بني نصر وكان وزير الملك الـكامل(وفي طبقته ) الفقيه أبو عبد الله المعر وف بابن أبي عصر ون ، كان من أكا تر العلماء ولم يعرف الآن قبره بالحومة (ثم تأتي) الى تربة أبي الحسن الطويل بها قبر الشيخ أبي الحسن المشار اليه ، كان من أكا بر العلماء وكان كثير الاقامة بجامع مصر (قيل) إن من قصد الحج ثم حضر الى قبر الشيخ وقرأعنده مائة «قلهو الله أحد» وأهدى ثوابها له يسر الله تعالى عليه الحج في عامه ذلك ( و بالتربة ) قبر الشميخ الامام العالم أخي الشيخ أبي العباس الحرار ( والىجانب هذه التربة ) منالجهة القبلية مقبرة أولاد الشيخ أبى الحجاج الاقصرى وهم جماعة من أهل العلم والخير

(ومن غربيهم) قبر الشيخ يعقوب الحجاجي (ثم تمشى) الى قبر الشيخ بجم الدين ابن الرفعة كان من أكابر العلماء وأجلاء الفقهاء له الكتب المصنفة جمع العلم والعمل مكتوب على قبره

ياقاهرا بالمنايا كل جبار بنور وجهكأعتقني من النار

(وبالنربة) جماعة من العلماء ، ويليها من الجهة البحرية تربة بها قبر الشيخ الامام العالم عماد الدين عبد الجيد بن الخطيب تقى الدين عبد الكريم من أكابر الفقها، وأجلاء العلماء مات سنة خمس وستين وستمائة ( وكان )كثير الزهد قال مررت على بقال فأخذت عود بقل ثم تذكرت ذلك بعد عام فجئت اليه وأعطيته درهما وقلت له حاللني قال من أي شيء ﴿ قلت من عود بقل أخذته من ههنا فقال يابني ان البقل الذي تراه هو صدقة وأنا أزرعه للفقراء فخذ درهمك واذهب، قلت لا آخذه قال وأنا لا آخذه ، قلت وأنا لا يعود إلى فتصدق به ( والى جانبهم ) تربة الفقهاء بني نصر وهي أشهر من هــذه التربة بها الشيخ الامام العالم الأوحد طاهر بن هــــلال الأنصاري جد بني نصر (قيل) هو بالقرافة الكبرى والصحيح أنه هنا ، ويعرف عندالمصريين بالفقيه نصر (و بالتربة ) جماعة من ذريته ؛ ويلي هذه التربة من جهة الشرق حوش كبير مستجد البناء به الشبيخ الامام عبد الغفار بن نوح و به الشريف عبد العزيز المنوفى، ثم تأتى الى حوش قصير البناء به محاريب عاليــة بها الفقها، أولاد ابن رجاء الله ، منهم الشيخ الامام العلامة جلال الدين بن همام الشافعي إمام جامع الصالح مات رابع عشر ربيع الأول سنة ثلاث وستمائة أفتى في زمنه وأم بالجامع المذكور وسمع الحديث وله كتب مصنفات وكانمشهورا بالعلم والدين والصلاح (والى جانبه) قبر ولده الفقيه الامام العالم الورع الزاهد العدل المحدث نورالدين على أم بالجامع المذكور بعد والده (وكان )كثير التودد للاخوان والمشي لطاعة الله تعالى مات سنة تسع وسبعين وسنمائة . ثم تمشى الى نربة بني السكرى بها جماعة من الأولياء ، منهم الفقيه الامام عماد الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن الشيخ عفيف الدين أى عد عبد الغني بن على الشافعي المعروف بابن السكري (ومعه

في التربة ) الشيخ شرف الدين مجد ولده مات ســنة تسع وثلاثين وسمَّائة كان فقيها حسن الوجه جميل الصحبة كثير المناظرة ، وكان يقول جالس العلماء بالأدب والزهاد بالصبر واصحب المتقـين بالورع، وبالتربة الفقيه نجم الدين عبد العظيم بن عجد مات سـنة أربعين وستمائة ، كان منالأخيار و له صدقة و بر وصلة ، وبها أيضا قبر الفقيه الامام العالم فخر الدين معدود من الخطباء ، (ومن) خلف حائطها القبلي قبر الفقيه أبي العباس احمد الأهناسي المتعبد بمنازل العز والعاقد بمصر، كان بمفرده من أكابر الفقهاء صحب ابن السكري وكان يحب وانتفع به جماعة من الفقهاء الأعيان فىالفقه والعربية وكان سريع الدممة ، والى جانبه قبر الفقيه ابن ريان المشهور بالعلم والفتوى ، وكان يكتب في فتواه الله المنان كتبه ابن ريان ، وبالحومة قبر الفقيه أبي الطاهر ظافر العقيلي العدل مات . سنة تسع وعشرين وستمائة (قيل) أقام ثلاثين سنة لاتفوته صلاة الفجر بجامع مصر، وبالفرب منه قبر الشيخ عنمان الكحال، وبالجهة الشرقيــة قبر الأمام المحدث أبي اسجق الراهم القرافي الخطيب صاحب الكلام البديم في الخطب وكان جهوري الصوت، قيل انه فاق على أهل عصره في تأليف الخطب وان الجن كانوا بحضر ون خطبته ، وحوله جماعة من المؤذنين ، ومن غربيه قبر الامام الفقيه عبدالحميد المعروف بذي البلاغتين كانرئيس ديوان الأنشاء ومؤلف الخطب البديعة ، وعند باب هذه التربة قبر الفقيه الامام العالم المحدث عبد الجليل الطحاوي مات سنة تسع وأربعين وستمائة ، وقريب منه في المحراب قبر الشيخ الأمام|لعالم. أبي العباس احمد البوني صاحب اللمعة النورانية ، وبالقرب منهـم قبر القفيه عبد الله بن يوسف بن على بن عبد الرحمن ، كان من أكا بر المحدثين وكان مصاحبًا للطوسي ، وعند باب التربة جماعة من ذرية الشيخ أبي بكر القمني . ثم تمشى مبحرا الى الجهة الغربية تجديها حوش الفقهاء المانسة ، وحوش الفقهاء أولاد ابن أبي الرداد به الشيخ اسماعيل بن محد بن أبي الرداد و بالتربة قبر الشيخ أمين الدين جبريل اجل العلماء وأوحد الفقهاء ، (والى جانبه ) قبر الشيخ أنى اسحق ابراهيم الحلبي (ومعه) الشيخ الصالح شمس الدين مجد بن عجد البكري والشيخ جمال الدين المهنسي ( وعند ) باب الحوش ستالعبيد بنت الخ ايب تاج الدين المهنسي (وعند) باب الحوش القاضي شرف الدين شعيب والسيدة أشرفية بنت شعيب وبها الفاضي الامام العالم شمس الدبن أبي النجاء ابن رشيد الدين الهنسي الشاذلي صاحب كتاب السراج الوهاج في الجمع بين المحرر والمنهاج على مذهب الامام الشافعي ( و بالحومة أيضا ) الفقيــه اسمعيل وهو من أرباب الأسباب والفقيه بهاء الدين بن تقى الدين المنسى والشيخ نجم الدين عُمَانَ المؤذنَ وجماعة من أصحاب الشميخ أن بكر الخزرجي (ثم تأتي) تربة الشيخ أبي بكر المذكور بها جماعة من العلماء والفقهاه ، وأجل من بها صاحبها الشيخ الامام العلامة الشيخ زين الدين أنى بكر الخزرجي كان أفقه أهل عصره في مذهب ألامام مالك وفي اللغة وكان ورعا زاهدا لاياً كل إلا من عمل يده وكان مقباً بمدرسة ابن عياش بالساحل (حكى) بمضهم عنه أنه جاء اليه بخمس دنانير فلما رآها ارتعد وقال له أما أخبرتك ان عندي قوت يومي ثم أعرض عنه وأغلق الباب وكان الناس يحتالون عليه في أمر الدنيا فلم يقدروا عليه أن يقبل منهم شيئًا وجاءه الفائز الوزير يوما ومعه دنانير فرى بها في وجهه وأغلقالباب ثم جاءه مرارا وهو يفعل كذلك ، وله رحمه الله تعالى كرامات شتى ، ولما تو في كان له يوم مشهود (و بالتربة أيضا ) احمد بن عهد بن ابراهيم الفناوي الكارمي والشيخ أبوالعباس أحمد الشاذلي وجماعة غير هؤلاء (وعند باب) تربته البحري قبر الشيخ رشيــد الدين أبي الخير سمد بن محيي بن جعفر بن محيي النزمنتي كان من أكابر العلماء وولى العقود بمصر مات سنة سبع وستين وستمائة ( وإلى جانبه ) قبر الفقيه ظهير الدين من جعفر بن محيى النرمنتي كان قد آلي على نفسه لايفتي في فتوى ولا يشهــد شهادة فمات على تلك الحالة في سنة اثنتين وكمانين وسنمائة ( وهناك ) أيضا قبر الفقيه شرف الدين بن عبد الله مجد بن الفقيه جمال الدين أبي عبد الله عد بن أبي الفضائل الربعي الصقلي الحدث عصر كان جده

محتسبا عصر و قبره الآن لايعرف وعند باب التربة الشرقي رخامة مكتوب علمها الشيخ أحمد العجان المقم بالجامع العتيق والفقيه نفيس الدبن بن الشيخ رشید الدین المحدث عن رسول الله صلی الله علیه و سلم ( و محر ی هذه التر بة مخطوات يسيرة قبرالشيخ أبى العباس أحمد المرسى وهــذا الحوش الآن يعرف بتربة خلف المجــد الاخميمي و محرى الخزرجي ثم منه الى حوش البــكرى يعرف قديمًا بتربة أولاد عين الدولة (وذكر) بعضهم أنه قبر الفقيــه الامام العالم أنى القاسم بن بنت أبي سعد الانصاري ، وهذا القبر لا يعر ف الآن ( وأما تر بة ) ابن عين الدولة فأنها ذات بابين وعليها جلالة ومهابة وأجل من بها الامام الأجل الشيخ شرف الدين (و إلى جانبه) قبر ولده محي الدين (و إلى جانبهم) جماعة من البكريين وجماعة من القسطلانيين منهم الشيخ الامام العالم عتيق بن حسن ابن عتيق القسطلاني الكبير روى بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل الفرآن أهل الله وخاصته ( وبالتربة أيضاً ) قبر الفقيه الاجل حسن ابن عتيق بن حسن القسطلاني مات سنة ثمان وسبعين وخمسائة كان مر أكابر العلماء والزهاد معروف بالصلاح والمواظبة على فعل الخير والدعاء المجاب ( ومن كلامه ) رحمه الله تعالى العالم من لا يتعلق بأسباب الدنياوالو رع الذي لا يرغب الا في الآخرة ( وحكى عن بعض أشياخه ) أنه ركب في البحر الملح فمروا على امرأة سوداءوهي تقوم فتتكلم بكلام الآدميين وتركع وتسجد فقال لها أهـل السفينة ليس الصلاة هكذا فقالت لهم علموني فعلموها الفائحة والركوع والسجود فذهبت السفينة فجاءت تجرى على الماء وهي تفول علمو ني فقد نسيت فقالوا لها ارجعي فافعلي ماكنت تصنعينه ( وبالتربة أيضا قبر الشيخ الامام كمال الدين أحمد القسطلاني مات سنة خمس و ستين وسمّائة ( و بالتربة أيضا ) قبر الفقيه تاج الدين أبي الحسن على كان من أكابر العلماء الزهاد ( و بالتر بة أيضا ) الشيخ ابراهيم المالكي الدوكالي كان عظيم الشأن جليل القدر مادخل عليه أحد بمسجده الا وجده يصلي (قيل ) رؤى بمد موته فقيل له مافعل الله بك قال غفر و رحم ،قيل هما كان منك فى مسئلة القبر قال تلك حالة نجانا الله منها وقالت ز وجته أتبت عند قبر الشيخ صبيحة وفاته فاذا شيخ يقول عند قبره هذه الابيات

لكل منطال به الدهر أمد لا والد يبقى ولا يبقى ولد يانا عالى تسره أحلامه رقدت والحسام عنك مارقد لا تله فالحياة عارية وأى عارية لاتسترد

فقلت لانقل هذا عند قبر الشيخ فذهب الرجل وأتاني بعد ليلتين وقال والله لقد رأيته في المنام وقال لي اذا جئت الى قبرى فأت بالقرآن ودع الشعر قلت. وهل تسمع قال نعم وسمعت قول المرأة . ( ومعه ) في التربة الفقيه عبد المؤ من الدهر وطي البكري كان عظيم الشأن جليل الفدر ( والى جانبه ) قبر الفقيه عبد الوارث البكري و ( بها )أيضا قبر الشيخ عز الدين القلتي ( والي جانبه ) قبر الشيخ عز الدينالاسنوي وهما قريبان منالبابالغربي عند المحرابالصغير ( وبالتربة ) أيضا القاضي الامام العالم جلال الدين الفهري ( و بها ) أيضا الفقيه العالم التقى المعروف بابن الصائخ أحد مشابخ القراءة و ( بها) أيضا الشيخ أبو العباس أحمد المعروف بالنزرة ( و بها ) ايضا الشيخ سلبان الدهروطي البكري وعبد الملك البكرى وعمر البكرى ورضى الدبن البكرى وقطب الدين القسطلاني وزين الدين الكناني ، وهذا الحوش يعرف قديما بالبكرية (و بجاورهم) في الجهة البحرية تربة أولاد ابن دقيق العيد بها جماعة من الفضلا. الأعيان منهم القاضى الامام العالم الملامة تقى الدين أبو عبد الله عد ابن الشبيخ مجد الدين أبي الحسن بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري المعروف بابن دقيق العيد ( و به ) جماعة من ذريته ( و بها ) أيضا الشيخ ولى الدين أبو عمد طلحة والقاضي بحم الدين ( و بها ) عمود مكتوب عليــه الشريف أبو عبد الله عبد المورستيني وهو واسع البناء ( والى جانب ) تربة الفقهاء أولاد ابن المطيع ( والى جانبهم ) أولاد ابن الأثير( والى جانبهم ) الشيخ الامام العالم جلال الدين أبي بكر الدلاصي إمام

الجامع الأزهر والشيخ عز الدين إمام الجامع المذكور ( والى جانهم ) تربة (١) الشيخ عز الدين بن عبد السلام وهذه التربة عظيمة الشان حسنة البناء (وبها) (١) ترية الامام عز الدين بن عبدالسلام معروفة بالقرافة تزار بين السادة الوفائية وجامع سيدى عقبة شرقى مقابر الصدقة ، وفي الجهة الغربية منها مقبرة الشهداء ومقبرة السادة البكرية القديمة والى جانبها الزاوية الفتحية بها مقامالسيدةالشريفة نبيهة من السادة الوفائية وهي بنت السيد على الحسيني الكرارحي الوفائي بن عد الحسيني بن مجد الحسيني الكرارجي الشافعي الأحمدي المتوفى سنة ١٢٥٠ ه مجرجا ودفن عقبرة سيدى عد جلال الدين بن السيد يوسف بن عد بن يوسف ابن عيسى الكرارجي المعروف بالزاهد ( ومنه اكتسبت هذه الأسرة همذا اللقب) بن منصور بن عبد الرجمن بن سلمان بن منصور بن ابراهم بن رضوان ابن أبراهم بن أحمد بن عيسي بن نجم الدين بن عبد الله القرشي الحسيني البرلسي دفين البرلس ابن السيد على الطيب بن عبد الخالق بن عبد بن أبي عمران موسى القرشي الحسيني البرلسي بن أحمد بن اسهاعيل بن عبد الله بن عهد بن أبي عمران موسى القرشي الكبير بن عبدالعزيز عز الدين أبي المجد القرشي المتوفي سنة ٢٩٦٥ بناحية مرقص شهالي محلة بشر بين الرحمانية ومنية سلامة مركز شيراخيت محبره ابن قريش بن عد الناجي الملقب بأبي النجاء بن على زين العابدين بن عبدالخالق ابن محد أبي الطيب بن عبد الله بن عبد الخالق بن قاسم بن ادريس بن جعفر الزكى بن على الهادى بن عمد الجواد بن على الرضا بن موسى الـكاظم بنجعفر الصادق بن مجد الباقر بن على زبن العابدين \_ ولها نسب يتصل بأبي النستج الواسطى الوفائي المدفون بالاسكندرية : ونسب آخر يتصل بعمر بن ادريس ابن جعفر زكى المدفون بالجودرية بجامع الجودري

توفيت رضى الله تعالى عنها فى يوم الار بعاء ٥ رمضانسنة ١٣٥٣ موافق١٧٠ ديسمبرسنة ١٩٣٤ ودفنت من يومها فى جبانة السيدة نفيسة غربى جامع الامير أزدمر ثم نقلت الى هذا المكان بعد مضى سنتين و خمسة أشهر فى يوم الاثنين الشيخ الامام العالم العلامة عز الدبن عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمى الشافعى كان من أكار العلماء انتهت اليه الفتوى فى زمنه حتى كانوا يأتون اليه من الغرب والعراق والشام وغيرها (وكان) شديدا فى الدبن قال عد بن عبد الرحمن ٢٩ صفر سنة ٢٥٠١ موافق ١٠ مايو سنة ١٩٣٧ ، وقد كانت رحمها الله تعالى و رضى عنها مر كرائم الأسر ذات نسك وصلاح و رغبة الى الله تعالى و زهد وحدث من حضر وفاتها من الموسومين بالصلاح أن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حضرت روحانيته الشريفة ساعة تجهيزها ورآه المحدث بعينه و محمل والله وسلم حضرت روحانيته الشريفة ساعة تجهيزها ورآه المحدث بعينه و محمل من كراما تها أنها بعد عام من وفاتها تقريبا رؤيت فى المنام فقيل لها مافعل الله بك و فناولت السائل صحيفة فوجد مكتوبا فيها مانصه . سمع أهل المدينة صوتا منبعثا من الروضة النبوية الشريفة يقول:

أنا نبيهة بنت على المتوفاة فى يوم الأربعاء o رمضان سنة ١٣٥٣ إن الله تعالى غفرلى ورحمنى وأدخلنى الجنة بلاحساب وقال لى هذا جزاء صبرك و رؤيت فى ليلة احتضارها رأى العين وهي تفرأ « وسيق الذبن اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤها وفتحت أبوابها الآية :

وحينها نقلت من قبرها المذكور اليهذا القبر وفتحوا القبر وجدوا جسدها الشريف كما هو لم يغيره طول الزمان ولم تعد الأرض عليه ولم يبل لها جسد ولم يبس بل ولا كفن كرامة من الله سبحانه وتعالى لها ، وقد رؤيت قبل نقلها بليلة تقول للرائي لا تفكر في أمرى فأنا لست ممن تبلي أجسادهم لأني لم أعمل في دنياى ما يستوجب ذلك \_ وقد ظهر للرائي تحقيق ذلك الكلام عندما شاهد جسدها الشريف كيوم دفن لم يتغير منه شيئا وفي هذا إشارة الى أن الصالحين والصالحات لا تبلى أجسادهم مهماطال عليهم الأمد وهذا لا يتنافى مع ما تقرر هالشريعة الاسلامية وتصرح به السنة

وقد عمل لها بالزّاوية المذكورة ضريح وهو هناك ظاهر بزار تفعنا الله تعمالي ببركتها وأمدنا برضاها

الاصولي استفتيته في مسئلة فأفتاني بشيء فكا ني لم أرغب لما قالفنمت تلك الليلة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لى ما أفتاك عبدالعزيز ?فكا ُني أخرجت اليه الفتوى فقرأها وقال: أفتاك ما أخطأ ، قالها ثلاثا (وكان) رحمه الله تعالىءالما بالأصول والفروع والعربية والحديث ودرس وأفتى وخطب بجامع مصه وصنف المصنفات و ولى الحكم العزيز عصر قبل مولده في سنة سبع وسبعين وخمسائة (وقيل) في سنة ست وتمانين ، وتوفي في العاشر من جمادي الاولى سنة ستين وسنهائة وهو في طبقة الفقيه الامام العالم العلامة أبيي القاسم عمر بن أبيي الحسن أحمد بن أبي الفضل هبة الله بن أبي القاسم عد بن أبي الفضل هبة الله ابن أحمد بن بحبي بن زهير بن هرون بن موسى بن عيسي بن عبد الله بن عمد ابن عامر بن عقيل العقيلي الفقيه الحنفي المعروف بابن العديم ، قيل وقبره بسفح المقطم ، وقيل انه بالقرب من عز الدين بن عبد السلام ، وقيل انه بسور سارية والأصح أنه لايعرف الآن و بهذه التربة جماعة من الأولياء ومن أولاد الشيخ وعز الدين بن عبد السلام (ومقابل) هـ ذه التربة مقيرة الشهداء الذين قتلوا في فتوح مصر ، وهذا المكان يسمى مجرى الحصا وبينه وبين الجبل نصف ميل قتلوا في يوم الجمعة من شهر رمضان مع عمر و بن العاص وعدتهم اربعائة رجل قيل قتلوا حال كو نهم ساجدين ( فمنهـم )حمزة بن سالم البشكري و ربيعــة بن طاهر البشكري ومسلم بن خويلد البشكري وحماد بن فادح البشكري ومازن ابن عوف البشكري وهند بن غالب البشكري ومرثد بن سعيد البشكري وسابق ابن مرئد البجلي ومروان من عمرو البجلي وسراقة بن منذر البجلي وياسن ابن ماجد البجلي وعبد الله بن رواحة المخزوى وواجد مولى عياض بن عاصم وطاحة بن ثابت الخزوى وميسرة بن مقدام المخزومي ومضر بن منـــده التيمي ابن عم أبي بكر الصديق وكامل بن سعيد ابن دارم ومعن بن مرثد الحضرى ورفاعة بن شريف البجلي وجعفر بن دانية ودانيــة أمه وهو أحد بني عامر بن صعصعة وعام بن ناجي الحميري وضمضم بن زرارة الثقفي ومعمر بن صاعد

الزبيدى وعروة بن عمر و الثقفي ونافع بن كنانة الغنوى و رافع بن سهل المامري ومالك بن الهيط العامري ومكرم بن غالب العامري وعبدالله بن ظاهر الـكلابي ومعمر بن خليفة الدارمي وأوس بن فيـاض المرادي وجندب بن حارث المرادى ولبابة برن ظاعن العبسى وماجد الخزرجي ونهمان البجلي وطارق بن الأشعث السلمي وفائز بن جربر السلمي وهياج بن عمرو التميمي وعطاء بن بدر التميمي وهاشم بن فرج التميمي والأحوص التميمي وياسين ابن مقرح وعبادة بن قنفد وعلقمة بن حازم والقداح بن مازن وهلال بنخو يلد الغطفاني وطوق بن مضر الكنبي وبحرى بن عطاء ( وكان ) برى على قبورهم نور والدعاء مجاب فی تلك البقعة ( و بحری ) هذا المكان تر بة الصاحب فخر الدين ، قيل كان من أهل الخمير والصلاح ومعه في التربة جماعة من التميميين وهذه التربة قريبة من رباط الأمير مسعود (نم ترجع) وانت مبحر الى تربة المجد الاخيمي فأجل من بهذه التربة الشيخ الامام العالم مجد الدين على بن أبي الثناء الأخيمي ولد باخمم مدينة بصعيد مصر ومات بمصر سنة ثلاث وخمسين وستمائة صحب الفقيه أبا الطاهر يحدبن حسين الأنصارى وناب عنه في الأمامة بالجامع العتيق وعده بعضهم في طبقة الفقهاء وكان ورعا زاهدا يمشي في قضاء حوانج الناس لايدعوه أحد في حاجة إلا ذهب معه ( حكى ) أنه دخل على الوزير الفائز فى يوم واحد مرارا لأجل قضاء حوائج الناس فقال الوز بر آخر دخوله له كم ترد الينا/ فقال إنى أرجو بذلك الاجر بالخطوات التي أمشيها اليك في حاجة الناس فاني لاأدع ذلك لأجل منعك حوائج الناس فقال له جزاك الله تعالى خيرا ( و بالحو مة ) أيضا قبر الفقيه الامام المالم الورع الزاهد علم الدين القمني كان بحفظ مايسمعه من مرة واحدة وكان رجلا ضريرا فتح عليــه بالحفظ وله ذرية باقية الى الآن و يقال انهم من ذرية أبى بكر الفمني الذي بالنقعة قيل و قبر ه على الطريق قريب من تربة الشيخ أبي الحسن السنهوري و عرفت الآن بالمجد الاخيمي وقبره الآن بالتربة الملاصقــة لتربة الخازندار وهي على

الطريق المسلوك قريبة من المجدالأخيمي و بهاجماعة من ذريته وهذا هوالصواب وفي طبقته وجيه الدين كان إماما عالما فاضلا ؛ وكان مدرسا بالأشرفية وناب في الحديم العزيز بالقاهرة ولا يعرف له الآن قبر (ومن هذه الطبقة) الشيخ الامام العالم أبو العياس أحمد بن عبيد ، كان من أجل العلماء المحدثين روى عن جماعة و روى عنه جماعة ودفن بالقرافة ولم بعرف له الآزقبر ، و بهذه الشقة جماعة من المشهورين لا نعرف قبورهم ﴿ ذَكُو الجهة الثالثة وهي الصغرى ومن بها من الصالحين والعلماء والعلماء والام اء وغيرهم ويذكر فضل الحبل المقطم وماجاء

فيه من الأثر وفضلمن دفن بسفحه ﴾

أما مبدأ الزيارة من هذه الجهة فهو من تربة أحمد بن طولون بعد زيارة المشهد النفيسي ، وقد قال قوم ان بالحصن (١) الشريف سارية والرديني وليس بصحيح لأن أهل التحقيق من أرباب هذا الفن ومن اعتنى به لم يذكر ذلك وفي سارية اختلاف يذكر عند ذكر قبره في شقة الجبل (وقيل) إن هذا المكان كان يتعبد فيه الرديني (وبالحصن) الشريف جماعة من الأشراف والملوك والوزراء والأمراء يضيق هذا المختصر عن ذكرهم (وأما مابين الفرافتين) من الاولياء فقال قوم ان بالحطة زوج السيدة نفيسة وهو اسحق المؤنن بن جعفر الصادق بن عمد الباقر ابن على زبن الما بدبن بن الحسين بن الامام على بن أبي طالب رضي الله تعالى ابن على زبن الما بدبن بن الحسين بن الامام على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، وليس بصحيح وانحا بالمكان عنهم، وليس بصحيح وانحا بالمكان عماعة من الأشراف لا تعرف أسماؤهم، وأما اسحق المؤنن زوج السيدة نفيسة وولداه منها القاسم وأم كلثوم فانهم رحلوا الى المدينة الشريفة بعد موت السيدة نفيسة نفيسة

وهي التربة الصغرى القريبة من باب القرافة قيل كان مولد الامير أحمد بن طولون التركى أمير مصرفى سنة ست وعشرين ومائتين وقيل في سنة عشر بن وقيل سنة أربع عشرة

(١) المراد به قلمــة القاهرة والمسجدان اللذان بداخلها المعر وفان بسارية والرديني والاول منهما يعرف الآن بجامع سلمان باشا

بغدادوقيل بدهسر منرأى ، وهوالاشهر أمه أم ولد تسمى هاشم وقيل قاسم واختلف فى نسبة ابن طولون فقال بعضهم انه لم يكن ابن طولون و إنما تبناه وقيل هو أحمد بن طولون التركى أحد موالى الخليفة المأمون بن هرون الرشيد قيل وهبه له الامير نوح عامل بخارى مع جملة مماليك فرقاه مولاه المأمون حتى صيره أميرًا من جملة الأمراء وولد أحمد المذكور ، وقيل إنه ابن يلبخ التركى وأن أمه قاسم جارية طولون والاصح أنه ولد طولون المذكور ولماكبر نشأ على خير من حفظ القرآن ودرس العلم وتفقه على مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعان رحمة الله عليه ولما مات أبوه فوض اليــه الخليفة ما كان لأبيه ثم تنقلت به الأحوال الى أن ولى إمرة الثغورثم امرة دمشق ثم الديار المصرية فسار في ذلك أحسن سيرة حتى انه كان يباشر الأمور بنفسه ويتفقـــد رعاياه ويتفحص عن أخبار هم ويحب العلم وأهله ويأنى مجالسهم وكان له في كليوم مائدة للخاص والعام وكان كثير الافضال وافر الانعام وكانله فيكل شهر أان دينار يفرقها على الفقراء والمساكين وطلبــة العلم فلماكان في بعض الأيام أناه وكيــله الذي يتعاطى تفرقة ذلك وقال له يامولانا انه تأتيني امرأة وعليها الازار و في يدها الخاتم الذهب فتطلب مني فأعطيها فقال له من مد يده اليك فأعطه ، وكانت ولا يته على مصر في شهر ر مضان سنة أر بع و محسين وما ثنين وكانت ولايته سبع عشرة سنة و تو في يوم الاثنين لثماني عشر ة ليــلة خلت مر · \_ ذى القعدة سنة سبعين ومائتين وله من العمر خمسون عاما و خلف من الاولاد الذكور سبعة عشرولدا والاناث ست عشرة امرأة وولى بعده امرة مصر ولده أمير الجيوش خمار ويه، وإنما ذكر نا ذلك تكثيراً للفائدة وأما بناء جامعه ومدينته فان ذكر ذلك تقدم فيأول هذا الكتاب و هذه التربة هي أولهزيارة هذه الجهة (ثم بعدها) من شقة الجبل التربة القوصونية (١) بها جماعة من أهل (١) هذه التربة هي المعروفة بالخانقاة الفوصونية المنسوبة الى الأمير قوصون الساقي الناصري صاحب الجامع المذكور فبما تقدم بشارع السيوفية وقد

العلم والصلاح نم (تتوجه) الى تربة الشيخ ولى الدين الملوى بها جماعة من العلماء منهم الشيخ الاملم العارف ولى الدين الملوى معدود من أكابر الفقهاء والمحدثين درس وأفتى وله الكتب المصنفة وهو متأخر الوفاة ( ومعه ) في التربة الشيخ الصالح أبو عبد الله عد الحلائي ( وبها أيضا ) الشيخ الامام أبو الحسن الصقلي (وبها أيضًا ) الشيخ ابراهيم العجمي ، وعلى شرعة الطريق قبلي هذه التربة قبر الشيخ عد المؤذن مجلمع الأمير أحمد بن طولون ( وقبليه ) تربة بها قبر الشيخ عبد الوهاب السكندري ، كان من كبار الصلحاء له كرامات خارقة وله ذرية عند سماسرة الخير ( وقبلي هذه التربة ) تربة بها الشيخ ابراهم الحڪري وهؤلاه يزارونمع شقة أبىالسعودومعشقةالجبل (ثم تزور )بعدهؤلاءالشريف أبا بكر المعر وف بابن أن الحياة، والعوام تقول ابن أني الحيات وأصله من الكرك ثم دخل الى مصروأقام بالقرافة وصار لهعلم منشور ولهمر يدون وخدام وكان يعطي العهد ويجلس على السجادة سالكا الطريق الرفاعية ومناقبه مشهورة (ومعه) بالترية السيــد الشريف الحسن الأنور ( وبهاأيضا ) جماعة من الأشر اف ، ثم تخرج من هذه التربة وأنت مغربا قاصدا الجبل تجد حوشا لطيفا على سكة الطريق به قبر الملك المظفر قطز الذي كسر التتار على عين جالوت وهو النالث من ملوك الترك وهو أحد مماليك السلطان الملك المعز عزالدين أيبك التركماني ولىالسلطنة بعد خلع ولد استاذه الملك المنصور على بن الملك المعز أيبك التركماني المذكور في يوم السبت الثامن والعشر ينمنذي القعدة سنة سبع وخمسين وستمائة ثم جهز العساكر وتوجه صحبتهم الى البـــلاد الشامية لقتال التتار فحصل بينه ويبتمــم وقعات عديدة ثم نصره الله تعالى عليهم واستخلص من أبديهم الشام وحلب وغيرهما وأقام نوابد بالبلاد الشامية ثم رجع الى الديار المصرية منصورا مؤيداوفرح الناس بذلك فلما قرب السلطان من الصالحية انحرف عن الدرب لأجل الصيد فلما رجع طالبا كزبت هـذه الخانقاة و بقيت منهـا مئذنتها و هي كائنة بصحراء سيدي جلال المعروفة قديما بالفرافة الناصرية

الدهلنز سايره الاميرركن الدين بيبرس البندقداري وجماعة من الامراء وجماعة من الماليك خشداشيه (١) فطلب الأمير بيبوس البندقداري امرأة من سبي التتار فأنعر عليه بها فتقدم اليــه ليقبل يده فأمسكها وقبض عليها فبادر اليه أمير اسمــه أنس الأصبهانيوضر به بالسيف على كفه وأبانها ثم اقتلمه عن فرسه الى الأرض ، ثم رماه أميرآخر اسممه بهادر العربي بسهم فقتمله وذلك في يوم السبت خامس عشر مدة ولايته سنة إلا أياما ( ومن محريه ) قبر الشيخ بهادر (ومن شرقيه) قبرالشيخ عمد الزبيدي بالتربة العظمي الحسنة البناء ذات المنار ( وفي علو الجبــل ) مغارة الاشراف بها الشيخ عبد الرحمن الرومي والشيخ أحمد أبو قبع ( ومن قبلي تربة السلطان ) قر الشيخ شمس الدين بن الشيخ أنى بكر المحلى المحدث والواعظ بالجامع الأزهر ، كان له مجلس عظيم في الوعظ ( وبجاوره ) تربة ابن عبود كان يسعى في قضاء حوائج الناس عند الأمراء والاكار والملوك وبجالسهم بسبب ذلك وحول تربته جماعة من الأمراء والملوك والمجاهدين ( ثم تأخذ ) مستقبل القبسلة من تربة الساطان قطر مجد تربة صغيرة على سكة الطريق بها قبر الشيخ أن الحسن على الرصاصي المعروف بالحمال (وفي الدرب) المجاور لقبر الشيخ رسل القدوري تربة الاشراف وهي تربة قديمة معقودة الأقبية ( وعند باب ) الدرب قبر الشيخ أبي اسحق ابراهم بن ظافر القرشي ( و بالحومة ) قبر أبي الحسن بن ظافر القرشي وقبر الشميخ رسل القدوري ، وعده القرشي في طبقة الفقهاء وهو المعروف بصاحب الحنفاء وهو بالحوش اللطيف وقبره رخام باق الى الآن ، قيل إن الشيخ كان يبيع القدور الفخار فجاءه رجل وناوله درهما وأخذ منه قدرا فجاء الرجل بها الى بيته وعلقها على النار فوجدها! مكسورة فجاء بهااليه فقال له الشيخ انظرالي درهمك فاذا هو محاس فأخذه و بدله بدرهم جيد فقال له الشيخ خذ قدرك فأخذ الرجل قدره ومضى لي بيته ثم علقها على النار فوجدها صحيحة، وهـذه الحكامة مستفاضة بين مشا يخ الزيارة، وهذا ليس مستبعد من كرامات الصالحين (والىجانبه)

<sup>(</sup>١)من الالقاب التركية بلقب ياورأو سكرتير خاص

قبر الشيخ ابراهيم المعروف بفاز من اتقاه وسبب شهر ته بذلك أنه رؤى بعد مو ته في المنام فقيل له مافعل الله بك فقال فاز من اتقاه (وعند باب تربته) الفقهاءأولاد الشرابى وفى سكة الطريق قبر دائرهو قبر الشيخ السياح ولهحكاية مطولة في السياحة ( ومن قبره ) الى قبر الشيخ عبد الحافظ القليو بى وهم جماعة بالقرافة منهمهذا السيد عبد الحافظ المعروف بصاحب الخطوة (ثم تمشي) في الطريق المسلوك قاصدا جامع محود وهو مقابل للجامع بحوش وعده القرشي في طبقة الفقهاء والامراء ، قال ابن عمَّان في تاريخه : هو محود بنسالم بن مالك عرف بالطويل وقال أبو جعفر الطحاوىكان محمود هذا جنديا من جند ان الحسكم أميرمصر فركب السرى ذات يوم فعارضه رجل في طريقه ووعظه بماغاظه به فالتفت الى محمود وقال له اضرب عنق هذا فرمي محمود برأس الرجل في الطريق فلما رجع محمود الى منزله خــلابنفسه و تفـكر و ندم وقال تكلم بكلمة حق فقتلته كيف يـكون حالك مع الله تعالى اذا وقفت بين يدى الله تعــالى و بـكى بكاء شــديدا وآلي على نفسه أن يخرج من الجندية و لا يعود اليها فلما أصبح غــدا الى السرى بن الحـكم فأخبره بماكان منه فى تلك الليلة وأشهد على نفسه أن لايخدم سلطانا أبدا وأقبل على عبادة الله تعالى و بني هــذا المسجد المعر وف به ( وحكى ) ابن عبد الحـكم عن محمود هذا أنه بات تلك الليــلة فرأى فى منامه الفقير وهو يخطر في الجنة فقال له مافعل الله بك قال غفر لى وأدخلني الجنة فقل لأستاذك ياظالم سبقك غريمك الى الحاكم فأصبح وتاب عن الجندية ( وقيل ) ان قبره بالقرب من قبرأني بكر الاسطبلي و ذكر القضاعي أنه بهــذه الخطة والأصح أنه غربي تربة الأشرف الذي بالقرب من القدوري وعليه الا آن محدول حجر . ﴿ ذَكَرَ المشهد (١)الذِّي له بابان المعروف باليسع و ر و بيل﴾ ويقال أن به رو بيل بن يعقو ب النبي علبهما الصلاة والسلام وكل ذلك غير صحیح ( و سبب ) تـ کلم الناس بذلك واشاعته بینهم ماحـ کی ابن عُمان فی تاريخه أن رجلا بات في هذا المكان قديما وقرأ سورة يو سف عليه الصلاة

<sup>(</sup>١) هـذا المشهد باق الى اليوم ويعرف بهذا الاسم انظر تعليقاتنا على كتاب الكوكب السائر وهو على حاله من آثار الدولة الفاطمية .

والسلام ونام فرأى قائلا يقول هـذه والله قصتنا من أعلمك بها ﴿ فقال الفرآن الذي أنزله الله على نبيه عهد صلى الله عليه وســــــم ، فمن أنت ? قال روبيل أخو يوسف، فلما أصبح أخبر الناس عا رأى فبنوا عليــه هذا المشهد لمــاعلموا من صدق هذه الرؤيا، فالمكان مبارك بزار بحسن النية ( وروى ) ان مهودا بن يعقوب عليهما الصلاة والسلام أقام في ذروة الجبل المقطم بهذا المكان وتعبد فيه ولم ينقل عن أحد من أهل التار يخانأحدا من الأنبيا. مات بمصرغير يوسف الصديق بن يعقوب عليهما وعلىنبينا الصلاة والسلام وحكايته مشهورة فيدفنه ونقلته ( وبأزاء ) هذا المشهد قبر عبد الله بن الحسن بن على عده القرشي في طبقة الفقها، وذكره ابن غانم في الواضح النفيسو وصف بالزهد رحمه المدتعالي (ومقابل) بابهذا المشهد نربة قديمة بغير سقف بها قبر الشيخ الصالح أنى اسحق مجد بن القاسم بن شعبان الفرطبي المالكي و وفاته في سنة خمس وستين وثلمائة (ومن وراء ) الحائط القبلي قبر عليه مجدول كدان هو قبر الشيخ يحيي الشعبي المحدث الحافظ ( و يلي ) مشهد اليسع من الجهــة القبلية الفقها، أولاد اسرائيل القراء وقبر الشأب التائب (و بازاء) المشهد جماعة من الأولياء قد دثرت قبورهم وتعرف بمدافن مجمود ( وفي ) مجرا مجمود قدر القاضي مرغب بن القياضي دمياط وقبره معروف في خطة تربة الست ( وقريب ) من هــذه الخطة التربة المعروفة بتربة «بيدار » مها أشراف قد بمة الدفن وهو مشهد عليه جلالة ونور ( و به ) قبة مها قبر السيدة الشريفة زينب والاصح أنهم من الدفن القديم لا تعرف أساؤهم ( وبجاورهم ) تربة الشيخ تقي الدين (١) العجمي واسمه رجب وبها قبر الشيخ بهاء الدىن الكازورني والشيخ بحيى الكازورني التبريزي والشيخ عدالحربري والشيخ أوران بن فيان والشيخ عمان الشامي والشميخ خليل من أصحاب أبي ذر العراقي والشيخ محمود الكردي والشــيـخ حسن بن الشيخ عيسي وقبر (١) للشيخ تقى الدين العجمي هذا زاوية بدرب اللبانة بالقلعة ، ولس اسمه رجبكما نزعه هنا فان رجبآخر وله زاوية بالمحجر أنظركتابنا المزارات المصرية

الشيخ عبد الله بن عمر بن مجد المفرى وقبره عند الباب الغربي من الحوش عند قبر عد بن محود السكردي وقبر الشيخ ناصر الدين العجمي وقبر الشيخ مجد الدين والشيخ عبد الله والسيدة فاطمة وخديجة أولاد الشيخ عبدالله ( وبالتربة )أيضا قبر الشيخ مجد الغو يلاوي وخادمه الشيخ بدر الدين وقبر الشيخ سلبان أخي الشيخ تقى الدين رجبوقبر الشيخ حسام الدين الأزهري والشيخ حسن بن أبي بكر الأصفهاني وقبر الشيخ على خشخش وقبر الشيخ يحى خادم الشيخ عد السمرقندي وقبر الشيخ البخاري والشيخ حسن العجمي والشيخ حسن الكردي وقبر الشيخ على السيراجي والشيخ يوسف التوريزي والشبخ حسام الدبن خادم الفقراء والشيخ يوسف الهر وي وقبر الشريف عربشاه البلخي وقبر الشيخ يعقوب التركماني والشيخ على بن عمَّان الششتري والشيخ رمضان خادم الفقراء والشيح حسن البدخشاني والشميخ عد الجندي وقبر الشميخ محمود الحوراني والشميخ عهد التوريزي والشميخ بهاء الدين الاخلاطي والشيخ حسن التركي وقبر الشميخ رشيد سقاء الفقراء والشيخ عمد الكاشغري والشيخ على بن أحمد بن محمود النفيسي والشيح عبد الله بن عمر بن حسن عرف بقطلبك والشيح خضر وبهذا الحوش جماعة من الأولياء والدعاء عنده مجاب ( ثم ترجع ) في الطريق المسلوك الى خطة الدينوري بها الشيح عبد الحافظ القليوني (ومن قبليه) تربة الشيح أبي الحسن على الزناري المعروف بصاحب الغزالة وهي على يمــين السالك قبل وصولك الى الدينوري ( وهناك ) تربة بها جماعة من مشايخ الرفاعية وخلف حائطها قبر الشميح أبي القاسم الهكاري ( وأما ) التربة الممروفة بالدينوري فان بها جماعة من العلماء والأولياء منهم الشييح الزاهد العابد أبو الحسن على ابن مجد بن ســهل المعروف بابن الصائغ توفى ســنة إحدى وثلاثين وثلمائة (وحكايته) مع تكين العامل على مصر كانت مشهورة وهو ان الشيخ رحمه الله تعالى كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإنأمر السلطان بشيء لايناسب الشرع نهى الشميخ عن ذلك فشق ذلك على السلطان فأمر به أن بحمل الى

القدس الشريف على بغل فشق ذلك على الناس فأغلقت البلد لأجل خروجه وخرج معه خلق كثير وقدموا له البغل فركب والناس يتباكون حوله وينظرون فقال لهم الشيخ لاتيأسوا فانالذىأنفذنا علىهذا البغل يموت ويعمللهصندوق ويحمل فيه الى بيت المقدس ويدور البغل ويبول عليه وأعود اليكم انشاء الله تعالى ففرحوا وعادوا وتوجه الشيخ الى أن وصل الى ببت المقدس فأقام به مدة فلما مات تكين جعل في صندوق وحمل الى بيت المقدس وجرى ماقال الشيح ثم عاد الشيح الى مصر وتوفى ودفن هنا في التار بخ المذكور وشهرة الشيح وكراماته غير محصورة ذكرها ابن عثمان في تاريخه والقشيري في رسالته وغيرهما وما المذكور في هذا الحتاب إلا المشابخ والأولياء لأجل الناس ركتهم (والي جانبه ) قبر الشيح أى بكر محد بن داود الدينو رى المعروف بالرقى و يقال الفتالي مات في سنة خمسين وثلمًائة وله من العمر مائة سنة صحب ابن الجلاء والزقاق وأكابر القوم وكان يقول المعدة موضع جميع الأطعمة فانطرحت فيها الحلال صدرت الأعضاء بالأعمال الصالحة واذا طرحت فيها الحرام كان يبنك وبينالله وقال) علامة القرب الانقطاع عن كل شيء سوى الله تعالى ومن انقطع الى الله تعالى لجأ اليه ومن انقطع إلى المخلوقين لجأ اليهم ( وقال ) كم من مسر و ر سروره بلاؤه وكم من مغموم غمه نعماؤه ( وقال ) الاخلا ص أن الله يكون ظاهر الانسان وباطنه وسكونه وحركته خالصالله تعالى (و إبالتر بة أيضا ) سيف الدين كهدان والشيح سراج الدين القرافي وهو صاحب القبر الخشب ( وعلى ) إباب التربة حوش به جماعة من العلماء منهم الشيح سلمان بن عبد السميع الحدث ذكره القرشي في كتاب مهذب الطالبين كان من الفقهاء الاجلاء الحفاظ وكان يقول كمان المصيبة من الإيمان مات سنة عمانين وثلثمائة وله ذرية بمدينة قوص (ومعه) في التربة قبر الشميح: أبي الحسن صاحب الابريق وقبر الفقيه زحلق المؤدب كان من أهل الخير والصلاح حكى عنه الفقيه حسين المؤدب انه عمل صرافة لصغير عنده فدخل عليه فيها اثنا عشر ألف درهم ( وقال ) ابن عثمان في

تاريخه أن على باب هذه التربة قبر الشميخ أبي القاسم عبد الرحمن بن خالدالعتقى صاحب مالك بن أنس ، وقيل انه بمدافن محمود والأصح انه مع أشهب في تربته ( ثم تخرج ) من هذه التربة قاصدا الى تر بة الحارث التجييى ، كان مشهورا بالخير والصلاح ومن وراء حائط الدينو رى قبران متلاصقان أحدهما بير مالسواق والآخريقال له ممشاد الدينوري وليس بصحيح فان هذا لم يعرف له وفاة عصر ( ثم تأتي ) الى تربة الشيخ بنان بن عهد بن أحمد بن سعيد الواسطى الأصل سكن بمصر وأقام بها ثم توفى بها وليس في قبره اختلاف ، وهو من كبار مشاخ الرسالة صحب الجنيد وغيره ، وكان يدخل على الأمراء ليأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، وله مع تكين أمير مصر أمو ر ، وكان يعرف بالحمال ، فيل إنه ألفي بين يدى سبع فكان السبع بشمه ولا يضره وان قاضي مصر سعى به الى أن ضرب سبع در رفدعا عليه فحبس سبع سنين ( وعند ) باب تر بته قبر الشيخ طاهر مجد بن مجد كاتب حبس بنان ، وعلميه عمود ملصق بالحائط ( وعند ) باب التربة قبر الاقريطشي وقبر الثعالبي و بحومتهم جماعة من الأنصار و ( بالقرب) منهم قبر الشيخ أبي الحسن القرشي وعليه عمود قصير وهو قريب من بيرم السواق وعلى سكة الطريق قبر الشيخ أني الحسن الوراق (كان ) رحمه الله تعالى عابدا زاهدا ومن كلامه عفا الله عنه ، من عرف نفسه عدل عنها ، وآفة الناس قلة معرفتهم بأنفسهم ( وقال ) حياةالفلوب في ذكر الحي الذي لا يموت . والعيش الهني مع الله لاغير ( وقال ) الأنس بالخلق وحشة ، والطمأنينة اليهم ممقوالسكون اليهم عجز والاعتماد عليهم وهن والثقة بهم ضياع ، واذا أرادالله تعالى بعبد خيرا جعل انسه به ( وقال ) من خلص بصره عن محرم أو رثه الله تعالى حكمة على لسانه يُتهى بها ، ومن غض بصره عن شبهة نور الله تعالى قلبــه بنور بهتدى به الى طريق رجائه (ومقابله) على سكة الطريق قبرالشميخ أبي على بن أحمد المعروف بالكاتب أحد مشا بخ الزيارة (قال) ابن عمان كان من السالكين، وكان الجنيد يعظمه ، مات ســـنة نيف وأربعين وثلثًائة ( ومن كلامه ) المعتزلة نزهوا

الله من حيث العقول فغلطوا والصوفية نزهوه من حيث العلم فأصابوا وقال اذا انقطع العبد الى الله تعالى بالكلية فأول ما يستفيده الاستغناء به عماسواه (وقال) من صبر علينا وصل الينا ( وقال ) اذا سكن الخوف في القلب لم ينطق اللسان إلا عا يمنيه ( وقال ) ان الله تعالى برزق العبد حلاوة ذكره فان فرح به وشكره أنس بقربه و إن قصر في الشكر أجرى الذكر على لسانه وسلبه حلاوته (وكان) الشيخ أبو الحسن الوراق وأبو على الكاتب من أهل الخير، حكى عنهما أن الرجل كان يأتي الى أن الحسن يطلب منه ورقة ليـكتما فيعطيه ورقة ولا يأخذ منه نمنها ويناولها الى أنى على المذكور فيكتبها له ولا يأخذ منه أجرة، وأقاماعلى ذلك مدة ( ومقابله ) على سكه الطريق قبر المرأة الصالحة أم أحمد القابلة ، كانت منأهل الخير، وقيل كانت تقبل لله ولا تأخذ على ذلك أجرة؛ وكانت اقامتها بالجبل حكى عنها ولدها أنها قالت له في ليلة شاتية يابني أضيء المصباح ، فقال لها ليس عندنا زيت فقالتله صب الماء في السراج وسم الله تعالى قال ففعلت ذلك فأضاء المصباح فقال لها يا أماه الماء يقد ? قالت لا . ولكن من أطاع الله تعالى أطاع له كل شيء (و بالحومة أيضا) قر الشيخ عبدالواحد الحلواني (ثم عشي) في الطريق المسلوك وأنت مستقبل القبلة الى أن تأتى الى تربة الشيخ الصالح عبد الصمد البغدادي تصعد اليها بدرج ، بها جماعة من العلماء ( منهم ) الفقيه الامام العالم أبو بكر عد المالكي شيخ الشيخ عبد الصمد البغدادي ، قيل إنه من السبعة الأبدال ( حكى ) عنه القرشي في تاريخه أنه مر على أمرأة مقعدة فقالت له هل معك شيء لله تعالى ، فقال لها مامعيشيء من الدنيا ، ولكن هاتي يدك فقامت تمشى بأذن الله تعالى ( وكان ) اذا دخل الحمام غمض عينيه فلا يفتحهما حتى بخرج منه ( وكان ) يقول المؤمن لاتمسه النار وإن مسته لم يحرقه ، ولولا أني أخاف الشهرة أدخلت يدى في النار وأخرجتها مائة مرة فلا تحترق ( وبالتربة ) أيضا قبر الفقيه العالم الناسك الورع الزاهد أنى يحيى على بن أحمد بن اسحق بن ابراهم البغدادي المعروف بصاحب الحنفاء ، قال ابن عثمان توفي سنة محمس وثلاثين

وثلَّمَائة ، وقال القرشي اسمه عد بن أحمد بن الحسن بن ابراهم ، هذا هو الأصح ( وكانت ) الحنفاء امرأة مجابة الدعوة ( وقال ) ابن عطايا قبح من نسب مجد بن أحمد الى صحبة امرأة ، وهو جليل في العلماء ( وبالتربة ) قبر أحمد بن الحسن البغدادي وبالتربة قبر الشيخ الصالح عبدالله الكومي وقبره على يسار الداخل من الباب البحرى ، وعلى اليمين قبر الحنفاء و بالتربة جماعة من العراقيين وقبو رهم عند الباب الغربي ( وتجاورهم ) تربة الشميخ صبيح بها جماعة من العلماء منهم الشيخ العالم مسعود النوبي شيخ الشيخ صبيح وجماعة من ذريته ، كان منكبار الصلحاء وله كرامات مشهورة وأخبار مأثورة ( وبالتربة ) الشيخ أبو بكر بن الشيخ صبيح وجماعة من ذريته (والى جانهم) حوش فيه الشيخ عبد الجبار كان يعرف بابن الفارس ، وكان جليــل القدر زاهدا عابدا ، كان ابن طفج يأتي الى زيارته ماشيا وجوسقه قريب من قبره حكى عنه أنه أرسل يشفع في رجل عند صاحب الشرطة فلم يقبل شفاعته فبعث اليه رجلا يقول إنك تعزل الليلة نصف الليل ، فلما بلغ صاحب الشرطة قال والله لئن لم يتم ذلك لأهدمن عليـــه مكانه فلما كان ذلك الوقت الذي أشار به الشيخ جاءه جماعة من بغداد أمرهم الخليفة بقتله فقتلوه في ذلك الوقت فتبين للناس مقام الشميخ وصاروا لا مخالفونه فما يأمرهم به ( ومن ) ظاهر تر بتــه قبر الفقيه الامام أبى بكر الاصطبلي ، كانت له دعوة مجابة ، و رى على قبره نور ، وقبره مسطوح فها بين ابن الفارض وعبد الجبار (و بالحومة) قبر الفقيه أبي بكر مجد جد مسلم القاريء الذي بناه الفارض المعروف بجبل القائم ، ويقال إنه مغارة أبن الفارض ، قيل أن عمر بن الفارض كان يجلس هناك فاتخذ أبو بكر هذا المكان مسجدا وأنفق عليه مالا حتى قيل إنه وجدبه كنزا ، ولما مات لم بجدوا عنده غير مصحف ( وفي الحومة) الفقيه بحيبن عمَّان وهو القبر الذي بسفح الجبل المقطم غربي ابن الفارض بينهما الحائط، وهوأحد مشاع الكندى ، وقبره حوض حجر دا ثر (ويلاصق) قبر أبي بكر جد مسلم القارىء حوش به جماعة من الصالحين ( و بحومة ) ابن الفارض جماعة من

الأولياء من الجهة الفبلية من قبره (وأما جهته) البحرية الملاصقة للجبل فمعروفة بمشارخ الحنفية ، بها جماعة من العلماء منهم الفقيه الامام العالم أبو عبدالله عهد بن أحمد الحنفي أحد أئمة الحنفية وقبره ملاصق لسفح المقطم ، وعنده جماعة من ذريته ، منهم الفقيه الامام العالم عمد بن عبد الرحمن الحنفي ومعه في التربة الوزير أبو القاسم الحنفي وسعد بن أرطاة الحنفي وأبو القاسم بن أرطاة الحنفي (وعند) باب المقبرة عمود مكتوب عليه سعد بن معاذ الأوسى ( و بحرى ) هذه المقبرة قبر الفقهاء أولاد ابن الرفعة و بحربهم قبر الشميخ صبيح الأزهري ( وقال ) بعضمشا بخ الزيارة أن بالمقبرة قبر داود الطائي وابس بصحيح وقيل أن بمقبرة الحنفيةأولاد داود الطائي ( وعلى بسارك ) وأنت قاصد ابن الفارض قبر صاحب الشمعة وسبب شهرته بذلك أن الناس كانوا برون على قبره في الليالي المظلمة شمعة تضي. ( ومقابله ) على الطريق قبر الامام العالم العلامة الشيخ مجدالدين أبي بكر الزنكلوني شرح التنبيه وصنف غيره (والى جانبه) قبر ولده محب الدين وأخيه ( ويلاصق ) تربة الحنفية تربة بها قبر المرأة الصالحــة بريدة صاحبــة الرواق بالقاهرة بخط الباطنسية المقم به الفقراء الى وقتنا هذا ( ثم تأتي الى قبر الامام العالم قدوة العارفين وسلطان المحبين الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض ) تلميذ الشيخ أبى الحسن على البقال صاحب الفتح اللدني والعلم الوهبي نشأ في عبادة ربه وكان مهابا من صغره (قال) الشيخ نور الدين بن الشيخ كمال الدين سبط الشيخ شرف الدين ، كان الشيخ معتدل القامة حسن الوجه مشربا بحمرة واذا استمع وتواجد وغلب عليه الحال ازداد وجهه نو را وجمالا وبسيل العرق من سائر جسده حتى يسيل من تحت قدميه على الارض (وكان ) اذا حضر في مجلس يظهر علىذلك المجلس سكينة وسكون ، ورأيت جماعة من المشايخ والفقراء وأكابر الدولة وسائر الناس بحضرون الى قبره ويتبركون بزيارته (قيل) وكانوا في حياته يز دحمون عليه ويلتمسون منه الدعاء ويقصدون تقبيل يده فيمنعهم من ذلك ويصافحهم ، وكانت ثيابه حسـنة ورا ُعته طيبة ﴿ وَكَانَ ﴾ ينفق على

من يرد عليه نفقة متسعة ويعطى من يده عطاءًا جزيلًا و لم يحصل شيأ من الدنيا ولم يقبل منأحد شيأ و بعث اليه السلطان الـكامل بألف دينار فردهاعليه ، قال سبط الشيخ المقدم ذكره سمعت جدى يقول : كنت في أول بجريدي أستأذن والدى وهو يومئـــذ خليفــة الحلــكم الشريف بالقاهرة ومصر وأطلع الى وادى المستضعفين بالجبل وآوى فيه ، وأقم في هذه السياحة أياما وليالى نم أعود الى والدى لأجل ركته ومراعاة قلبه فيجد سرورا برجوعي اليه ويلزمني بالجلوس معه في مجلس الحكم نم أشتاق الى التجريد فأستأذنه وأعود الى السياحة ، وما برحت أفعل ذلك مرة بعد مرة الىأن سئل والدى أن يكوبن قاضي القضاة فامتنع وترك الحركم واعترل الناس وانقطع الى الله تعالى في الجامع الأزهر الى أن توفي فعاودت التجريد والسياحة وسلوك طريق الحقيقة فلم يفتح على بشيء فحضرت يوما من السياحة الى المدرسة السيوفية فوجدت شيخا بقالا على باب المدرسة يتوضأ وضوأ غير مرتب فقلت له ياشيخ أنت في هذه السن في دار الاسلام على باب هذه المدرسية بين الفقهاء وأنت تتوضأ وضوءا خارجا عن ترتيب الشرع فنظر الى وقال : ياعمر أنت مايفتح عليك صر و إنما يفتح عليك عكمة فاقصدها فقد آن لك وقت الفتح ، فعلمت أن الرجل من أولياء الله تعالى وأنه يتستر بالمعيشة والظهار الجهل فجلست بين يديه وقلت ياسيدى وأبن أنا وأبن مكه ولا أجد ركبا ولا رفيقا فيغير الحج فنظر إلى وأشار بيده وقال : هذه مكه أمامك،فالتفت الى الجهة التي أشار اليها فنظرت مكه شرفها الله تعالى فتركته وطلبتها فلم تبرح أمامي حتى دخلتها في ذلك الوقت وجاءني الفتح حين دخلتها ( قال ) رحمــه الله تعالى ثم أقمت بواد بينه و بين مكه" عشرة أيام للراكب المجد وكنت آني منه كل بوم أصلي في الحوم الشريف الصلوات الخمس ومعي سبع عظيم الخلقة بصحبني ويقول : ياسيدي اركب فما ركبت قط ، إثم لما مضي على خمس عشرة سنة سممت الشمييخ البقال ينادي ياعمر ائت الى القاهرة احضر وفاتي فأتبته مسرعا فوجدته قد احتضر فسلمت عليه فناولني دنا نير ذهب وقال لي جهزني مهذه وافعل

كذا وكذا ، وأعط حملة نعشى الى القرافة كل واحد دينارا وانركني علىالارض فى هذه البقعة وأشار بيده اليها وهي بحت المسجد المعروف بالعارض بالفرب من مرا كعموسي، وقال لى انتظر قدوم رجل يهبط اليك من الجبل فصل أنت و إياه على وانتظر مايفعله الله تعالى فيأمري ، قال فتو في الىرحمة الله تعالى فجهزته كما أشار وحملته الى البقعة المباركة كما أمرني به فهبط إلى رجل كما يهبـط الربح المسرع فلم أره بمشى على الارض فعرفته بشخصه وكنت أراه يصفع قفاه في الأسواق فقال لى ياعمر تقدم فصلى بنا على الشـيخ فصليت إماما ورأيت طيور ابيضاء وخضراء بين السماء والأرض يصلون معنا ، ثم بعد انقضاء الصلاة جاء طير منهم أخضر عظيم الخلقة قد هبط عند رجليه وابتلعه وارتفع الىالطيور وطاروا جميعا ولهم ضجيج بالتسبيح الى أن غابوا عنا فقال الرجل الذى صلى معي على الشيخ ياعمر: أما سمعت أن أرواح الشهدا، في أجواف طيور خضر تسرح في الجنــة حيث شاءت / وهؤلاء شهداءالسيوف، وأماشهداء الحبة فأجسادهم وأر واحهم في جوف طيور خضر وهذا الرجل منهم ، وأنا أيضا كنت منهم ، و إنمــا وقعت مني هفوة فطردت عنهـم ، فأنا أصفع قفاي في الأسواق ندما وأدبا على تلك الهفوة ، قال ثم ارتفع الرجل الى الجبل الى أن غاب عن عيني وقال لى ياولدى إنما حكيت لك هذه الحكاية لأرغبك في سلوك طريق القوم ( وتو في ) الشيخ شرف الدين بن الفارض رحمه الله تعالى بالجامع الأزهر بقاعة الخطابة في الثاني من جمادي الأولى سنة اثنتين وثلاثين وستمائة ودفن بالقرافة بسفح المقطم عند مجرى السيل بحت المسجد المعروف بالعارض (وكان) مولده بالقاهرة في الرابع من ذي القعدة الحرام سنة سبع وسبعين وخمسائة وصار قبر الشيخ بغير حاجز عليه مدة طويلة ، فلما كان في أيام السلطان اينال العلائي الملقب بالآشرف انتدب رجل من الاتراك يقالله تمر الابراهيمي عتيق السلطان الأشرف برسباي لزيارته هو وابنه برقوق الناصري عتيق السلطان الظاهري جقمق العلائي وجماعة من جهتهم وصارا يعملان الأوقاف عنده ويطعمان الطعام ويتصدقان على الفقراء

عنده ثم في سنة نيف وستين وثمانمائة وقف السيني نمر على الشيخ حصصا من أفظاعه ابتاعها من يبت المال وأنشأ له مقاما مباركا وجعلله خادما وجمل له جامكية وجمل السيفي رقوق ناظرا على ذلك ثم توفى تمر المذكور بجزبرة قبرس قتيلا في معركة الفرنج وصار السيني برقوق يعمل هناك الأوقاف الجليسلة بهذا المقام من اطعام الطعام وقراءة الفرآن الى أن ولى السلطنة قايتباي المحمودي فجعل برقوق نائب الشام فجمل شخصا عوضه في ذلك الى أن توفي بالشام فقام ولده مقامه في النظر على ذلك الى يومناهذا ، وللشيخ شرف الدين ابن الفارض مناقب عظيمة ، ولما حج مدح النبي صلى الله عليه و سلم بقصيدة شريفة وأنشدها وهو مكشوف الرأس عندالروضة الشريفة وهو باك بكاءا شديدا والناس معه ( وكان رحمه الله تعالى ) اذا سمع من انسان كلاما فيه موعظة تواجد وغاب عن الوجود و ربمــا نزع ثيابه وألفاها (وحكى) عنه أنه كان بحب مشاهدة البحر (وكان) من أجل ذلك يتردد على المسجد المعروف بالمشتهى في أيام النيل فلما كان في بعض الايام جالسا هناك سمع قصار ا يقول : قطع قلمي هــذا المقطع مايصفو ويتقطع فما زال يصرخ ويبكى حتى ظن الحاصرون أنه مات (وبالمعبد) المبارك الممر وف بمراكم موسى قبر الطواشي صندل خادم الحجرة النبوية (و بالحومة) تر بة معروفة ببني الحباب ذات بابين المقابل لابن لهيمة بها القاضي فخر الدبن وذريته (ومقابلها) في الطريق المسلوك حوش صغير به قبر الشيخ عبد الله السائح (والى جانبه) من القبلة عبد الله بن لهيعة وقال الفضاعي في تاريخه ان بهذا القبر عبد الله بن وهب ولم يذكر هذا غيره ، وابن وهب الصحيح أنه بالنفعة (واذا) أخذت من المراكع مستقبل القبلة قاصدا صاحب السحابة بجد على يمينك تربة في الزقاق الرقيق بها قبر السيد الشريف موسى بن أبي الفاسم الحسيني(وقريب) منها تربة الحكم الانطاكي ، وقريب من ذلك تربة صاحب السحابة (وبهذه الحومة ) جماعة من العلماء (منهم ) الشيخ الامام العالم عز الدين المحاملي من أكابر الفقهاء وأجلاء العلماء ( ومعه ) في الحومة قبر القاضي أبي عبدالله مجد بن مجدا لشيباني "المعروف بقاضي الحرمين ( ومعه ) في الحومــة قبر الشيخ عبد الــكريم السحابي ( وقيل ) انه صاحب الحكاية المشهورة التي ذكرها ابن الجوزي فما جرى له مع الخليفة( ثم تمشي ) وأنت مستقبل القبلة الى أن تأتي الى بر بةالأشراف وتأخذ من قبر ابن لهيعة وأنت مستقبل القبلة أبجد على يمينك تربة الفقهاء بني يعمر بها جماعة منهــم ( ويقابلها ) تربة بني المنتجب بن على بن أحمد بن طاهر العلوي نائب الوزارة وهم أشراف من نسل مجد بن الحنفية بن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم ( وبهده ) التربة قبــة بها ناصر الدين عمارة الشاعر الشهير وله ديوان معروف وحوله جماعة من الحسينيين ( وأما ) تربة الاشراف الحسينيين فانها يصعد اليها بدرج وتعرف بالزربية السالك اليها منءند صاحب السحابة مها قبر السيد الشريف على بن طاهر بن الحسن الحسيني كان أهل مصر يتبركون به و بز وجته التي هي عنده يقال أن اسمها ميمونة بنت شاقولة للواعظة ﴿ ثُمُّ تَمْشِي ﴾ مستقبل القبلة ةاصدا الى طرخان الخامى بجد قبل وصولك اليه قبر الشيخ أبي عبد الله عهد شيخ ابن الطباخ ومعه بالحومة الفقيه ابن الطباخ وجماعة من الفقهاء وهم في حوش مرتفع عن الارض (ومن قبليهم) قبر الشاب التائب الفائزي (ومن) غرى طرخان قبرالطواشي محسن الخادم بحجرة النبي عليه الصلاة والسلام (ومعه) في الحومة قبر الشيخ تمر الأستاذ بها وقبر الطواشي جوهر خادم الحجرة الشريفة وقبر الشيخ الفقيه ابن مجادلة الصوفي والشيخ أبي الوحوش أسد (وقبلي)طرخان حو شالفقهاء بني نهار وعند باب تربتهم قبر الشيخ عابد بن عبدالله أحد مشايخ الزيارة قيل إنه أول من زار بالنهار يعني نهار الاربعاء من باب المشهد النفيسي ( ثم تأتي ) الى التربة المعروفة بالرديني وبهذه الحومة جماعة من العلماء منهم الشيخ الامام أبو الحسن على بن مرزوق الرديني ذكره ابن عمان في تاريخه وعده ابن الحباس في طبقة الفقها. ( وكان ) رحمه الله تعالى يأوى بمسجد سعد الدولة وكانت كلمته مقبولة عند السلطان فمن دونه ، وكان يحفظ القرآن والحديث والفقه ( وقال ) القرشي في تاريخه : إن هذه البقعة المباركة عرفت بأجابة الدعاء وأن من عليه دين

فيقول اللهم بما بينك وبين صاحب هذا القبر عبدك الرديني إلا ماوفيت ديني إلا استجيب له : وهذا آخر الشقة الأولى من الجبل وأولها من زاوية عبور ، ﴿ وَأَمَا ﴾ من هو بالشقة الثانية التي أولها المظفر قطز وآخرها تربة سماك بنخرشة خبالقرب من الرديني وغربيــه قبر جبريل الخطاب وقبر الشريف المعروف بأبي الدلالات واسمه أبو القاسم بن أحمد الحسيني من ذرية زين العابدين وقبرهالآن عند تربة سراقة المحدث وهي تربة لطيفة قريبة من سماك المذكور بها قبر الشيخ محى الدين بن سراقة المحدث وجماعة من ذريته ( وبالخط) المعروفبالكيزاني تربة ابن الصائغ قيل ان بهـــا أبا ربيعــة الأنصاري و جمرة الأنصاري حامل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفرشي في تاريخه وهذا ايس بصحيح وقد يكون من الصالحين وهذه الترنة شرقىاك بزاني ( وبهذا ) الخط قبر إياس المفعــد وقبره على سكه الطريق في حوش صـغير ( ومعه في الحومة ) أولاد ابن مولاهم وداود السقطي وسلمان السقطي وزبن الفوانيسي وأبو بكر النحاس وهم بالقرب من ابن الفرات ﴿ ذَكِرَ التَّرْبَةُ المعروفَةُ بَالْكَيْرَانِي ﴾ بها جماعة من الفقها، والصلحاء ( فأجل ) من بها من نسبت اليه وهو الفقيه الامام العالم الشميخ شمس الدبن أبو عبد الله مجد بن أبي الفرج بن ابراهيم ابن ثابت المعروف بابن الـكيزاني ، كان عظيم الشان وله الديوان المشهور وله كتاب الرقائق وله الكتاب المصروف (بمليك الخطب) وقد منع في زمانه القراء من القراءة في الأسواق ومنع معلمي المكاتب من مسح الألواح إلا في الآنيــة الجديدة وأن يجمع ذلك ويطرح في البحر ، وكان كثمير الايثار ، وكان له معمل برسم الفزازة ويأكل من كسبه ويتصدق بالباقى وكان يأتيه الطالب ليقرأ عليمه

مقطوعا فيخرزه بيده ، وجاء اليه ملك مصر ومعه رسول الخليفة يوما الزوره فدخلا عليه وهو يدور على الدولاب بيده ففرش لهما فرشا من خوص فقعدا عليه وسألاه الدعاء فدعا لهما فأخرج له الملك ألف دينار فلم يقبلها فقال له الملك

فيجده جيعان فيطعمه وعريان فيكسيه ويعطية العامة حتى بجد في نعله شيئا

إن لم تأخذها لنفسك فتصدق بهاعلي أصحابك و جيرانك ، فقال ماهم محتاجون الى ذلك فانى فى كل يوم أعمل بثلاثة دراهم و نصف فا كل بنصف درهم و أنفق على جيرانى وأصحان الفاضل فخذها وانصر ف، فأخذها وانصر ف (و لهمناقب) مشهورة كثيرة وله شعررائق قال ابن خلكان مات بعــد الستين والجمسائة ومشهده معروف باجابة الدعاء (وقيل) إنه كان مدفو نا بمشهدالامامالشافعي فنقل منه وقت بناء القبة الى هذا المكان (وبهـذا) المشهد أيضا الفقيه الامام الشيخ و ثاب بن المنزاني معدود من أكار العلماء (وكان)كثير الصدقة (حكى) عنه أنه رأى الامام أحمد بن حنبل فى النوم و ناوله تفاحة فأكلها و قال له نزه الله مااستطعت وكانت الحنا بلة تقدم عليه من البلاد وهو صهر ابن الكبزانى (و بهذه) التربة قبر الفقيه الامام أني القاسم عبد الرحمن بن عبد الواحد الخثممي من بني خثمم ( و بهــذا المشهد ) قبر الفقيــه أن اسحق ابراهيم بن مر عيل من أكابر الحنابلة (كان) يقول في أكثر أو قاته أكثر الناس غني من ترك الدنيا لأهلها وكان أمير الجيوش يأتى اليه و نزوره ويسأله الدعاء فجاءه يوما لزيارته فأبطأ عليه في نزوله فلما نزل رأى عليه ثوب زوجته فقال ماهذا؟ فقال : إنى أغسَل ثو بي فلذلك أبطأت عليك ، فبكي أمير الجيوش وقال في نفسه مثل هذا الفقيه يكون على هذه الحالة !! فأخبر الخليفة فكتب له تو قيما بأر بعين دينارا في كل سنة ،فأخذ أمير الجيوش التوقيع وجاءاليه فلم يخرج له وأرسل يقول له خذ التوقيع وانصر ف ولا تعد الينا فانا لاحاجة لنا عن ينفخنا عند الخلفاء ( وقيل ) إنّ أمير الجيوش اجتهـ له في عمارة المدرسة بمصر المعروفة ببني مرسل ( و الى جانبه ) قبر ولديه عبدالله و عهد كانا من أخيار الفقهاء والصلحاء (ومعهم) في الثربة الشيخ داود المنوفي بن الجباس صاحب التاريخ وأبو المعالى بن الجبـاس والشيخ على الكبير والد المصنف والشيخ جمال الدين أبو دبة والشيخ شهاب الدين بن جمال الدين والشيخ شمهاب الدين بن الكتناني والشيخ ابراهيم بن الفقاعي ( ومقابله ) على الطريق قبر الشيخ جبريل المخبزى وهو بالتربةالصغيرة

التي هي بالقراب من تربة أم ممـدود ( والي جانهــا ) قبر الشيخ يعقوب الناسخ وقبره دا ثر في الحو ش علىاليمين وأنت قاصد الى سماك بن خرشة و بتربة سماك المذكور قبران مكتوب عليهما معن بن زائدة وسماك بن خرشة وايس ذلك بصحیح لأنهما لم يدرك لهما وفاة بمصر (ثم تمشى) من تر بتهم بجــ على يسارك قبر الشيخ على المقسني أحد مشايخ الزيارة (وبالحومة) جماعة من خدام المشهد المذكور (ثم نمشي) في الطريق المسلوك الى تربة الرديني السالف ذكرها وهذه الشقة الثالثة وأولها هذه التربة وآخرها قبر عباس الكردي وحول هذه التربة جماعة من الأولياء منهم الشيخ جبريل الخطاب (ومرز شرقي) تربة الرديني تربة ابن المخز ومي بها قبر الفقيه المعروف بابن خليفة الشافعي المعروف بالناطق كان من أجلاء الفقهاء وأكابر العلماء ذكره ابن دحية وكان بزوره وقبره معروف في هذه الخطة (والي جانب) هذه التربة جماعة من العسقلانيين (و مهـذه) الخطة مقبرة ابن شيخ الشيوخ قريبة من سفح الجبل وليس مها بناء وبها قبر محبوب الخياط ( ثم تأتى ) مقبرة الديانية و هم من أعيان الفقهـا. والمحدثين وفي مقبرتهم أولاد السيد آدم وهم جماعة أفاضل (و بالخط ) المذكو ر أولاد ابن مسكين وأولاد الفيراني ( و على يسارك ) قبر الشيخ محيي الدجاجي ومن قبليمه قبر الشيخ عباس المهتمدي وقريب من هؤلاء قبر القاضي يو نس الورع وعلى قبره مهابة وجلالة وهو في مشهد لطيف قيل إنه بلغ من ورعه غايتمه وكان يقتات برغيف في كل يوم غداء وعشاء و واظب على ذلك خمس عشرة سنة وقيل إنه كان يأكل من قمح يأتيه من الغرب يزرع له فيأر ض ورثها من أبيه وكان لايشر ب إلا من بئر شراها (و بالخط) المذكور قبرالشيخ أبي الحسن المالكي لكن لايعرف الآن قبره وبالحومة قبر الفقيه الامام قاسم بن ركاب بن أبي القاسم العدل المعروف بابن الفرقري و هذا لايعرف له الآن قبر (و بالحومة ) قبر المرأة الصالحة فاطمة إصاحبة العالية وهو قبر لطيف ( وقيل ) أنما هي خيرانة المكاشفة والى جانبها مسطبة قدعة وفي وسطيا

قبر مبنى بالطوب الآجر قيـل هو قبر عروس الصحراء والصحيح أنهـا أم الكرم بنت خيثمــة أمير مصر وقبرها قريب من يونس الورع وهو معروف باجابة الدعاء (ثم تأتى ) الى مقبرة الشهداء بها جماعة من العلماء منهم الفقيه الامام الزاهد أبو اسحق ابراهيم القرشي الهاشمي كان فقيها فاضلا يؤم الناس عسجد الزبير عصر وكان مجاب الدعوة كثير البركة جاء يو ما الى الحاكم يشهد عنده في شهادة فأبي الحاكم أن يقبله فلماكان في الليل رأى الحاكم رجلا قد ارتفعتله الحائط حتى دخل منها فقال له من أنت ? فقال له خلق من خلق الله تعالى، قال وكيف دخلت على من غير اذن ? قال أمر ت بذلك لم لاقبلت شهادة ا براهم القرشي وهو عدل عند الله تعالى فقال له الحاكم إنه بليد ، قال في غدياً تيك وهو ينطق بالحكمة فلما أصبح أتاه وهو يتكلم بالحكمة فقبل شهادته (ومهذه) المقبرة قبر الجزرى الكبير والشيخ أنى اسحق العراقي والفقيم ابن رامح والشيخ عد بن سلمان والشيخ عبدالله بن عرفة (و في مقبرتهم ) الفقهاء أولاد صبح المالكية والشيخ أحمد النحاس والسيدة عائشة وأم الخير بنت الشيخ ابراهیم القرشی ( و محری ) هذه المقبرة قبر علیه عمو د مکتوب علیه صاحب الكلوية ذكره ابن عُمَان في تاريخه وأشار الى أنه من الصحابة ولم يذكره أحد من المؤرخين غيره و يحتمل أن يكون هذا من الصالحين ( وغر بي هذه المقبرة) حو ش لطيف بغير سقف يقال ان به سارية على اختلاف فيه (و معه) بالحوش المذكور قبر الفقيــه الفاضل الذي ضرب بعبادته في زمنه المثل هو أبو النجاء صالح بن الحسين بن عبد الله المبتلي كان شافعي المذهب (حكى ) عنه أنه جلس يوما بالجامع الأزهر للاقراء فرأى الطلبة يضحكون فقال لااله الاالله فسدالناس حتى أهل العلم!! لفد كنا ندخل حلق العلم فلا يقوم الرجل الا خاشعا أو باكيا أو متفكرا ثم نأتى الى الحلقة من الغد ونحن على ذلك وقام واعتزل الناس وانقطع في جوسق ابن أصبغ يتعبد فبلغ من زهده أن كان يقتات بالبقل وكان مليح الوجه صحيح الجسم وكان النساء اذا مررن على الجوسق نظرن اليــه

فسأل الله تعالى أن يتليه فكانت المرأة اذا دخلت عليه تعرض بوجهها فيقول هكذا قصدت ( وكان ) له صاحب بخر جكل يوم الى البركة فيجمع له ماسقط من غسل البقولات فيدقه بالملح ويقتات به فجاءه يوما وليس معه شيء فقال له مالك جئت بغير شيء؟ فقال له ياسيدي رأيت السودان بحار بون فقال هذه العصا خذها وامض اليهم فانك تأمن منهم فأخذها وانصرف اليهم فولواكلهم ولميقف أحد منهم ( وكان ) الشــيخ عظم الشان ، ويقال انه عاش طويلا وتو في بعد الأربعين والخميائة ( وحول ) هـذه التربة جماعة من الفضلاء ( منهم ) الشـيخ صبيح الجنيد والشيخ مجاهد العجمي ( و بالقرب ) من هؤلاء قبر الفقيه أبى القاسم عبد الرحمن بن أبي الحسن بن بحبي الدمنهوري الشافعي كان عاقدا عدرســـة الصالحية مات سنة ست وأربعين وستائة وقبر في القبور الدوارس ( و بسفح الجبل أيضًا ) قبر الفقيه الاهام العدل المقرى المحدث الأصولي الشافعي أني مجد عبد المنعم بن عهد بن يوسف الأنصاري اليمني ، كان متواضعا مع علمه رحمه الله تعالى مات سمنة أربع وأربعين وسنمائة ( و بالحومة ) قبر الشيخ سالم الصالح المعروف بالمواقيت والفقيه مياس ( وقبلي ) مقبرة الشهداء قبر الشميخ عباس الكردي كان من الصالحـين وعلى قبره عمود مكتوب عليــه اسمــه ووفاته وهذا آخر الشقة القبليـــة ، وقد تقدم ذكرنا الجهة الشرقية التي تـلي شقة الجبل وذكرنا أيضا الجهــة الغربيــة التي تلي ساربة ومعاذ بن جبــل لـكن لم يثبت وفاة معاذ بن جبل بمصر ولا سارية بمصر وبحتمل أن يكون هـــذان المدفونان من أولادهمــا والذي صح أن معاذ بن جبــل مات بعمواس عام الطاعون وله من العمر ثلاث وثلاثون سنة وأنه لم يكن له عقب ، وقيل ان صاحب القبر من التابعين وحول تربته جماعة من الصلحاء (منهـم) أبو عد القصى وهو بياب التربة وقبر الفقيه أحمد الزعفراني وقبر الشيخ فتيان العسقلاني وولده عمد وهذا القبر مع جدار الحائط الغربي ، وعليه مجدول كدان (ثم تمشي)في الطريق المسلوك تجد على يمينك حوشا لطيفا بازاء تربة حسان به قبر الفقيه الامام العالمأني السمراء

الضر بركان من أجلاء الفقهاء ، عاش مائة وعشر ين سنة ، وله دعوة مجابة (وكان) اذا لقن مائة سطر بحفظها (قال ) ابن دحية وقف الكامل عند قبر أبي السمرا. وقال ههنا الدعاء مستجاب، ولقد دعوت الله هنام ارا فاستجيب لي (ومن)وراه حائطه الشرقى قبر المرأة الصالحة أم نعيم وعندها قبر الرجل الصالح المؤذنالبكرى ( و بحربهم ) حوش الفقهاء أولاد در باس وقد ذكرنا تربتهم الاولى التي بخط الازهار ( ثم تمشي ) وأنت مستقبل القبلة الىحوش بني عثمان به جماعة منالعلماء ذكرهم ابن الجباس في تاريخه والدعاء عندهم مستجاب ( ونسبة ) من بهـذا الحوش الى موفق الدين عثمان بن تاج الدين أبي العباس بن شرف الدين عهد بن جمال الدين عنمان بن أبي الحزم مكي بن عنمان شافعي زمانه ، نسبه متصل بنسب سعد بن عبادة الأنصاري ، وقال بعضهم إن بتر تهم الفقيه الامام أبا الحزم مكيا ووالده عثمان المشار اليه وأخاهالفقيه العلامة أبا القاسم عبدالمنعمويقال أبوالبركات ولهؤلاء ذرية باقية الى الآن (وحول) هذه التربة جماعة من العساقلة ، وقبرالشمخ أبي المعروف صدقة المشارعي ( وبحربه ) قبرالفتي عبد المنعم وقبر الشاب التائب والشيخ رشيد الدين الملا وقبره في حوش الىجانب الطريق المسلوك (و بالقرب) منه قبر الشيخ أن مجد الهوراني وعبدالله المنذري ( ويلبهم) من القبلة قبر الممرشي معدود في طبقة القواء ، و بالحومة جماعة قد دثرت قبو رهم ( نم تمشي ) في الطريق المسلوك خطوات يسيرة تجد أمامك تربة عظيمة بهاجماعة من العلماء الاكابر وأجل من بها صاحبها الفاضل أبو على عبد الرحم بن على بن الحسين أني أحمد البيساني وزير مصر والشام وغير ذلك مولده بثغر عسقلان سنة عان وعشر من وخسمائة وتوفى ايلة الأربعاء سابع ربيع الآخر سنة ست وتسعين وخسائة وقبره ظاهر نزار ويتبرك به ، كان رحمـه الله تعالى و زيرا صالحـامجتهدا عالمـا عاملا لم ينطق قلمه قط إلا بايصال رزق أو خيرأو تجديد نعمة ، وأما صدقاته و بره وخــبره وعلومه فانها أشهر من أن تذكر ، وهو الذي جدد عمارة العين التي تجري من ظاهر مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم الى أهلها ، ولهم بها المعونةالعظيمةوالنفع

التام ، وله فكاك الأسرى من يد الكفار ، ولم يترك با با من ابواب الخمير إلا أخذ منه بأو في نصيب رحمة الله تعالى عليه ( و بتربته أيضا الفقيه الامام العالم الشيخ أبو القاسم الشاطبي الرعيني )كان رجلا صالحا عاملا انتهت اليه الرياسة في وقته في قراءة كتاب الله العزيز ومعرفةوجو ه قراآته و تقريره وعلم الحديث و النحو واللغة و غير ذلك مما انفرد به واعترف له به أهل وقته ومن بعدهم(وكان) متصدرا بالمدرسة التي أنشأها الفاضي الفاضل وهي قريبة من داره وقرأ عليم جماعة فانتفعوا به وصنف في عــلم القراءات ومرسوم خط المصحف وغير ذلك وهو مجسلد ينتفع به ويشتغل بحفظه ( وكانت ) وفاته في جمادي الآخرة سنة تسمين وخمسائة رحمة الله عليه (وعند) باب تربته مما يلي الشرق قبرالفقيه المالم الشيخ أى المعالى مجلى صاحب كتاب الذخائر المخزومي ويدعى بابن الأنصفوي روى عنأبي الحسن على الخلعي وغيره واختلف في وفاته قيل توفي في ذي القعدة سنة خمس وستين وخمسائة وقيــل سنة خمس وخمسين ( وبازاء تربة الفاضل ) قبر الفقيه الدلاصي ومن شرقي أبي المعالى قبر الشيخ عابدين عبد الله المصلى وهو في حوش لطيف ( ومن قبليه ) في الطريق المسلوك مقبرة الفقهاء التائبين وهم جماعة من أهل الخير والصلاح منهم القاضي النجيب الدمشقي وبها أبو الحسن على من مهيب القيسي البصري وقبره مبني بالطوب الاتجر على هيئة المسطبة ( والى جانبه ) من القبلة حوش العساقلة ومن شر قى هذه القبور على سكة الطريق قبر الشيخ أبي الجود حانم البكري مكتوب على عموده ومفابله قبر الشيخ أبي عبد الله مجد بن الطيب الفراء ومعه في التربة قبر ولده المجد وأخيه سلمان وهذه التربة قريبة من حوش الشيخ رسلان (وبالقرب) منها نربة أولاد الحلال وهم مشايخ الزيارة بالليل ( وبالقرب ) منهم قبر سيد الأهل بن يوسف القماح الكماحي وتربة الشيخ العالم الصالح أبيعبدالرحمن رسلان المشار اليه بها جماعة من العلماء والصلحاء وأجل من بها الشيخ رسلان كان إماما عالما ذكره القرشي في طبقة الفقها، ( وحكى ) أنه

كانت إمامته بالشارع في المشجـد المعروف به الآتن بالانسيـة وكانت له دعوة مجابة (وحكي )عنه أيضا أن رجلا جاء اليه ومعه جرة لبن فقال له ياسيدي أنا من الريف وقد جئت اليك مهذه هدية فأخذها وأكل منها وأطعم أصحابه فلما أصبح الرجل جاءالى الشيخ وودعه وأداد السفرفـلاً الشيخ الجرة ما، وقال له خذ هذه الجرة الى أهلك ولا تفتحها إلا عندهم فأخذها وانصرف ، فلما وصل الى أهله فتحها فوجدها مملوءة عسلا ، وله بركه ومناقب جليلة ، مات رحمه الله تعالى سنة احدى وسسبعين وخمسمائة ( والىجانبه ) قبر ولده الفقيه أبي عبد الله مجد بن رسلان ، وكان خياطا (حكى) عنه انه كان يخيط الثوب بدرهم ، فان أعطاه صاحب الثوب درهماجيدًا وجد الثوبمفتو حالطوق و إن أعطاه درهما مغشو شا وجد الثوب مسدود الطوق فيعود اليهفيقول له خذ درهمك فيأخذه ويعطيه غيره فيجدالطوق مفتوحا ، وبعثاليه ملك مصرخمسين أردبا من الفمح فجاؤا بها اليه فقال للتراسين من أين أنيتم بها ? قالوا مر شونة صاحب مصر ، قال كم أخذتم أجرتها ? قالوا عمسين درهما فأعطاهم خمسين درهما وقال لهم ردوها الى موضعها مات سنة احدى وتسعين وخمسائة ( والى جانبه ) قبر ولده أبي القاسم عبد الرحمن كان فقيها عالما محدثًا ، بني المسجد المعر وف بهم فلمــاكمل قال أصحابه بقي يعو زبئرا ولم يبق معنا شيء فلمــا صلى الصبح وفرغ وجد محت سجادته صرة فيها خمسة وعشرون دينارا مكتوب عليها برسم عمارة بئر يعمرها ولم يعلم من أبن حصلت من الجن أم من الانس ( ومن ) قبلي تربة الفاضل قبر المرأة الصالحة المعروفة بعطارة الصالحين وقبرها على طريق السالك بالقرب من زاوية الشــيخ أبى طالب ( وبالقرب ) منها قبر الفقيه أب الحسن على بن مجد المعروف بابن الامهادي وقبره قريب من زاوية أن طالب ( والىجانبها ) تربة بها رخامة مكتوب فيها عبد الرحمن بن على بن الحسن بن عبد الله بنمروانالصدفي ، وهذه الرخامة نقلت ( وأما ) تربة أبي طالب أخي الشيخ أبي السعود فان بها جماعة من العلماء وكذاحولها ( فعند ) بابهذه التربة

قبر الشيخ الامام العالم أني العباس الفراء ذكره الشيخ صفى الدن بنأني المنصور في رسالته وأثنى عليه وحوله جماعة على طريقته وكانت إقامته بالزواية التي يباب القنطرة بالفاهرة المعروفة الآن بزاوية القطب الغوث الفرد الجامع الشيخ أبى السعود والى جانب الشيخ أبي العباس قبر الفقيم العالم الزاهدالناسك وجيه الدين امام المدرسة الشريفة كان كبير الفدر عظيم الشار وكان كثير التودد للاخوان وربما أقام بمكة سنين ثم جاء من مكة وانقطع بالفرافة سنين ومات بها وصلى عليه نحِاه شباك الامام الشافعي في عشرة التسعين والستائة وقبره على باب تربة الشيخ أبي طالب وهي قديمة ( ومن قبليه ) مقبرة الفقها، أولاد ابن قريش وبحومتهم قبرأني الحسن على بن مجود العسقلاني هكذا مكتو ب على عموده ( ثم تأخذ ) يمينا قاصدا تربة الشيخ أن العباس البصير بحبد قبل وصولك اليه قبر الشاب التائب الشهيد عسجد محيى بن بكر قال ابن الجباس في تاريخه وبهذه الخطة قبر أحمد بن الحسن بن أحمد بن صالح و قبره على عين السالك الى تربة الأشراف وهو في الطريق المسلوك الى تربة أني العباس بقرب تربة يحيى ابن آدم بن سعید والقبر داثر وکان جده احمد بن صالح من أكبر علماء مصر (و بالقرب) منها تر به بحی بن سعیــد و ذریته بز یدون علی ما نه شخص و هذه التربة مقابلة لزاوية الشيخأى العباس البصيروهي واسعة البناء ذات زقاق طويل يسلك منها الى قبر الشيخ ألى عبد الله مجد الواسطى المعروف بالواعظ وقبره من وراء حائطها القبلية عليــه عمود ( وبالقرب ) منه تربة قديمة بهــا نوح رخام مكتوب فيه الشيخ شرف الدين أبو الحسن المقدسي وبالتربة عمود مكتوب عليه الفقيه العالم الفاضي عبدالوهاب السبتي (ثم ترجع) الىتر بة أبي العباسوهي تربة بها جماعة من العلماء والصلحاء والأولياء (وأجـل) من بهـا الشيخ الامام العالم العلامة القدوة مرى المريدين شييخ الطريقة ومعدن الجودوالحقيقة قطب وقته وغوث زمانه الشيخ أبو العباس أحمدالأندلسي الخزرجي المكني بالبصير ويعرف أيضا بابن غزالة كان أبوه ملكا ببلاد المغرب ذكره الشيخ صفى الدين

ابن أبي المنصور في رسالته وأثني عليه وقال إنه نشأ في العبادة في حال صغره و هو مكفوف من بطن أمه وهو تلميذ الأستاذ أبي أحمد جمفر الأندلسي تلميذ أبي مدين شميب وقد أفرد بعضهم له كتابا في مناقبه سمَّاه «الكوكبالمنير في مناقب أبى العباس البصير » وحكى عنه في سبب شهرته بالغزالة أنأمه لما وضعته وجدته أكمه فقالت فينفسها إن الملك اذا نظر اليــه لم يعجبه ويزدريه فأخذته وخرجت به الى البرية فألقته فيها ورجعت فأرسل الله غزالة نرضعه فلما جاء الملك منالسفر الذي كان فيه قالتله ز وجته إنى وضعت غلاما وقد ماتفقال لها لعل الله تعالى أن يعوضنا خيرا منه فخرج من عندها للصيد فضر ب حلقة الصيد فنظر الى غزالة في وسط الحلقة وهي ترضع طفلا فلما رآه حن له ففال في نفسه أنا آخذ هذا عوضاعن ولدىفأخذه وجاء به الى منزله وهو فرحان وقال لزوجته ان الله تعالى قد عوضنا هذا الغلام فخذيه وربيه ليــكون لنا ولدافلما نظرت اليه بحكت بكاء شديدا وقالت له والله هذا ولدى وقصت عليه القصة فقال الحمد لله الذي جمعه علمينا فصارت أمه ترضعه هي والمراضع الى أن كبر وقرأ القرآن فلماكمل له من العمر سبع سنين اشتغل بعلمالقراءات السبع والعلم الشريف و نشأ منشأ حسنا وظهرت له كرامات جليلة ( وكان ) الشيخ رحمه الله تعالى طريقته التجريد والتقشف والأكل الخشن(وكان) عنده فقراء في الزاوية أكثر لهم الفراقيش والليمون المالح (وكانت) طريقة سيدي أبي السعود في مأكله وأصحابه الأطعمة المفتخرة والحلوي فبلغ جماعة الشيخأبي العباسطريقة الشيخ أبي السمود فالوا الى الذهاب اليه لأجل المأكل الحسن فجاءوا الى الشيخ أبى السعود ثمد لهم سماطا من الفراقيش والليمون المالح فقالوا في أنفسهم نرجع الى الشيخ و نقنع بمــا قسم الله لنا فلما جاءوا الى الشيخ أبيي العباس نظر اليهم بعين قلبه و قال لواحد منهم خذ هذه اللبنة وامض بها الى الصاغة فنظر البهافاذا هي ذهب أحمر فناولها للسدلال فباعها بألف دينار وقبض الثمن وجاء به الي الشيخ فقال الشيخ كم فقير أتم هنا ? قالواعشرة ، قال فليأخذ كل منكم مائة دينار ومخرج عن صحبتي لأن الفقراء لايصحبهم من يريد الدنيا وأنتم ملتم اليهـــا والى مالها الحسن فقالوا ياسيدى لاحاجة لنا به وليس لنا رغبة إلافي صحبتك فقال ردوا هذا المال الى صاحبه وأتونى باللبنة فجاءوا بها اليه وهي علىحالتها الأولى فرماها الشيخ الى جانب الزاوية وهذا منجملة كرامات الشيخ انقلاب الأعيان له وحج من مصر ماشيا وأقام بقرافة مصر ومات بها في سنى الستمائة ( والى جانبه ) قبر زوجته كانت من الصالحات ( وبالتربة ) أيضاً الشيح الأستاذ ذو المناقب المشهورة والاطلاعات غير المنكورة الشيح بحيي بن على ابن بحي الصنافيري نشأ في العبادة من صغره ( وكان ) في حال بدايته رجلا صوفيا كثير التلاوة للقرآن ولم يزل كـذلك الى أن حصلت له جذبة ربانية و هبت عليــه نسمة عجدية فوصل لهــا الى مقام القطبانيــة فصار منسو با الى الطريقة العباسية فشاعذكره في البلاد وشهدله علماء زمانه بالولاية والصلاح وسعت اليــه الخلق من أقطــار الأر ض وحــل نذره من أر ض اليمن وأقام بالقرافة مدة يسيرة ثم توجه الى صنافير وأقام بها مدة الى أن اشتهر حاله و صار أهل صنافير بحدثون عنه بأمو ر شاهدوها منه (فمنها) أنه كان يضع المنسف على النار ويطبخ فيه الأرز فلا يحترق المنسف (ومنها) الكلام على الخاطر والنظر في المستقبلوا نقلاب الأعيازله وازالة الضررعمن يكون مضرورا وقدحصل به نفع عظيم للخلق فلما تكاثرت عليــه الخلق فرمنهم وعاد الى الفرافة وأقام بها مدة طويلة وكان بجتمع على السماع ويأمر أصحابه بالحضور فيه وكان كثير الايثار لايدخل اليه أحد الا و يمد سماطا بحال مايشتهيه في نفسه لاينظر في درهم ولا دينار ولم يتزوج قط ولم بزل كذلك الى أن توفى رحمة الله عليه وكان لمو ته مشهد عظم أوله مصلي خولان وآخره نر بة الشيخ أبي العباس وكانت وفاته يوم السبت سادس عشرشعبان سنة اثنتين وسبعين وسبحائة ( و بالتربة ) جماعة من الأولياء منهم الشيح الامام العالم المعروف بالغارى خادم الشيخ أبي العباس البصيروجماعة من ذريته وهو على يسار الداخل من

باب التربة وقبلي هذه التربة جماعة من الأو لياء يزار ون مع سيدي أبي السعود ﴿ ذَكُرُ مَشْهِدَ الشَّيْخُ أَنَّى السَّوْدُ وَمَنْ بِهُ مِنَ الْأُولِياءُ وَالْفَقْهَا وَالْمُشَا يخ فأجل من به الامام العارف الأوحد القطب الشيخ أ و السعود بن أىالعشائر بن شعبان بن أبي الطيب الواسطي الباذليني بفتح الذال المعجمة أصله من واسط من ضيعة يقال لها باذلين قيل بشر به سيدى أحمد بن الرفاعي وأنه صام في القاط ونشأ في عبادة من صغره ذكره الشيخ صفى الدين بن أى المنصور في رسالته والشيخ زكى الدين عبد العظيم المنذري في معجمه في أسماء شيوخه والشيخ سراج الدين بن الملقن في تاريخه ( حكى ) عن الشيخ أبي السعود رحمة الله تعالى عليــه أنه كان اذا دخل مجتمعاً أو وليمة يسمع عند خلع نعاله أنين فسئل عن ذلك فقال هي أنفسنا نخلعها عند النعال خيفة من التكبر عند اجباعنا بالناس، وكانرحمة الله تعالى عليه عارفا بالشريعة والحقيقة ، قيل إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عليه العهد وألبسه الطاقية فأفاق ثم غاب عنوجوده ، وأقام علىذلك ثلاثة أيام والطاقية على رأسه فحصل له الفتح المحمدي الىأن انتهى الى مقام القطبانية وكانت كرامته ظاهرة في حياته ثم بعد وفاته ، وحج حجاسعيدا واتفقت له كرامات عظيمة انتشرت عنه في البلاد والعباد ، ووقع له مكاشفات وأحوال لو استوعبناها اطال ذلك ؛ واختلف في اسمه ، قيل اسمه مجد وقيل غير ذلك والأصح انه لايعرف له اسم وانما اشتهر بكنيته ( والى جانبه ) قبر الشيخ جمال الدبن عبد الهادي بن الشيخ أبي العباس القراباتي ( والي جانبه ) أمه والي جانبها فاطمة ابنة الشيخ عبدالهادى والسيدة خديجة زوجة الشيخ عبدالهادي وهم مع الشيخ في حجرته ( وعند باب الضرع ) الشيخ مبارك خليفة سيدى أبي السعود ( والي جانبه ) الشيخ مفتاح خادم الشيخ أبي السعود وعندهم الشيخ شمس الدين خليفة سيدى أبي السمود متأخر الوفاة ( و بالتربة أيضاً ﴾ الشيخ على المنيحي والشيخ عمر وولد، الشيخ على( وبها أيضاً ﴾ الشيخ مسمود والشيخ أيوب الخواص والشيخ على الحلبي والشيخ شعبان ومن وراء

حائطها الشرقي مجد وعلى ولدا انشيخ شعبان والشميخ شرف الدبن بن الامام ( وبالحومة ) الشيخ شهاب الدين أحمد بن الشيخ مبارك ( وبها أيضا )الشيخ سيف الدين وأولاده وذريته ( و بالحومةأيضا ) قبر الشيخ اسحقخادمسيدي أبي السعود ( وبها ) أيضا قبر القاضي شمس الدين الأنصاري ناظر حلب والقاضي نور الدبن النقاش ( وبالحومة ) جماعة من مريدي سيدي أبي السعود (وبالجهة ) القبلية عمود مكتوب عليه أبو العباس الخزرجي ( وقبلي ) الزاوية قبر الشميخ سلامة المعروف بأن طرطور، قيل إنه كان يعمل الطوب الآجر بقليوب وله صحبة ومودة بسيدي أن السعود ، وهذه التربة معروفة بأبن أمير جندار (وقبلي) زاوية الشيخ أبي السعود جماعة من الأعيان دُثرت قبورهم منهم الامام الفقيه أبو اسحق ابراهيم بن أبي بحيى بن أبي اسحق السيوطي ذكره ابن الجباس في طبقة الفقها، ، وقيل إنه مات بالقاهرة ودفن بمجرى الحصا قبل زاوية سيدى أبي السعود تفقه فى مذهب الامام الشافعي على غير واحد وتولى الحكم ببمض الأعمال ودرس وأفتى الى أن مات ، وكان كشير الايثار مع كثرة الافتفار والاتصال مع الاقلال كربم الاخلاق له كلام رائق وشعر فائق، وكان ينزع ثو به فيتصدق به قيل ولد سنة سبعين وخمسائة وله حكايات عجيبة في البر والاحسان والشفاعات وغير ذلك أضر بنا عنها خوف الاطالة ( وقبـلي ) زاوبة سيدى أبي السعود تر بة عدثة مقابلة لحوض الظاهر بها قبر الشيخ الامام العالم الزاهد أبي عبد الله عد الممروف بابن وفا الشاذلي ، ظهرله كرامات وأحوال اشتهرت ، وصارله ذكر وجماعة وأعوان ينسبون اليه رحمة الله عليه (ومعه) بالتربة الشيخ الامام المارف زبن الدين بن المواز ( و بها ) جماعة من محبيهم و بها أيضا ولدا سيدي مجد وفاوهما الشيخ الإمام العارف القدوة القطب سيدى على الشاذلى والشيخ الامام العارف القدوة أبو العباس أحمدو مها الشيخ العارف القدوة أبو الفتح مجد وأخوه الشيخ القدوة العارف أبو السيادات بحيي ولدا أبي العباس أحمدالمشار اليه متأخر الوفاة مات في سنة أمان وثمانين وثمانمائة (و به)البدري بدر الدين أبوظافر الطواشي

تلميذ العارف سيدى على وفا المشار اليه و به جماعة من أقار بهم وخدامهم (و يلي) حوش الظاهر من الجهة البحرية قبر الرجل الصالح المعروف بالبلاسي ( قيل) اسمه مجد وقيــل غيرذلك وهو في التربة المقابلة للحوش المذكور وبها محراب ( وبحوش الظاهر ) جماعة من الأواياء من الدفن القديم لم أطلع على أسمائهم ( وقبلي ) حوش الظاهر خانقاه بكتمر وبها جماعة من العلماء ( منهم ) الشيخ صفى الدين والشيخ زيادة شيخا الخانقاه وجماعة من الصوفية وغيرهم، وهذه الشقة من سيدي أبي السعود الى هذه التربة تعرف بابن عطاء وهي آخر شقق الزيارة ( وحول ) هذه التربة جماعة من الأولياء والعلماء والأشرافوالوزراء والقراء ( وعند ) باب هذه التربة حوش به جماعة من العلماء ( منهم ) الشيخ الامام العالم أبو مجد عبدالله بن أسعد بن أحمد المعروف بابن جمرة وقيل ابن أبي جمرة وهو الأصح ، (وكان) من كبراه العلماه المالكية أفتى ودرس وصنف المصنفات وانتفع به جماعة مثل الشيخ أبي عبد الله المعروف بابن الحاج وغيره (وكانت) إقامته بخط باب البحر وزاو يتمه الآن بين السورين ( وكانت ) وفاته في سني السبعمائة ( و بالتربة ) المرأة الصالحة الخيرة ابنة ابن أبي جمرة ودفن بالقرب منه سبطه العالم العلامة الشيخ شمس الدين القرافي المالكي مفتى دار العدل كان رحمه الله تعالى صاحب سطوة وهيبة ووقار وولى نيابة الحكم العزيز الى أن تو في في سنة غمانمائة وخلف ولدا مباركا من أهل الفضل وهو العبد الفقير الىالله تعالى الشيخ بدر الدين عدأحد خلفاء الحكم العزيز المالكي بالديارالمصرية عامله الله تعالى بلطفه ( و بالتربة ) المذكورة قبر الشيح أبي على القروي( وبها أيضا ) الشبح سعد الدين الميموني وصهره الشبيح عماد الدين النقلي والشبخ نور الدين الكسائي المقرى والفقيه ابراهم الكسائي والشيح يحى بن (حياك الله بسلام) والشيح عمر السنباطي وولده ( وبها أيضا ) القاضي شرف الدين ابن الصاحب وابنه القاضي شمس الدين والقاصي علاء الدين بن برهان الدين البرلسي والى جانبه أبوه ( وخلف ) هذا الحوش خوش آخر فيه قبر القاضي

صلاح الدين بن الفاضى علاء الدين البراسي المالكي المحتسب بالقاهرة و به السادة الأشراف أولاد ابن تعلب ( ومعهم ) القاضي ضياء الدين أحمد بن قطب الدين البسطامي والشيح عز الدين الأصفهاني بن أبي بكرسبط الشيح أبي الحسن الشاذلي ( وبحرى ) حوش ابن أبي جمرة قبر الشبيح: على المعر وف بكشنفر شبيح: القراء (ومعه) في القبر ولده الشيخ محيى الآدمي والشيح ابراهم بن الشيخ محيي (و بها أيضا) الشيخ الصالح العابد الزاهد أبوزيد القرطي (و بالخط) المذكور تربة الشيخ العالم العلامة شمس الدين بن اللبان (كان)ر حمه الله تعالى حسن المجالسة كثير التودد للاخوان وظهر له أمور وكرامات وهو تلميــذ الشيخ ياقوت والشيخ ياقوت تلميد الشيح أي العباس المرسى والشيح أبو العباس تلميذ الشيح الصالح الورع الزاهد العارف بالله تعالى القطب أبي الحسن الشاذلي (و بالتربة) قبر عبد الرحمن المؤذن بالجامع العتبق والجامع الأزهر مات شهيدا (و معه) في التربة قبر الطواشي سابق الدين كان من فعلاء الحير وكان يصحب الشيح ويكثر من زيارته ثم أوصي أن يدفن عند رجل الشيح فدفن هناك (و هناك) تربة حادثة بها قبر الشيح حسين الشاذلي متأخر الوفاة ( والي ) جانبها من الشرق تربة المغاربة المعروفة الآن بالشاذلية وهي الجهة القبلية من ابن عطاء بهـ اجماعة من الأو اياء والأقطاب منهم الشييح الامام العالم عجد بن مجد المغربي المالكي المعروف بابن الحاج صاحب كتاب المدخل في البدع وهو تلميذالشيح عبدالله بن أبي جمرة وقبره دا ثر عليه عمود كدان (والىجانبه) قبرالشيخ أبي القاسم المغربي ومها قبر الشيح بدر الدين أبي عدالحسين الحبارو الميذه الشيح صلاح الدين الكلائي وتلميذه الشيح الصالح القطب أبي بكر الغزولي والشيخ الصالح الولىأ ببي الحسن على المعروف بالمهيا والشيخ الصالح ابي عبدالله عهد بن ناصر الدين الشاطر والشيح القطب العارف ابي الفتح عد بن عبد القدالشريفي والشيح الصالح العابدابي عبدالله عدالفراى تلميذ الشيخ الامام القطب العارف بالله تعالى الشيخ شمس الدين أبي عبد الله مجد الحنفي المقدم ذكره في صدر هذا الكتاب عند

ذكر زاويته محكر ظفر دمر الناصري (وبها) أيضا الشيخ الاهام العالم العلامة الفطب الغورث العمارف بالله صفى الدين أبي المواهب عجد بن الشيخ شمهاب الدين أحمد أن الشيخ شمس الدين علم بن الشيخ داود العمري التو نسي مولده بتو نس من بلاد الغرب في سنة عشر بن و سمّائة (وقرأ) العلم بها على الشيخ العالم ابني القاسم البرزلي وأبي سميد الصفدي قاضي الجماعة أبني حفص عمرتم يحول الى الديار المصرية فأقاء بها في أماكن متعددة واشتغل بها وقرأ الحديث الشريف على الشيخ الاهام العالم العلامة قاضي الفضاة وشيخ المحدثين شهاب الدين بن حجر الكناني العسفلاني الشافعي تغمده الله تعالى برحمته نم أقام بالجامع الأزهر من الفاهرة مدة وتوفى الى رحمة الله تعالى بمكان بالقرب من الجامع المذكور ثالث عشر صفرفي سنة اثنتين وتمانين وتمانمائة ودفن بهــذه التربة وكان له مشهد عظم وقد أفر د له بعض أصحابه مصنفا على حدة في مناقبه رحمة الله تعالى عليه (وبهذه) التربة جماعة من أصحاب القوم وأحبابهم يطول على استيفاؤ هم ( و من قبليهم ) قبر الشيخ الصالح أبي عبد الله عبد الهاوي قيل ان سیدی أبا السعود کان یک بر من زیار ته وهذا آخر مزارات هـذه الشفة (وأما) حوش الشيخ تاج الدين بن عطاء الله فان به جماعة من الأو لياء والعلماء والأشراف والقراء والمحدثين ( فأجل ) من بها الشيخ الامام العالم العلامة القطب العارف بالله تعالى الشيخ تاج الدين أبو الفضل أحمد بن عطاءالله السكندري المالكي الشاذلي وهو تلميمذ الشيخ أبيي العباس المرسي وهو تلميذ الشيخ أبي الحسن الشاذلي وهو تلميــذ الشيخ عبد الســلام بن مشبش وهو تلميذ الشيح عبد الرحمن العطار المديني رضي الله تمالي عنهم وهو من كبار مثنا بخ الشاذليـــة له الكتب المصنفات وله الديوان المشهور وله ذرية باقية ومسجده معروف بالقاهرة بخط الجامع الازهر ومناقبه مشهورة يضيقالوقت عن وضعها (و بالحوش) أيضا صهر الشيح وهو القاضي محيي الدين المغربي والشيح شمس الدين أبي عبد الله عبد بن عبد الملك بن عبد الغني الزركشي و ولده الشيح تاج الدين

أى عبد الله وأخيهالشيخ محب الدين ( و بالحوش ) أيضًا الشيخ عبد الرحمن بن موسى الرضى ، وكان مقبا بالروضة فانفق أنه خرج ذات يوم لزيارة المقياس فلما رجع من زيارته وقف على السنم المجاور للجامع فوجد عليه انسانا يتماطى منكرا فنظر الى السلم وقال جاءنا منك الضرر فانقطع السلم لوقته فانتهى الناس عن ذلك في ذلك المحكان (و بالحوش) أيضا قبر الشيخ نجم الدين البالسي والشيخ جمال الدين يوسف المالكي ( و به ) قبر سيد ناومولانا العالم العلامة وحيد دهره وفريد عصره الشيخ كمال الدبن بقية المجتهدين مر بى المريدين أبي عبد الله مجد ابن الشيخ شمس الدبن عد بن الشيخ شمس الدبن السيواسي الحنفي شيخ الشيوخ عدرسة المقر المرحوم شيخ العمرى بالصليبة ااطو لونية ، كان رحمالله عالمًا مجتهدًا ورعا زاهدًا فقيها أصوليها بحويًا محدثًا ، وكان معظماً عند الفقهاء والعلماء وأعيان الدولة والسلطان الملك الظاهر جقمق العلائي، وكان يعظمه ويسمع شفاعته ، وترك وظيفة المشسيخة وأقام بمكة مجاورا مدة فصارت مدة بغير شيخ ، فلما بلغه ذلك أرسل للسلطان يقول له أن يوليها لغيره فامتنع السلطان من ذلك مدة ثم أرسل له ثانيا أنه يوليها غيره فانه ولو حضر ليس له فيها غرض فولاها السلطان الشيخ محيي الدين الكافيجي ، ثم حضر الشيخ بعد مدة الى القاهرة وأقام بها الىأن توفى ف سنة ثمانمائة ودفن بهذا الحوش (و به) أيضا قبر الشيخ برهان الدين بن الميلق الشافعي كان خطيبا مجامع ألمــاس ، وولىخطابة الجامع مدة وولى نيابة الحكم العزيز، وكان مقما بملكه بالشارع الأعظم خلف جامع الماس ، وكانت وفاته في سنة تمانمائة (وبه) أيضا جماعة من خدام الشيخ وغيرهم (و به) أيضا الشيخ شهاب الدين الحبال شيخ الفراء ( و به ) أيضا قبر الشيخ عبد الله اليمني المقيم بجامع الحاكم والى جانبه قبر الشميخ أبي عبد الله عد الفصيح الشاذلي والى جانبهم قبر الشيخ ادريس والشيخ سعد والشيخ سعيد ( ومعهم ) في التربة قبر الشريف السمرقندي قريبا من ابن عطاء الله (والىجانبه) قبر الشيخ أحمدالصامت و ولدهالشيخ عهد والشيخ يوسف الحجار 4ex - 77

وهذا الحوش عليه هيبة وجلالة معروف باجابة الدعاء (ومن) وراء حائط هذه التربة القبلي حوش بغيرسقف عليه ، يسلك اليه من عند ابن الحاج قبر الشيخ عبد النور كان عليه تابوت خشب فسرق وهو الآن كوم تراب وهو تحت الشباك القبلي من تربة ابن عطاء الله وهذا آخر الزيارة (نسأل) الله تعالى أن لا بحرمنا من بركة السادة الأولياء المذكورين في هذا الكتاب وأن بحشرنا معهم في الدنيا والآخرة ، وهدذا ما انتهى الينا من زيارة القرافة وغيرها على وجه الاختصار (فصل)

نذكر فيــه زيارة الســبعة على الخصوص وما جا. فيــه وان كان تقدم ذكرهم متفرقين في هذا الكتاب (حكى) انقضاعي رحمه الله تعالى أنه كان يحث على زيارة سبعة قبور بالجبانة ، وجاءه رجل يشتكي اليه امرا نزل به فقال عليك نزيارة سبعة قبور في هذه الجبانة واسأل الله تعالى أن يقضى حاجتك وذكرله ذلك ( فبدأ ) بعبدالصمد صاحب الحنفاء وذكر بعده أبا الحسن الدينوري واسمعيل المزنى صاحب الشافعي وذا النون المصرى وأبا بكر القمني والمفضل بن فضالة والقاضي بكار رحمة الله تعالى عليهم أجمعين فهذه زيارة القضاعي التي زارها وأمر بها وله في هذا فضل عظم لأن من بركة زيارتهم أن الانسان اذا زارهمزار القرافة بكالها (وترتيب) زيارتهم في هذا الزمان أنهم يبدؤن فيأول زيارتهم بأبي الحسن الدينوري وبعده عبدالصمدالبغدادي وبعده اسمعيل المزنى وبعده القاضي بكاروبعده المفضل بن فضالة و بعده أبو بكر القمني تمذو النون المصري هذا ترتيبهم في هذا الزمان وفيه تقديموتأخير على زيارة القضاعي ولم يضر هذا (قيل) ومن خصائص زيارتهم أن من زارهم سبعة سبوت على نية الحج أوقضاء الدين أو حاجة قضى الله تعالى حاجته وقد جرب الناس ذلك فوجدوه كذلك فينبغي لمن عزم على زيارة هؤلاء وغيرهم من العلماء والصالحين أن مخلص نبته لعل الله تبارك وتعالى أن يقضي حاجته و يتقبل دعاءه بفضلالله وإحسانه ونسأله أن عيتنا علىالاسلام وأن محشرنا فىزمرة الأنبياء والملماء والأولياء والصالحين وأن يغفر لنا ذنو بنا وأن يسترعيو بنا وأن لايؤاخذنا بالتقصير وجميع المسلمين وحسبنا اللهونع الوكيل وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه وسلم

## ﴿ المزارات والآنار العربية الموجودة بالقرافة الجنوبية ﴾ الى سنة ١٣٥٦ ه ﴿خلاصة ﴾

من المزارات والآثار المصرية التي ذكرها السخاوى بالفرافة الجنوبية في التحقة مابقي ماثلا إلى الآن وذكره فيما يلي على هذا الترتيب مضافا اليه مالم يدركه السخاوى

### ﴿ جِبانة السيدة نفيسة ﴾

فالمعروف منها الآن بجبانة السيدة نفيسة \_ مشهدالسيدة نفيسة بنت زيد ، ضر يح الشيخ حسن الشعار متأخر الوفاة \_ ضر بح الشيخ أحمدالقليو بى متأخر الوفاة \_ ضر بح الست جوهرة \_ ضر بح أبى القاسم المراغى المعروف بموفى الدين \_ مشهد الخلفاء العباسيين \_ مشهد السيدة نفيسة بنت الحسن \_ مشهد السادة المالكية

﴿ شارع السيدة نفيسة والامام الليث ﴾ قبر القاضىعبدالوهابالبغدادى ــ قبر ابن عقيل ــ ضريح أبى جعفر الطحاوى ــ ضريح الامام كمال الدين القسطلاني ــ قبة عثمان كتخدا القازدوغلي

﴿ شارع الاقدام ﴾

ضریح الأذرعی ـ ضریح سیدی برکہ متأخر الوفاۃ ـ ضریح الشیخ ضیف متأخر الوفاۃ ـ جامع الأمیر ازدمر الدوادار

#### ﴿ شارع القادرية ﴾

ضر بح الشيخ أبى الفتح العدوى والسادات الفادرية \_ ( جامع سيدى على ) \_ ضر بح الشيخ التتائى \_ ضر بح (أبونا) يوسف بتر بة مصطفى باشا النشار حاكم اليمن \_ تر بة جانى بك نائب جدة \_ ضر بح سيدى محد المغر بى شيخ الشعرانى بقايا تر بة نمر باى الحسنى ﴿ شار ع الامام الشافعى ﴾

ضر یح سیدی عد القر می المعروف الآن بسیدی عد عبدالباق - ضریح الشیخ عمر التکروری - ضریح الشیخ أحمد رمضان - ضریح ابنوقیع شیخ مقرأة

الامام الشافعي المزعوم أنه الشيخ وكيع الامام المشهور شيخ الشافعي \_ ضريح الامام المزنى \_ ضريح الشيخ هدهد الامام المزنى \_ ضريح الشيخ هدهد ﴿ جبانة سيدى جلال وابن الفارض وشارع بوابة الجبل ﴾

ضريح سيدى جلال السيوطى - ضريح تلميذه الشيخ نور للدين على القرافى المدرسة المسيحية - ضريح الحكال ابن البار زى ضريح سيدى على الشنوانى البركاوى المعروف بالشيخ عبد الله - ضريح غيبى المعروف بالمغاورى - ضريح الفارس أرقطاى - ضريح البسع وروبيل - ضريح سيدى عمر بن الفارض بقايا جامع لؤاؤة « يعرف بضريح الست لوله ه - ضريح الشيخ شاهين الخلونى - ضريح الشيخ عمر البسطامى - ضريح سنا وثنا المعروف بسيدى الخلونى - ضريح الشيخ عمر البسطامى - ضريح سنا وثنا المعروف بسيدى ريحان - قبة الأمير سودون القصروى - تربة مصطفى جالق - قبة الأمير تنكز بغا - قبة ولده خليل بن تنكز ، قبة كافور المندى تعرف بسيدى عبد الله المنوفى - بقايا خانقاه قوصون - تربة خوند سمرا المناصرية - تربة القرافى من آثار الدولة الناصرية - جامع الغورى حوض عبدالرحن كتخدا

### ﴿ جبانة التونسي ﴾

ضريح الشيخ أبي الفضل الجيزاوي شيخ الجامع الأزهر - ضريح سيدي عيسي الجيلاني المعروف بأبي رمانة ومعه سيدي اسمعيل الجبري - ضريح الشيخ عد السالوطي أحد علماء الأزهر متأخر الوفاة - ضريح الفاري والسامع ضريح الامام الشاطي والقاضي الفاضل - ضريح سيدي عد وفا وذويه (جامع السادات الوفائية) ضريح شمس الدين عد بن اللبان يعرف بالرازي - ضريح أبي السعود بن أبي العشائر - ضريح أبي السعود بن أبي العشائر - ضريح ابن سيد الناس صاحب السيرة النبوية - ضريح ابن أبي جرة - ضريح الكال ابن المام - ضريح ابن عمد السلام ابن المام - ضريح ابن عمد السلام ابن المام - ضريح ابن عبد السلام وتق الدين بن دقيق العيد - ضريح السيدة نبيهة الوفائية

### ﴿ جِيانة الامام الشافعي والليث ﴾

مشهد الامام الشافعي \_ بقايا المدرسة الصلاحية \_ مشهد السادة الثمالية \_ قبر أبي عبد الله القرشي الى جانب المشهد المذكور قبله - ضريح الشيخ أبي النجا خطيب مسجدالشافعي ضريح الشيخ عليان أحد علماء الأزهر متأخرالوفاة \_ مشهدالسيدة زينب بنت بحي المتوج \_ والسيدة فاطمة العيناء \_ والسيدة أمكلثوم بحوش المناسترلي \_ مشهد الشريف الهاشمي وابنته السيدة زينب \_ مشهد السيدة \_ كلنم \_ مشهد السيد القاسم الطيب وولده علا \_ مشهد السيد يحي الشبيه ومعه جملة من الأشراف الاقربين فصلنا ذكرهمفى كتابنا مشاهد الأشراف بمصروالمالك الاسلاميةوقد نشرنا، \_ ضربح الصحابي أي بصرة الغفاري \_ ضريح أبي الظهور الأحمدي من أصحاب السيد أحمد البدوي \_ ضريح الشيخ عد عبد الهادي متأخر الوفاة \_ ضريح الامام الليث بن سعد ومعه ولده وأخوه في آخر س \_ ضريح الشيخ عدالأشموني صاحب الألفية - ضريح الظاهر ططر ملك مصرو ولده

﴿ شارع الغفاري وسيدى عقبة والبساتين ﴾

ضريح القاضي بكار \_ مشهد السادة آل طباطبا \_ ضريح الشريفة خضراء الأندلسية \_ بقايا جامع الأوليا. \_ بقايا قباب ابن المفرى \_ بقايا قرافة السودان\_ جامع الأدفوي والقرافي \_ ضريح المفضل بن فضالة يعرف بالفضل بن فضيل\_ ضريح سيدي عقبة بن عامر الصحابي ومعه عمرو بن العاص وآخرين من الصحابة كما رواه حرملة التجيي عن الشافعي ( أنظر النجوم الزاهرة ومهذب الطالبين) - ضريح السيدة فاطمة الأعينية من عرب الحسا - ضريح الامام فخر الدين الزيلمي \_ ضريح أبي على الروذباري \_ ضريح سيدي ذي النون المصري ضريح سيدي عمد بن الترجمان وسيدي عمد بن الحنفية ( رجل صالح ) ومعه السيدة رابعة المصرية \_ ضريح الامام اللخمي أبي العباس أحمد بن الحطيئة الفاسي الفاضي المالكي في عهد الفاطميين \_ ضريح أمير المؤمنين في الحديث وخاتمة الحفاظ في مصر والعالم العربي ابن حجر العسقلاني \_ ضريح الشيخ الزاهد

أبو الخير الأقطع \_ ضريح الفخر الفارسي

هذا أشهر مايعرف من المزارات والآثار التي بهذه المنطفة اليوم إمزارات وآثار باب البرقوقية وباب النصر والصحراء ﴾

وأما ماهو معروف منها بالقرافة الشرقية والبحرية فقد فصلناه فها مرهنا تفصيلا وافيا وأولها ضريح سيدى نجم الدين موسى أحد أصحاب الجعبرى بباب النصر بالجهة البحرية ثم تربة بدر الجمالى المعروفة بالشسيخ يونس السعدى وضريح سيدى ابراهيم الجعبرى ومعه ولده وسسيدى أمين الدين إمام جامع العمرى وضريخ الشيخ على سبيع وضريح الشيخ الحصرى وضريح الشيخ الدين المقدسي وضريح الشيخ الدين المقدسي وضريح الشيخ الدين المقدسي بشارع المقاصيص وضريح الشيخ عوض اليمني وضريح الشيخ يوسف السعدى وضريح ابن زقاعة وضريح ابن خدون العالم المشهور ومشهدالسيدة زينب الحنفية وضريح الامام السبكي ومعه سيدى جلال الدين المحلي وضريح أمد بن عقبة الحضري ومعه المالم الحنفي علاء الدين السيرامي بالبرقوقية أحمد بن عقبة الحضري ومعه المالم الحنفي علاء الدين السيرامي بالبرقوقية الى غير ذلك مما تقدم ذكره ، وهذا آخر مايسر الله تعالى من هده التعليقات والحد لله أولا وآخرا ، وصلى الله على سيدنا عهد وعلى آله وصحبه وسلم نسلما وكثيرا إلى يوم الدين

اطلبوا أعظم كتاب فى أحاديث الأحكام وشرحه لأمام من أئمة الشافعية الحفاظ الزين العراقى ، وهو كتاب طرح التثريب فى شرح التقريب فى غانية أجزاء كبيرة يوضح لك مذاهب الأئمة وأدلتهم من الكتاب والسنة ، ويوقفك على من هو الذى يشهد لحقية مذهب الدليل دون تعصب ولا إقذاع فى التخطئة ، ولذلك كان كتاب علم خالص ، وحجاج بليغة ، يفهم كيف كان العلماء فيما مضى يجاهدون فى سبيل الحق ، ويتعبون لاستخلاص الحكم ، ويعملون على الوصول إلى مايفيده الدليل ، مخلصين النية لله ، لامتبعين هوى ، ولا تحدوهم شهوة ، غير إرضاء الله ، وابتغاء نواله ي

# 

تاریخ قرافتی باب النصر ٣٢ زاوية ابن حوشب ۳۳ زاویة الجمیری ٣٥ جامع بجم الدين أيوب الكردى ٣٦ مقبرة الصوفية \_ ضريح الامام ابنزقاعة ۳۷ ضریح المقریزی ٣٨ ضريح ابن خلدون \_ قبة السيدة زينب الحنفية ۳۹ قبر الامام السبكى \_ قبر جـلال الدين المحلى ٤ مزارات قرافة بابالنصر وملحقاتها ٦٩ مزارات درب المحروق ٧٠ مشهد السيد معاذ ١٧ مزارات داخل باب الفتوح ١٠٣ قبة على بن نجم بالفربية ٥٠١مز ارات خارج بابز ويلة ومابعده ١٢٥ مشهد السيدة نفيسة ١٥٩ ذكر القرافة وهي الجهة الأولى للزيارة ١٩٢ زاوية المالكية ١٨٦ الجهة الثانية من القرافة ٩٦٩ الجهة الثالثة من القرافة \_ تربة أحمد بن طولون

. . ؛ حوش ابن عطاء الله \_ ومزارات

سفح المقطموما بعده

مشروعية زيارة القبور استحباب الدفن بجوار الصالحين أسماء الةبر وكلمة عن الموت ٩ ابتداه الزيارة ٩ التعريف بالسخاوى المؤلف ١٠ المطرية وعجائبها \_ ترجمة السيد اراهم الجواد ١١ التعريف بالمقوقس ١٢ عين شمس وتار نخها ١٣ خطة الريدانية ( العباسية ) ١٤ خطة الحسنية ١٦ سيرة الشيخ الدمرداش ١٧ جامع شرف الدين الكردي ۱۸ مزارات شارع الکودی ۲۰ مزارات شارع البيومي ٢١ خط بستان ابن صيرم ٢٢ تاريخ جامع الظاهر ٢٦ خط سويقة الدريس ٧٧ زاوية الابناسي ۲۸ مزارات حارة سيدى مدىن

٠٠ تر بة بدر الجمالي

. ٢١-٣٠ ترجمة الشيخ يونس السعدى

الخطبة وسبب التأليف

٣ اسم الكتاب وترتيبه

| اطلبوا من مكتبة النشر والتأليف الأزهرية بحارة الصوافرة رقم ٧ بالدراسة |     |     |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------|
| عصر سجل بجارى رقم ٢٤٨٤٧ ومن المكاتب الشهيرة مطبوعات جمعية النشر       |     |     |                                                                |
| ئمن                                                                   | 11  | جزء | والتأليف الأزهرية القيمة ومنها مايأنى                          |
| _                                                                     |     | - ) |                                                                |
| 0                                                                     | 1   | ٨   | (١) دليل الفاتحين لطرق رياض الصالحين                           |
| 50                                                                    | 1   | ٧   | ( ٧ ) الفتوحات الر بانية على الأذكار النواوية                  |
| 0                                                                     | 1   | ٨   | (٣) طرح التثريب في شرح التقريب للحافظ العراقي                  |
| 7                                                                     |     | 4   | (٤) ذَخَائَر المواريث في الدَّلالة على مواضع الأحاديث للنابلسي |
| 2                                                                     |     | ٤   | ( ه ) فتيح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي                    |
| 10                                                                    | ,   | 1   | ( ٦ ) كشف الشبهات عن إهداء القراءة وسائر القرب للا موات        |
| 11                                                                    | 1   | 1   | (٧) تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ العراقي              |
| 1.                                                                    |     | 1   | ( ٨ ) تعليق على الرسالة الموضوعة في آداب البحث للشيخ أحمد مكى  |
| 4.                                                                    |     | 1   | ( a ) تحقة الأحباب و بغية الطلاب للعلامة السخاوي               |
| -                                                                     | ,   | 1   | (١٠) كتاب النورين في إصلاح الدارين للعلامة الوصابي             |
| 4                                                                     | -   | 1   | (١١) اللطيفة المرضية بشرح دعاء الشاذلية لسيدى داود بن ماخلا    |
| 4                                                                     | -   | 1   | (۱۲) ترجمة الامام النو وي للحافظ السخاوي                       |
| 1                                                                     |     | *   | (۱۳) منتجع الرواد في الوعظ والارشاد                            |
| 0                                                                     | 10. | ۲   | (١٤) سهام الدين المارقة في صدور الزنادقة                       |
| ,                                                                     |     | 1   | (١٥) الاجتهاد في طلب الجهاد لابن كثير المفسر                   |
| 1                                                                     |     | 1   | (١٦) الأخلاق الدينية للشيخ محمود ربيع المدرس بالأزهر           |
| c                                                                     | ,   | 1   | (١٧) مجموعة الرسائل للحافظ ابن أبي الدنيا                      |
| 1                                                                     |     | 1   | (١٨) من عاش بعد الموت لا بن أبي الدنيا                         |
| 0                                                                     | ,   | 1   | (١٩) مذكرات في المواريث للشيخ علي البولاقي                     |
| 2                                                                     |     | ٤   | (٢٠) الحكم المنتقاه جمع وترتبب اللواء أحمد فطين باشا           |
|                                                                       |     |     | (٢١) الكواكب الدرية في طبقات الصوفية أكبر وأعظم موسوعة         |
| ٤.                                                                    |     | 2   | في هذا الباب أربعة أجزاء كبيرة الاشتراكات فيها                 |
| 1.                                                                    |     | 1   | (۲۲) دلائل التوجيد للقاسمي                                     |
| *                                                                     |     | 1   | (٣٣) التعريف والاعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام   |
| (٢٤) والمكتبة مستعدة لجميع مايطلب منها بأسعار معتدلة ، ويشهد بذلك كل  |     |     |                                                                |
| عُملاً ؛ لها الذين بزدادون على توالى الأيام صاحب المكتبة              |     |     |                                                                |
| ا مد نشأت ربيع                                                        |     |     |                                                                |

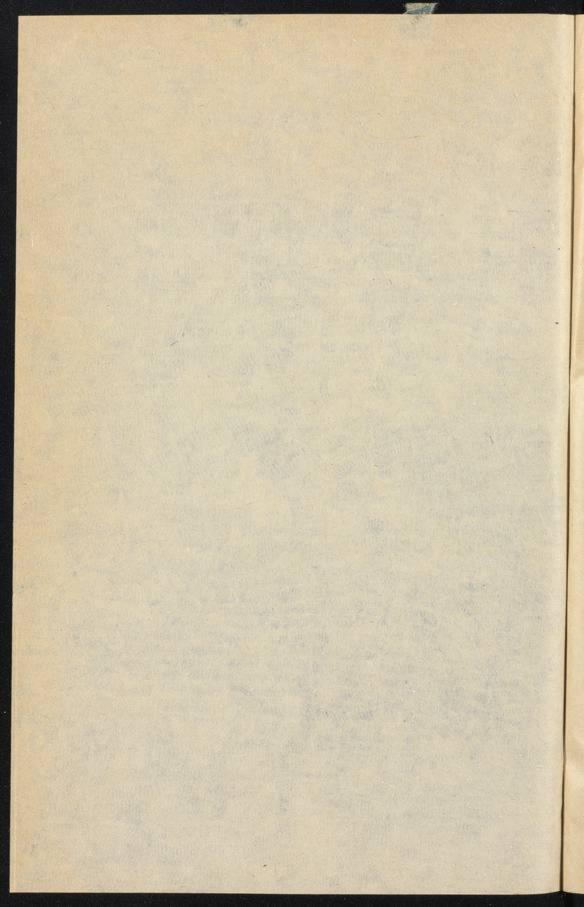

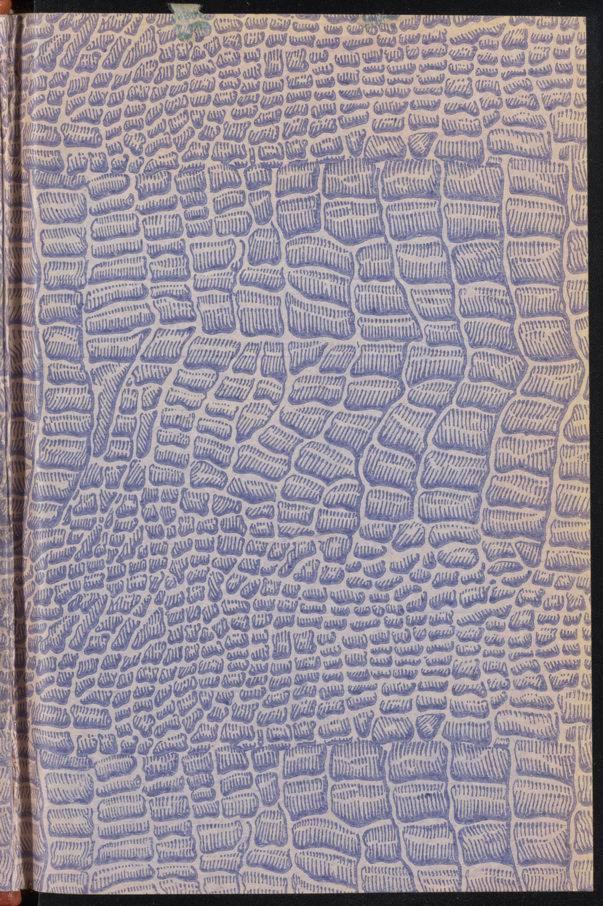



